

# 

النّص فالاخبيهاد

المجزئ الثانيف

وَالْرُولِولِيِّ فِي الْعِرَبِي بَهُوت- بَنِهُ الْعِرَبِي معقون لَكُطْبِع تَحَفَظَتَ لِلنَّاشِرَ الطَّبْعَنَة الأُولِثِ ١٤٢٧ م - ٢٠٠٦ الطَّبْعُثْ التَّامِثِ التَّامِثِ التَّامِثِ التَّامِثِ التَّامِثِ التَّامِثِ التَّامِثِ التَّامِ



وَالرُ الْمُؤرِّرِ فِي الْعِرَائِي

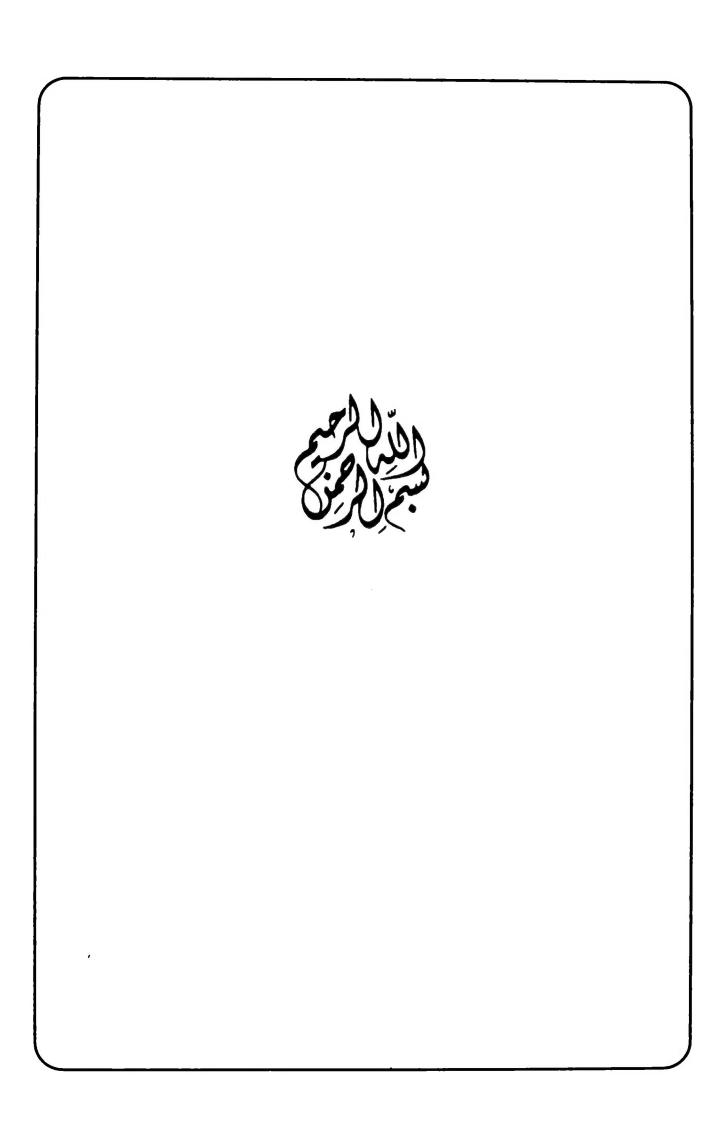

# دليل موسوعة الإمام شرف الدين

المدخل

حياة الإمام السيّد عبدالحسين شرف الدين العاملي الجزء الأول

١. المراجعات

الجزء الثاني

٢ . النصّ والاجتهاد

الجزء الثالث

٣. الفصول المهمّة في تأليف الأُمّة

٤. أبوهريرة

الجزء الرابع

٥ . كلمة حول الرؤية

٦. فلسفة الميثاق والولاية

٧. أجوبة مسائل موسى جار الله

٨ . إلى المجمع العلمي العربي بدمشق

٩. مسائل فقهيّة

الجزء الخامس

١٠ . الكلمة الغرّاء في تفضيل الزهراء عليكا

١١. المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة

الجزء السادس

١٢. تأليف الأُمّة

١٣ . مودّة أهل البيت المنكلا فريضة

- ١٤ . عصمة أهل البيت المنكل بنص الكتاب
- ١٥ . الصلاة على أهل البيت المَيَّلِا فريضة
- ١٦. ثبوت الإمامة لعلى الله بنص الكتاب
- ١٧ . بيّنة الوحى وشهادتها بأنّ عليّاً عليّاً الله وشيعته خير البريّة
  - ١٨ . فريضة ما أدّاها إلّا علىّ اللَّهِ
- ١٩. عقيلة الوحي زينب بنت أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليِّلا
  - ٢٠ . صلح الحسن الله
    - ٢١ . زكاة الأخلاق
  - ٢٢ . بغية الفائز في جواز نقل الجنائز
  - ٢٣ . ثبت الأثبات في سلسلة الرواة
    - ٢٤ . تحفة المحدّثين
    - ٢٥ . الفضائل الملفّقة
  - ٢٦ . مختصر الكلام في مؤلّفي الشيعة من صدر الإسلام

#### الجزء السابع

٢٧ . بغية الراغبين في سلسلة آل شرف الدين

الجزء الثامن

ملحقات بغية الراغبين

#### الجزء التاسع

الوثائق، الخطب، المراسلات، الإجازات والتقريظات

الجزء العاشر

الفهارس

#### تصدير

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي يصطفي من عباده ما يشاء ويختار ماكان لهم الخيرة، والصلاة والسلام على نبيّه وخاتم رسله، سيّد الأنبياء محمّد المختار وآله البررة الخيرة .

يعتبر الإمام السيّد عبدالحسين شرف الدين الموسوي من الرجال النوادر، وقد امتاز بمواهب شتّى جعلته نجماً لامعاً ومناراً شامخاً في العالم الإسلامي والعربي، وبذكائه ونبوغه المتميّز أصبح فذّاً بين الأفذاذ، وعَلَماً من أعلام الصحوة الإسلاميّة، حيث دان لعظمة هذا الشخص الكبير القاصى والدانى، والمخالف والمؤالف.

لقد شاءت الإرادة الإلهيّة أن تكون هذه الشخصية نجم هداية يطلّ في سماء العالم الإسلامي والعربي أكثر من نصف قرن، ليُهتدى به من ظلمات الجهل والحيرة إلى رحاب العلم والمعرفة، وليُنتهل من علومه ما ينقشع به رين القلوب، وما يزيح غشاوة الشكوك، وما ينير بنور اليقين والهداية.

وإذا أردنا أن نعطي لهذه الشخصية البارزة منزلتها التأريخية، جعلناها في عِداد سلسلة أئمّة وروّاد إصلاح الفكر الديني النيّرين الذين برزوا وتألّقوا عبر العصور والأزمنة بأفكارهم الغنيّة المعطاءة للمسلمين إلى زماننا الحاضر.

فقد كان \_رضوان الله تعالى عليه \_ في سيرته الذاتية وعمله الرسالي الذي اضطلع بـ ه طوال حياته المباركة قدوة مـ ثلى للإســـلاميّين، فــهو لم يكــن إلّا انــعكاساً لظــلال أئــمّة أهل البيت المَيْلِا في جهادهم وجهودهم، ومدافعاً صلباً لإمامتهم ومنهجهم، حيث أخذ على نفسه ما أخذ آباؤه الكرام الميكل أنفسهم من النهوض بأعباء الدعوة لهذا الدين الحنيف، والقيام بما يفرضه الواجب الديني من التبليغ بمبادئ الإسلام المحمدي، ومنهج أهل البيت الميكل السوى.

كان الإمام شرف الدين في جميع الميادين \_السياسية والاجتماعية والعلمية \_فارسها المجلّى وبطلها المغوار. وحسبك شاهداً على بطولته آثاره الخالدة التي تركها غرّة في جبين الدهر، لا تفتأ تشعّ بالخير والجمال والنور، تحمل مشعل الهداية ساطعاً وهّاجاً في غمرة من الظلمات الحالكة، تضيء السبيل لمن ضلّ السبيل، وتكشف غياهب الشكوك والشبهات عن آفاق الحقّ والحقيقة، وتهدى التائهين إلى موطن الأمن والسلامة.

وقد جرى على يراعه من الدلائل والبيّنات والبراهين النيّرات ما يجعله آية من آيات الله الباهرة، وينبوعاً من ينابيعه الزاخرة، التي لا ينضب معينها الفيّاض ما بـقي فـي دنـيا الإسلام اسم للإسلام، وما بقى على وجه هذه البسيطة ظلّ للحقّ والإيمان.

وممّا يؤسف له أشدّ الأسف أنّ قسماً كبيراً من كتبه ومؤلّفاته ضاع ونهب وأحـرق فـي هجوم الاستعمار الفرنسي على بيته ومكتبته.

غير أنّ المتبقّى من كتبه \_كان ولا يزال \_فيه كلّ الخير والبركة والعطاء المستمرّ للأجيال التي عاصرته وتلته حتّى يومنا هذا.

ولو أردنا أن نقف عند أهم هذه الآثار الموجودة \_التي طبع أكثرها في حياته أو بعد وفاته \_لقلنا إنّ ما أنتجه يراع هذا المفكّر العبقري هو مشروع فكريّ كامل، وإنجاز رساليّ جدير بالاهتمام.

#### مشروع تحقيق موسوعة الإمام شرف الدين

وحيث إن هذه الآثار كانت متفرقة بعيدة عن أيدي القراء والباحثين من جهة، وقد طبع كثير منها مراراً طبعات غير محققة، مليئة بالأخطاء المطبعية من جهة أُخرى، مضافاً إلى التغييرات غير المناسبة التي قام بها بعض الناشرين على النصوص الأصلية، لهذا قرّر قسم إحياء التراث الإسلامي التابع لمركز العلوم والثقافة الإسلامية نشر مؤلّفات وتراث السيد

عبدالحسين شرف الدين الموسوي الذي واكب حياة جيلنا الإسلامي المعاصر ، وذلك ضمن مشروعه الكبير المتضمّن نشر تراث العلماء الذين عاشوا في قرننا الحالي والقرون القريبة التي سبقته والذين أسّسوا حركة الإصلاح في الفكر الديني المعاصر .

ولا يخفى على علمائنا الأجلّة وقرّائنا الكرام أهميّة وفائدة نشر هذه الموسوعات الشاملة المحقّقة والمنقّحة واللائقة بمنزلة هؤلاء الروّاد، حيث سيتمّ نشر المؤلّفات الكاملة لكلّ شخصيّةٍ علميّة في مجموعةٍ متكاملة، تسهم في الاطّلاع على آرائه العلمية، وعلى ما جدّ في زمنه من المسائل التي لم يبتل بها السلف الصالح، وعلى مدى تطوّر العلوم الاسلامية في ذلك الحين، وفوائد أُخرى كثيرة لا تخفى على الباحثين في حقل التراث الإسلامي.

#### عملنا

منذ أن تقرّر البدء بمشروع تحقيق تراث الإمام السيّد عبدالحسين شرف الدين وكـتبه كلّها في موسوعة شاملة، قام قسم إحياء التراث الإسلامي بالخطوات التالية:

١. جمع كتب السيّد شرف الدين المطبوعة، ولا سيّما الطبعة الأولى لكل كتاب والطبعات التي تتميّز فيها طبعة عن طبعة، مثل: الطبعة الأولى للمراجعات والطبعة الثانية لها، حيث تختلف الطبعة الثانية عن الطبعة الأولى في بعض الألفاظ والعبارات، وكلّها من ثمرات قلم السيّد شرف الدين وفى حياته.

ويدخل ضمن مهمّة جمع كتبه الله التواصل مع أسرة السيّد شرف الدين في لبنان حيث حصلنا منهم على بعض صور المخطوطات وبعض الإجازات التي لم تنشر من قبل، فضلاً عن المقالات المنشورة في مجلّة العرفان وغيرها.

ومع هذا فقد بقي من آثار السيّد شرف الدين ما لم تصل أيدينا إليه، وسنظلّ نتابع آثاره وتراثه وننشر ونصحّح ما استجدّ لنضيفه في الطبعات القادمة إن شاء اللّه تعالى.

- ٢. تخريج الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة والأقوال والأشعار وما يحتاج إلى توثيقه.
- ٣. ضبط النصّ مع ملاحظة بعض الاختلافات فيما بين طبعات الكتاب الواحد، ووضع

أصحّها في المتن، وشرح الألفاظ الصعبة، وتوزيع النصّ، وتنظيم الهوامش.

- ٤. مقابلة المطبوع على الحاسوب مع النسخة المقوّمة النصّ.
- ٥. المراجعة الفنيّة، حيث يلاحظ المطبوع على الحاسوب فنيّاً من حيث حجم المكتوب في الصفحة، ووضع رؤوس الأسطر، والعناوين داخل المتن، والعناوين في أعلى الصفحات، وما شاكل ذلك.
- ٦. المراجعة النهائية، حيث يلاحظ الكتاب ملاحظة كاملة من كافّة النواحي: الإملائية والنحوية واللغوية، وما شاكل ذلك.
- ٧. الفهرسة حيث تفهرس الآيات والأحاديث والأقوال والأشعار والأمثال والأعلام
   والأماكن وما إلى ذلك، والفهارس كما هو معروف مفاتيح الكتب.
- ٨. علّق السيّد شرف الدين على كلّ كتاب من كتبه بتعليقة يفسّر بها الغامض ويفصّل المجمل ويزيد في الاستشهاد بالحديث وغيره. وعلّق محقّقونا ما حصل من عمليّة التحقيق والتخريج وما قاموا به من توضيح وبيان.

وقد جعلنا متن الكتاب أوّلاً ووضعنا تحته خطاً قصيراً، وتحت ذلك الخط تعليقة المؤلّف الله ، ثمّ جعلنا خطاً أطول تحته هوامش محقّقينا. وميّزنا أعداد علامة هوامش شرف الدين بأن جعلناها بين قوسين، بينما أور دنا أعداد علامة هوامش المحقّق خالية من الأقواس. هذا وقد رتّبنا الآثار الخالدة للإمام السيّد عبدالحسين شرف الدين على حسب الأهميّة موضوعاً ودراسة ومنهجاً في مجلّدات، بحيث يشتمل بعضها على كتابين أو أكثر، ومجلّد يختصّ بالخطب والرسائل والإجازات والتقريظات.

وفرزنا كتاب بغية الراغبين عمّا ألحقه به ولده العلّامة السيّد عبداللّه شرف الدين، فجعلنا الأصل مجلّداً، والملحقات مجلّداً مستقلّاً، وجعلنا مجلّداً خاصًا بالفهارس.

#### شكر وثناء

يتقدّم مركز العلوم والثقافة الإسلاميّة إلى جميع الإخوة المحقّقين في قسم إحياء التراث الإسلامي المشاركين في تحقيق وإخراج موسوعة الإمام السيّد عبدالحسين شرف الديس بالشكر الوافر والثناء الجميل، مثمناً جهودهم الكبيرة الجادّة، وداعياً الله عـزّ وجـلّ لهـم بالتوفيق، إنّه نعم المولى ونعم النصير.

وقد رتّبنا أسماء الذوات العاملين في هذه الموسوعة حسب حروف المعجم، وذكرنا أمام اسم كلّ منهم العمل الذي قام به:

#### مجموعة المحقّقين:

أسعد الطيّب، عضو اللجنة المشرفة على التحقيق، المراجعة النهائيّة.

إسماعيل بيك المندلاوي ، عضو لجنة المقابلة.

جواد الفاضل، عضو مساعد في تخريج بغية الراغبين.

السيّد حسين بني هاشمي، تحقيق كلمة حول الرؤية، عضو لجنة المقابلة.

السيّد خليل العابديني ، سكرتير اللجنة المشرفة على التحقيق، تـحقيق إلى المـجمع العلمي العربي بدمشق، وفلسفة الميثاق والولاية .

رضا المختاري، عضو اللجنة المشرفة على التحقيق، وله شرف اقتراح تحقيق موسوعة شرف الدين.

طه النجفي ، عضو لجنة المقابلة.

عباس المحمّدي، عضو اللجنة المشرفة على التحقيق، وتحقيق قسم من النصق والاجتهاد، وتقويم وتكميل تخريجات بغية الراغبين وملحقاته.

السيّد عبدالرسول الحامدي، عضو لجنة المقابلة.

عبدالرسول المهاجر ، عضو مساعد في مقابلة النصّ وتخريج بغية الراغبين.

على أوسط الناطقي، مسؤول قسم إحياء التراث الإسلامي، عضو اللجنة المشرفة على التحقيق، تحقيق قسم من النصّ والاجتهاد، والمراجعة النهائيّة، والمراجعة الفنيّة.

السيّد على الحسيني لركاني ، عضو مساعد للمحقّقين.

غلام حسين قيصريه ها ، تحقيق الفصول المهمة ، وأجوبة مسائل موسى جار الله.

غلام رضا النقى، تحقيق المجالس الفاخرة، والمساعد في تخريج المجاهيل.

محمّد إسلامي پناه، تحقيق ثبت الأثبات.

محمّد الباقري ، عضو اللجنة المشرفة على التحقيق.

محمد حسين المولوي، تحقيق مختصر الكلام في مؤلّفي الشيعة من صدر الإسلام. محمد الربّاني الله ، تحقيق مسائل فقهية .

محمّد مهدي عادلنيا ، المساعد في تخريج بغية الراغبين.

منصور الإبراهيمي، تحقيق المراجعات، وأبوهريرة، والكلمة الغراء في تفضيل الزهراء عليك ، وقسم من المجالس الفاخرة، وستّة من المقالات.

السيّد مهدي الطباطبائي ، المسؤول السابق لقسم إحياء التراث الإسلامي، وعضو اللجنة المشرفة على التحقيق.

السيّد منذر الحكيم، عضو اللجنة المشرفة على التحقيق، تأليف حياة الإمام شرف الدين، ومقدّمات التحقيق لأجزاء الموسوعة. وله شرف التواصل مع أسرة شرف الدين. نعمة الله الجليلي، تحقيق خمسة من المقالات، والمراجعة النهائيّة.

ولى الله القرباني ، عضو لجنة المقابلة.

محسن النوروزي، المراجعة الفنّيّة قبل النشر.

مجموعة الإخراج الفني:

رمضان على القرباني ومحمّد الخازن.

#### مسك الختام

ويسرّنا هنا أن نتقدّم بالشكر الجزيل والثناء الخالص إلى كافّة مسؤولي مكتب الإعلام الإسلامي خصوصاً مدير المكتب فضيلة السيّد حسن الربّاني، ومسؤولي مركز العلوم والثقافة الإسلاميّة خصوصاً فضيلة الشيخ محمّدتقي السبحاني وفضيلة الشيخ محمدحسن النجفي، حيث جعلوا هذا العمل المبارك نصب أعينهم، ومنحوه جهدهم ووقتهم وقدّموا ما في وسعهم من عون منذكان بذرة صغيرة أيّام اقتراحه ليكون أحد أعمال قسم إحياء التراث الإسلامي إلى أن أصبح بحمد الله تعالى شجرة باسقة وارفة الظلال تسرّ الناظرين.

مركز العلوم والثقافة الإسلاميّة قسم إحياء التراث الإسلامي

## مقدمة التحقيق

## من النصّ والاجتهاد إلى تأليف الأمّة

## تأليف الأمّة منهج ودراسة

لقد كان تأليف الأمّة وتوحيدها في العصر الحاضر همّاً رساليّاً للإمـام شـرف الديـن ومنهجاً عمليّاً ، ومدرسة سيّارة يتخرّج مـنها دعـاة الإصـلاح وروّاد الوحـدة الإسـلاميّة ودعاتها .

ولم يتجاوز بقلمه وأدبه الرفيع وسلوكه الاجتماعي ورسائله وكتبه هذا المنهج، الذي كان يعتقد أنّه مبدأ إسلامي يتحكّم في سائر الأوضاع، ويتقدّم على كلّ الميول المذهبيّة والخصائص العقائديّة التي يحملها أبناء المذاهب الإسلاميّة بشتّى اتّجاهاتهم ومبانيهم التي ينطلقون منها كمسلمين.

غير أنّه قد قطع عدّة أشواط تكامليّة في مشروعه الإصلاحي الوحدوي، رغم أنّ الوحدة والتأليف بين القلوب لا بدّ أن تتحقّق على أرض الواقع، وتُصرف من أجل تحقيقها الطاقات والقدرات، وتضحّى في سبيلها النفوس كما ضحّى أهل بيت الرسالة بما لم يضحّ به سواهم، وبذلك تقدّموا على مَن سواهم في طريق الوحدة والتأليف بين المسلمين، وفازوا بالقدح المعلّى والنصيب الأوفر من العمل بهذا المبدأ الرسالي العظيم.

## منهج أهل البيت الملك لتوحيد الأمّة

وقد سار أهل البيت المنظر في خطين متوازيين ومتكاملين في طريق توحيد المسلمين، فجمعوا بين مبدأ رفض الفرقة وتوحيد الكلمة \_رغم التنازل عن جملة من حقوقهم \_وبين مبدأ التوعية على أسباب الفرقة ورموزها وجذورها، وما يؤدي من هذه الأسباب إلى سحق الأمة ومحق الرسالة على المدى البعيد.

وقد اتبع الإمام شرف الدين منهج أهل البيت في طريق تحقيق الوحدة والعمل به كمبدأ رسالي وإسلامي من جهة، وتوعية الأمّة على الأسباب العميقة للفرقة والاختلاف بين المسلمين.

## الخطوة الأولى لتأليف الأمّة عند شرف الدين

كان الانتهاء من تأليفه الأوّل في هذا المجال سنة ١٣٢٧ ه، أعني به الفصول المهمة في تأليف الأمّة والذي كان بحق تأسيساً فريداً وتأليفاً مباركاً فيه من التوعية الرساليّة على مبدأ الوحدة الإسلاميّة ما لا تجده في غيره، وفيه ما يمكن تسميته بفقه الوفاق وفق منهج علمي دقيق. وبهذا التأسيس الرائد يكون الإمام شرف الدين قد احتل موقع الريادة العلميّة في هذا الطريق.

غير أنّه لم يكتفِ بالدعوة إلى وحدة الكلمة ؛ لأنّ الوحدة التي تتحقّق مع الاحتفاظ بأسباب الفرقة لن تكون مستمرّة أو دائميّة ، بل تكون حللاً مرحليّاً لأزمة تمرّ بها الأمّة ، وتكون عرضة للانتكاسة في كلّ لحظة حين يظنّ المسلمون أنّ الأزمة قد انتهت.

ومن هنا كان يلزمه أن يتصدّى لأسباب الفرقة فيدرسها بشكلٍ علميًّ، ويبحث عن محاور حقيقيّة للوحدة التي أرساها الله ورسوله للمسلمين كأمّة وسط شاهدة على سائر الأمم.

## الخطوة الثانية لتأليف الأمّة

وقد كان مشروعه الذي حققه في مصر سنة ١٣٢٩ ـ ١٣٣٠ همع الشيخ سليم البشري وتجلّى في كتاب المراجعات المطبوع سنة ١٣٥٥ ه، يمثّل الخطوة الثانية في طريق تأصيل الوحدة الإسلاميّة التي جعلها الله مبدأً رساليّاً، وعيّن للمسلمين الحبل الذي يعتصمون به وهو «الثقلان» الكتاب والعترة، اللذان يمثّلان الأطروحة والتطبيق، والعلم والعمل، والنصّ والتأويل، والقيم وحركتها في أرض الواقع من خلال سلوك وسيرة أهل بيت الرسالة ومواقفهم الرساليّة، كما تلاحظ ذلك في كتابيه المراجعات و فلسفة الميثاق والولاية.

وكانت الخطوة الثانية موفّقة ورائدة في مجالها؛ إذ استطاعت أن تبلور المشروع الإسلامي حول أهل بيت الرسالة كمحور حقيقي للوحدة بعد كتاب الله وسنّة رسوله، ولم يتجاوز في مشروعه هذا مبدأ الوحدة، بل كان تعميقاً وتأصيلاً له، حيث إنّ الإمامة الراشدة للمعصومين هي الأمان الحقيقي من الفرقة، فضلاً عن الأمر الإلهي بمودّتهم ولزوم طاعتهم، والحثّ المتواصل من صاحب الرسالة على عدم الابتعاد عن خطّهم ومنهجهم في فهم الرسالة وتطبيقها، بالإضافة إلى طهارة تأريخهم وسلامة خطّهم من كلّ غشّ وغبش وطيش ودنس.

## الخطوة الثالثة لتأليف الأمّة

وقد سار الإمام شرف الدين في مجال الكشف عن أسباب الفرقة إلى نقاطٍ أدق وأعمق ممّا ران على السطح وتغافل عنه المسلمون، حين صوّروا لهم أنّ أهل بيت الرسالة عليهم أن ينسجموا مع الأمّة، رغم أنّهم المحور والمعيار والمحك، وذلك لما عرفوه عنهم من السماحة واللطف والرحمة الواسعة، فكان على مثل هذا الرائد الوحدوي المصلح أن يكشف الستار عن التلاعب الذي طال الصحاح من خلال التزوير الذي مارسه محدّثون تقرّباً

إلى الحاكمين، كما كان هناك صحابة مختلقون مع حطّ لشخصيّات من الصحابة ورفع لمن لم يستحقّ ذلك المقام الرفيع، بلكان هناك دسّ واختراق ثقافي، طال الصحاح من خلال طرق ارتضاها أربابها حتّى سمت عند العامّة إلى مستوىً رفيع، فهي لا يشوبها شكّ ولا يعتريها ريب، فأصبحت في الذهنيّة العامّة للمسلمين فوق الشبهات والظنون، وأرسلت أحاديثها الموضوعة إرسال المسلمات، وكان لها تأثير سلبي جدّاً في صنع ثقافة مشوبة بغير ما أنزل الله من الكتاب والسنّة. وكانت مصدر قلق وخلاف وأزمات ثقافيّة وعقائديّة كالتجسيم والتشبيه وغيرهما، ممّا لاير تضيه محكم الكتاب ولا تؤيّده محكمات السنّة الشريفة.

وقد تجلّت هذه الخطوة الثالثة في جملة من رسائله وكتبه مثل: إلى المجمع العلمي العربي بدمشق، وأبو هريرة، وأجوبة مسائل موسى جار الله، وكلمة حول الرؤية.

وكانت هذه الخطوة كالخطوة السابقة موفقة؛ لأنها وجهت الأنظار إلى ضرورة البحث والتحقيق في مصادر التراث، وعدم التساهل في التعامل مع الأسانيد والوثائق التي اجتمعت في الصحاح، وعدم الاغترار بما اشتهر من مصطلح الصحيح الذي تغيب فيه الحقائق، وبالتالي يختلط فيه الحابل بالنابل، وتبقى أسس الفرقة والشقاق كامنة في أعماق المصادر التي تغذي الثقافة العامة للمسلمين.

#### الخطوة الرابعة

وكان لا بدّ للإمام شرف الدين أن يتخطّى هذا الشوط ليصل إلى رموز الخلاف الذين أسسوا للثقافة المشوبة والمخترقة ، والذين أوّلوا النصوص الصريحة أو اجتهدوا فيها فسبّبوا الفرقة وتزعّموها ، وأرغموا أهل بيت الرسالة على التنازل عن حقوقهم ، وألجأوهم إلى زاوية حرجة لأجل علمهم بأنّهم مبدأيّون يلتزمون بمبدأ الوحدة ، ولا يجنحون إلى الخلاف إذا كان الاختلاف يعرّض الرسالة أو الأمّة إلى الضياع أو الانهيار والاضمحلال .

وهكذا استطاع أن يكشف للمسلمين أنّ الرموز التي تكمن وراءها أسباب الخلاف والفرقة ، هم الذين تأوّلوا النصوص وصولاً إلى أهداف محدودة تجلّت في الحرص على الخلافة كموقع قيادي بعد الرسول عَلَيْلُهُ ، فعلى المسلمين أن يطالبوهم بما يطالبهم بـ الله ورسوله من الرضوخ إلى الحق ، ولا يقدّموا الذي هو الأدنى على الذي هو خير ؛ لأنّ العقل لا يستسيغ تقديم المفضول على الفاضل ؛ إذ لا يجوّز العقل هضم حقّ ذي الحقّ بأيّ حالٍ من الأحوال .

إنّ هذه الخطوة التي تكشف لنا بؤرة الخلاف تحت شعار «التأويل أو الاجتهاد» في تفسير النصوص، ثمّ مخالفة ما تصرّح به النصوص ثمّ الانتصار لهذه المخالفة بسيرة السلف، وهي خطوة رائدة في بابها، وقد توّج بها شرف الدين سائر نشاطاته العلميّة الوحدويّة، وقد فرغ منها سنة ١٣٧٥ هأي بعد ما مضى نصف قرن على خطوته الأولى في الفصول المهمة ولم يجنح فيها إلى ما يخرجه عن مبدأ الوحدة الرسالي كما لاحظنا منهجه فيما سواها من خطوات. فللّه درّه وعليه أجره.

## ما هو كتاب النصّ والاجتهاد؟

إنّ المتأمّل في عنوان الكتاب \_ النصّ والاجتهاد \_ يظهر له أنّ المصنف في أراد من «النصّ» نصّ القرآن الكريم وسيرة النبيّ عَيَّالله والأئمّة المعصومين الميكل وبتعبير أدق: «الدليل اللفظي الناهض بالحكم الشرعي، والثابت عن الشارع من طريق القطع، أو الظنّ المعتبر شرعاً أو عقلاً، سواء كان كتاباً أو سنّة ». والمصنف في لا يريد منه غير هذا المعنى. وأراد من «الاجتهاد» في عنوان الكتاب وأراد من «الاجتهاد» في عنوان الكتاب لاجتهاد بمفهومه الخاصّ، وهو «إعمال الرأي في التماس الحكم الشرعي مع إغفال النصّ القائم على خلافه ». وعد مائة مورد من اجتهادات الصحابة والتابعين. وذكر النصوص الصريحة من المصادر المعتبرة المتعددة من العامّة والخاصة.

ونضيف إلى ذلك كلّه أنّ هذا الكتاب هو آخر تأليف صنّفه المرحوم العلّامة السيّد عبد الحسين شرف الدين وكان عمره الشريف أكثر من ثمانين سنة، وبعد أن صنّف نحو أربعين كتاباً قيّماً في موضوعات إسلاميّة شتّى، ودوّن فيها نتيجة تحقيقاته العميقة، وتجاربه

المفيدة ومراوداته ومباحثاته مع كبار العلماء الأعلام من الشيعة والسنّة، وخلال أسفاره إلى البلاد الإسلاميّة والحوزات العلميّة والعتبات المقدّسة، ومجاهداته السياسيّة.

قال عنه السيد صدر الدين شرف الدين \_ابن المؤلّف \_:

تابعت هذا الكتاب الجليل في تنزّلاته، وشاهدت بناءه المحكم، وهو ينمو ويـتكامل رويداً رويداً في أناة الإبداع، ومهل التجويد، وإعادة النظر.

كنت أدخل على مؤلّفه الخالد في ساعات المخاض فأجده مندمجاً بالموضوع ، يحيى الفكره تأمّلاً ، ويفرغها همهمةً ، فإذا استقام له القالب أملاه على كاتبه تخطيطاً ، يعود إليه غير مرّة قبل وضعه بصيغة نهائية ، ولا يفرغ منه إلّا إذا تناغم في سمعه أداءً وإيقاعاً ، وتماسك في يده نسجاً وتحابكاً ، وانسجم في عينه خطاً ولوناً ال

وقال مترجمه إلى اللغة الفارسيّة حجّة الإسلام الشيخ على الدواني:

إنّ مثل هذه الأبحاث إن طرحت في أيّ وقت في أجواء هادئة فقط بهدف تحليل الوقائع، بعيداً عن الأهواء والميول، والعصبيّات الجاهليّة والأحقاد، فإنّه لا ينبغي الإشكال عليها والنظر إليها بعين الشكّ، بل إنّها المصداق الكامل لقول الله تعالى في الآية الشريفة حيث يقول: ﴿فَبَشِّر عِبادِ \* الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ القَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ اللهِ وَالْوَلَاكَ هُم أُولُوا الأَلْبَاب ﴾ ٢.

إنّ هذه الوقائع التي تمّ شرحها في هذا الكتاب ليست من الأُمور التي يمكن نسيانها، بل يجب طرحها في كلّ زمان والبحث عن أسباب وعوامل ظهور هذه الفجائع والكوارث وعللها.

لقد قام المؤلّف الكبير بكتابة هذا الكتاب في لبنان، ذلك البلد الذي يعيش فيه أتباع مختلف المذاهب الإسلاميّة وغير الإسلاميّة جنباً إلى جنب في حياة مسالمة هادئة. وقد كان له وقعه الحسن لديهم جميعاً"!

١. في مقدّمته على الطبعة الثالثة: ٧٤.

۲. الزمر (۳۹): ۱۷ ـ ۱۸.

۳. اجتهاد در مقابل نصّ: ٦-٧.

#### ترجماته

ترجمه إلى الفارسيّة حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ عليّ الدواني ، وسمّاه «اجتهاد در مقابل نصّ».

وقد طبعت هذه الترجمة لأوّل مرّة سنة ١٣٥١ ش، وطبعت بعد ذلك عدّة مرّات حتّى عام ١٣٧٧ ش، حيث تمّت طبعتها التاسعة على حدّ ما اطّلعنا عليه.

وترجم إلى اللغة الأورديّة ونشر في باكستان، تحت عنوان «نصّ واجتهاد».

#### طبعاته

طبع ما يزيد على اثنتي عشرة طبعة في النجف وصور وبيروت وكربلاء وقم وطهران، وهنا نذكر أهمّ الطبعات مع الإشارة إلى الطبعات التي استفدنا منها في التحقيق:

١ ـ الطبعة الأولى سنة ١٣٧٥ ه في النجف الأشرف، بإشراف المجمع الثقافي التابع
 لكلية منتدى النشر مع مقدّمة جليلة نافعة للسيّد محمّد تقيّ الحكيم.

٢ ـ طبعته دار النهج في بيروت طبعةً منقحةً سنة ١٣٨٠ هـ، فيها زيادات كشيرة ،
 وإضافات هامّة ، وموارد جديدة .

٣ ـ طبعة دار النعمان في سنة ١٣٨٤ ه / ١٩٦٤ م في النجف الأشرف، وأضيفت إليها ترجمة للمؤلّف، كتبها العلّامة الكبير السيّد محمّد صادق الصدر الله رئيس مجلس التمييز الجعفري، مع مقدّمة السيّد محمّد تقيّ الحكيم المطبوعة مع طبعته الأولى، ومقدّمة في تعريف الكتاب كتبها ابن المؤلّف السيّد صدر الدين شرف الدين، وقد وجدناها أحسن النسخ، فجعلناها أصلاً ورمزنا لها بـ«أ».

٤ - طبعة مطبعة سيّد الشهداء الله في سنة ١٤٠٤ ه في قم، حقّقها وعلّق عليها، وكتب مقدّمتها أبو مجتبى، وقد استفدنا منها ورمزنا لها بـ «س». وهذه الطبعة تمتاز على سائر الطبعات بامتيازات عديدة:

منها: تحقيقها القيّم مع تخريج الآيات والروايات والأقوال من المصادر المتوفّرة.

ومنها: وضع فهارس فنيّة للآيات الكريمة والأحاديث الشريفة، وفهرس الموارد المائة للاجتهاد في مقابل النصّ، والمواضيع.

وقد تمّ تحقيق هذا الكتاب ضمن موسوعة الإمام شرف الدين، وذلك بجهود الأخوين الفاضلين الشيخ عبّاس المحمّدي والشيخ علي أوسط الناطقي حيث قاما معاً بمهمّة تحقيقه حسب المنهج المقرّر لتحقيق هذه الموسوعة.

ونتقدّم بالشكر الجزيل لكلّ الإخوة الأفاضل الذين ساهموا في إخراجه إلى عالم النور، راجين لهم دوام التوفيق وحسن القبول.

ربّنا تقبّل منّا هذا العمل، واجعله ذخراً لنا ولوالدينا، يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلّا من أتى الله بقلب سليم. وصلّى الله على سيّدنا محمّد وآله الطيّبين الطاهرين.

مركز العلوم والثقافة الإسلاميّة قسم إحياء التراث الإسلامي النص والاجتهاد

تحقيق عبَاس الهحهَدي علي أوسط الناطقي

## بسم الله الرحمن الرحيم (١)

الحمدُ لله الذي اختص عبده ورسوله محمّداً بما اختصه به من الكرامة والمنزلة والزلفي لديه، فعلّمه علم ما كان وعلم ما بقي، وآتاه من الفضل ما لم يؤت أحداً من العالمين و ﴿اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴾ فختم به النبوة والوحي، ونسخ بشريعته السمحة ما كان قبلها من شرائعه المقدّسة المتعلّقة بأفعال المكلّفين (٢)، فحلال محمّد هو الحلال إلى يوم القيامة، وكذلك حرامه وسائر أحكامه، سواء أكانت تكليفيّة أم وضعيّة. وهذا ممّا أجمع عليه المسلمون كافةً،

\_\_\_\_\_

١. الأنعام (٦): ١٢٤.

<sup>(</sup>١) بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله عـلى محـمّد والأغَّـة مـن آله، شهداء دار الفناء، وشفعاء دار البقاء، وعلى الصالحين من ذرّيّتهم ومواليهم في كلّ خلف، ورحمة الله وبركاته.

<sup>(</sup>٢) دون ما كان منها متعلّقاً بأصول الدين كالتوحيد والعدل والنبوّة والبعث والجنّة والنار والثواب والعقاب، فإنّ هذه وأمثالها ممّا جاء به آدم وسائر مَن بعده من الأنبياء حتى خاتمهم مَنَا اللهُ وعليهم أجمعين.

كإجماعهم على نبوته الشُّنظُةُ لم ينبس(١) منهم واحد بكلمة من خلاف فيه، ولا رَتَمَ الله أبداً.

وقد علموا \_ولله الحمد \_ أنّ الشرائع الإسلاميّة قد وسعت الدنيا والآخرة بنظمها وقوانينها، وحكمتها في جميع أحكامها، وقسطها في موازينها، وأنّها المدنيّة الحكيمة الرحيمة الصالحة لأهل الأرض في كلّ مكان وزمان، على اختلافهم في أجناسهم وأنواعهم وألوانهم ولغاتهم.

لم يُبقِ شارع الإسلام \_ وهو علّام الغيوب جلّ وعلا \_ غايةً إلّا أوضح سبيلها، وأقام لأولي الألباب دليلها، وحاشاه \_ تعالت آلاؤه \_ أن يُوكِل الناس إلى آرائهم، أو يذرهم يسرحون في دينه على غلوائهم، بل ربطهم على لسان عبده وخاتم رسله بحبليه، وعصمهم بثقليه، وبشّرهم بالهُدى ما إن أخذوا بهداهما، وأنذرهم الضلال إن لم يتمسّكوا بهما، وأخبرهم أنهما لن يفترقا ولن تخلو الأرض منهما حتى يَردا عليه الحوض الم

فهما معاً مفزع الأُمّة ومرجعها بعد نبيتها، فالمنتهج نهجهما لاحق بـه، والمـتخلّف عنهما أو عن أحدهما مفارق له تَلْشِيَّةً.

مَثَلُهم في هذه الأمّة كباب حِطّة في بني إسرائيل، وكسفينة نوح في قومه ، فليس لأحد \_وإن عظم شأنه \_أن يتبع غير سبيلهم، ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ

<sup>(</sup>۱) أي ما تكلّم. وكذا «ما نبس» و «لا رتم » ٢.

١. راجع: كنز العمّال ١: ١٧٢ - ١٧٣، ح ١٧٠٠؛ الدرّ المنثور ٢: ١٨٥، ذيل الآية ١٠٣ من سورة آل عمران (٣)؛ الصواعق المحرقة: ١٤٩، الباب ١١، الفصل ١. وللمزيد راجع الموسوعة ج ١، المراجعات، المراجعة ٨.

٢. المستدرك على الصحيحين ٣: ٨١، ح ٣٣٦٥؛ ينابيع المودة ١: ٩٢ ـ ٩٥، الباب ٤، ح ٢ - ٦.

٣. راجع المعجم الوسيط: ٨٩٧، «ن.ب.س»، و ٣٢٧، «ر.ت.م».

الهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ نُولِّهِ مَا تَولِّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ (١) ﴾ ١.

وليس لأحد أن يحمل من المأثور عن الله تعالى آيةً أو عن رسوله سنّةً إلّا على ظاهرهما المتبادر منهما إلى الأذهان، وليس له أن يحيد عن الظاهر المتبادر فضلاً عن المنصوص عليه بصراحة، إلّا بسلطان مبين، فإن كان هناك سلطان يخرج به الظاهر عن ظاهره، عمل بمقتضاه، وإلّا فقد ضلّ وابتدع.

هذا ما عليه الأمّة المسلمة أمّة محمّد ﷺ بجميع مذاهبها، فإنّ من دينهم التعبّد بظواهر الكتاب والسنّة، فضلاً عن نصوصهما الصريحة، جروا في الأخذ بهما والعمل على مقتضاهما مجرى أهل العرف من أهل اللغات كلّها، فإنّ أهل اللغات بأسرهم إنّما يحملون ألفاظهم المطلقة على ما يسبق منها إلى أذهانهم من المعاني، لا يتأوّلون منها عند انطلاقها شيئاً، ولا يحملونها على ما تقتضيه أغراضهم ومصالحهم، شخصيّةً كانت أم عامّةً.

نعم، رأيتُ \_بكلِّ أسفٍ \_ بعضَ ساسة السلف وكبراءهم، يؤثرون اجتهادهم في ابتغاء المصالح على التعبّد بظواهر الكتاب والسنّة ونصوصهما الصريحة، يتأوّلونهما بكلّ جرأة، ويحملون الناس على معارضتهما طوعاً وكرهاً بكلّ قوّة، وهذا أمر ليس

<sup>(</sup>١) أخرج ابن مردويه في تفسير الآية: أنَّ المراد بـ«مشاققة الرسول» هنا إنَّا هي المشاققة في شأن عليّ، وأنّ «الهدى» في قوله: ﴿ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الهُدَى ﴾ ۚ إنَّا هو شأنه السَّلِا .

وأخرج العيّاشي في تفسيره "نحوه. والصحاح متواترة من طريق العترة الطاهرة في أنّ سبيل المؤمنين إنّا هو سبيلهم المؤلفية أ.

١. النساء (٤): ١١٥.

٢. حكاه عنه البحراني في غاية المرام ٤: ٣٣٧، الباب ٢١٩ من أبواب المقصد الثاني.

٣. تفسير العيّاشي ١: ٤٤٣، ح ٢٧٤/١١١٦ و٢٧٥/١١١٧.

٤. للمزيد راجع غاية المرام ٤: ٣٣٧ - ٣٣٩، الباب ٢٢٢ من أبواب المقصد الثاني.

له قبلة ولا دِبرة (١) فإنّا لله وإنّا إليه راجعون.

وقد قال الله تعالى: ﴿ وَمَا آ تَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَآ تَّـقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ العِقَابِ ﴾ ١.

وقال عزّ سلطانه: ﴿ وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً ﴾ ٢، ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ كَالَّجِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً ﴾ ٢، حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ﴾ ٣. حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ﴾ ٣. ﴿ إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولٍ كَرِيمٍ \* ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي العَرْشِ مَكِينٍ \* مُطَاعٍ ثُمَّ أَمِينٍ \* وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونِ ﴾ ٤. صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونِ ﴾ ٤.

﴿إِنَّهُ لَهَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ \* وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلاً مَا تُؤْمِنُونَ \* وَلا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ \* تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ العَالَمِينَ ﴾ °.

﴿ وَمَا يَـنْطِقُ عَنِ الهَوَى \* إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى \* عَلَّمَهُ شَدِيدُ القُوى ﴾ ٦.

فنطقه عَلَيْنَا كَالْقُرآن الحكيم ﴿لا يَأْتِيهِ البَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ مَنْ عَلَيْ مِنْ عَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ عَدِيهٍ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ ، فليس لمن يؤمن بهذه الآيات أو يصدّق بنبوّته عَلَيْنَا أَن يحيد عن نصوصه قيد شعرة فما دونها، وما كان القوم كحائدين، وإنّما كانوا كمجتهدين متأوّلين

<sup>(</sup>١) أي لا يعرف له وجه.

١. الحشر (٥٩): ٧.

٢. الأحزاب (٣٣): ٢٦.

٣. النساء (٤): ٥٥.

٤. التكوير ( ٨١): ١٩ ـ ٢٢.

٥. الحاقّة (٦٩): ٤٠\_٣٤.

٦. النجم (٥٣): ٣\_٥.

٧. فصّلت (٤١): ٤٢.

﴿ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ ﴾ \. فإنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.

وإليك في كتابنا هذا النصّ والاجتهاد من موارد تأوّلهم للنصوص واجتهادهم في إيثار المصلحة عليها ما تسعه العجالة، وضعف الشيخوخة، وبلابل المحن والإحسن، ونوائب الزمن، وما توفيقي إلّا بالله، عليه توكّلت وإليه أنيب.

فخذها إليك مائة مورد في فصول سبعة؛ لتمعن بها، ولك بعد ذلك رأيك، والله الهادي إلى الحقّ والصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.

١. الكهف (١٨): ١٠٤.

# الفصل الأوّل تأوّل أبي بكر وأتباعه

### المورد ١: يوم السقيفة

إذ بسط أبوبكر يده ليبايع بالخلافة عن رسول الله و في فبايعه من بايعه طوعاً ، وبايعه عد ذلك \_ آخرون كرهاً ، مع علمهم جميعاً بعهد رسول الله و في في أخيه وابن عمه علي بن أبي طالب ، وقد رأوه وسمعوه ينص عليه مستمرّاً في تكرار هذا النص من مبدأ أمره في نبوّته إلى منتهى عمره الشريف . ويورده بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه .

ومن أراد التفصيل فعليه بكتابنا المراجعات ! إذ استقصينا البحث ثَمّة عن تلك النصوص، وعن كلّ ما هو حولها ممّا يقوله الفريقان في هذا الموضوع، تبادلنا ذلك مع شيخنا شيخ الإسلام ومرتبي العلماء الأعلام، الشيخ سليم البِشري المالكي لا، شيخ الجامع الأزهر يومئذٍ \_ رحمه الله تعالى \_ أيّام كنّا في خدمته (١)، وكان إذ ذاك شيخ الأزهر،

<sup>(</sup>١) وذلك سنة ١٣٢٩ والتي بعدها، بعد رجوعنا من الجامعة العلميّة في النجف الأشرف.

١. راجع الموسوعة ج ١، المراجعات، المراجعة ٢٠ وما بعدها.

٢. المولود سنة ٢٤٨ هـ، والمتوفّى سنة ١٣٣٥ هـ.

فَعَنَى بي عنايته بحملة العلم عنه، وجرت بيننا وبينه حول الخلافة عن رسول الله المنظم ونصوصها مناظرات ومراجعات خطية، بذلنا الوسع فيها إيغالاً في البحث والتمحيص، وإمعاناً فيما يوجبه الإنصاف والاعتراف بالحق، فكانت تلك المراجعات بيمن نقيبة الشيخ سفراً من أنفع أسفار الحق، يتجلّى فيها الهدى بأجلى مظاهره، والحمد لله على التوفيق (١).

وها هي تلك منتشرة في طول البلاد وعرضها، تدعو إلى المناظرة بصدر شَرَحَهُ الله للبحث، وقلب واعٍ لما يقوله الفريقان، ورأي جميع (٢) ولبِّ رصين، فلا تفوتنّكم أيها الباحثون.

نعم، لي رجاء أنيطه بكم فلا تخيبوه، أمعنوا في أهداف النبي المنافي ومراميه من أقواله وأفعاله التي هي محل البحث بيننا وبين الجمهور. ولا تغلبنكم العاطفة على أفهامكم وعقولكم، كالذين عاملوها معاملة المجمل أو المتشابه من القول، لا يأبهون بشيء من صحتها، ولا من صراحتها، والله تعالى يقول: ﴿إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولٍ كَرِيمٍ \* ذِي تُوَّةٍ عِنْدَ ذِي العَرْشِ مَكِينٍ \* مُطَاعٍ ثَمَّ أمِينٍ \* وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ ﴾ أ، فأين تذهبون أيها المسلمون؟! ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى \* عَلَّمَهُ شَدِيدُ القُوى ﴾ أ.

ما رأيت كنصوص الخلافة صريحةً متواترةً صودرت من أكثر الأمّة، والجرح لمّا يندمل، والنبيّ لمّا يُقبر.

على أنّ حياة النبيّ بعد النبوّة كانت مليئةً مفعمةً بتلك النصوص منذ يوم الإنـذار

<sup>(</sup>١) وقد بلغت مائة واثنتي عشرة مراجعة.

<sup>(</sup>٢) غير منتشر.

١. التكوير ( ٨١): ١٩\_٢٢.

۲. النجم (۵۳): ٤ ـ ٥.

في دار أبي طالب (١) فما بعده من الأيّام، حتّى سُجِّي تَلْكُلُكُ على فراش الموت والحجرة غاصة بأصحابه فقال: «أيها الناس يوشك أن أقبض قبضاً سريعاً فينطلق بي، وقد قدّمت إليكم القول معذرةً إليكم، ألا إنّي مخلف فيكم كتاب الله \_عزّ وجلّ \_ وعترتي أهل بيتي \_ ثمّ أخذ بيد عليّ فرفعها فقال \_: هذا عليّ مع القرآن والقرآن مع عليّ، لا يفترقان حتى يردا عليّ الحوض» أ. وكفى بنصوص النقلين حكماً بين الفريقين، وخصائص عليّ فيها كلّ نصّ جليّ: ﴿إنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾ لا استأثروا بالأمر يوم السقيفة، متأوّلين نصوص لا يلوون على شيء، وقد قضوا أمرهم بينهم بدون أن يؤذنوا به أحداً من بني هاشم وأوليائهم، وهم أهل بيت أمرهم بينهم بدون أن يؤذنوا به أحداً من بني هاشم وأوليائهم، وهم أهل بيت النبوّة، وموضع الرسالة، ومختلف الملائكة، ومهبط الوحي والتنزيل، حتّى كأنّهم المُؤلِّل م يكونوا ثقل رسول الله مَا الله الله كتاب الله \_عزّ وجلّ \_(٢)، وأمان

<sup>(</sup>١) إذ دعا عشيرته الأقربين لينذرهم، وكان آخر كلامه معهم أن أخذ بيد عليّ فـقال: «إنّ هذا أخي ووزيري ووصيّي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا». فلتراجع المراجعة ٢٠ في ص ١١٨ والتي بعدها من كتاب المراجعات.

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى النصوص الصريحة في السنن الصحيحة، التي أنزلت العترة من منزلة الكتاب فجعلتهما القدوة لأولي الألباب، وقد أخرجها مسلم في صحيحه، وأخرجها الترمذي، والنسائي، والإمام أحمد في مسنده، والطبراني في الكبير، والحاكم في مستدركه، والذهبي في تلخيص المستدرك، وابن أبي شيبة وأبو يعلى في سننهما، وابن سعد في الطبقات ، وغير واحد من أصحاب السنن بطرق متعدّدة وأسانيد كثيرة، والتفصيل في المراجعة ٨ من مراجعاتنا.

١. الصواعق المحرقة: ١٢٦، الباب ٩، الفصل ٢؛ ينابيع المودّة ٢: ٤٠٣، الباب ٥٩، ح ٥٤.

۲.ق(۵۰): ۲۷.

٣٠. صحيح مسلم ٤: ١٨٧٣، كتاب فضائل الصحابة، ح ٣٦؛ الجامع الصحيح ٥: ٦٦٢ ـ ٦٦٣، ح ٢٧٨٨، ٢٧٨٨؛ خصائص أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب: ١١١، ح ٧٨؛ مسند أحمد ٤: ٣٠، ح ١١٠٤؛ المعجم الكبير ٣: ١٨٠، ح ٣٠٥٠؛ و٥: ١٨٣، ح ٢٠٨٠؛ التلخيص ضمن المستدرك ٣: ٢٠٨٠ و٥: ١٨٣، ح ١٨٣، ح ١٨٣، الطبقات الكبرى ٢: ١٩٤.
 ١٤٨؛ المصنف لابن أبي شيبة ٦: ٣١٣، ح ٣١٦٧٠؛ مسند أبي يعلى ٢: ٢٩٧، ح ١٠٢١؛ الطبقات الكبرى ٢: ١٩٤.

الأمّة من الاختلاف<sup>(۱)</sup>، وسفينة نجاتها من الضلال<sup>(۲)</sup>، وباب حطّتها<sup>(۳)</sup>.

وكأنهم لم يكونوا من الأمّة بمنزلة الرأس من الجسد، وبمنزلة العينين من الرأس أنهم لم يكونوا من الأمّن عناهم الشاعر في المثل السائر: ويُقضَى الأمْرُ حِينَ تَغِيبُ تَيْم ولا يُستَأذّنُونَ وَهُمْ شُهُودُ

(١) إشارة إلى قوله ﷺ: «أهل بيتي أمان لأمتي من الاختلاف، فإذا خالفتهم قبيلة من العرب، اختلفوا فصاروا حزب إبليس». أخرجه الحاكم في ص ١٤٩ من الجزء ٣ من المستدرك، ثمّ قال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه».

(٢) إشارة إلى ما أخرجه الحاكم بالإسناد إلى أبي ذرّ ص ١٥١ من الجزء ٣ من المستدرك؟ قال: قال رسول الله ﷺ : «إنّ مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا، ومن تخلّف عنها غرق».

(٣) إشارة إلى ما أخرجه الطبراني في الأوسط عن أبي سعيد قال: سمعتُ رسول الله وَاللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

١. المستدرك على الصحيحين ٤: ١٣٠، ح ٤٧٦٩.

٢. المصدر ٣: ٨١، ح ٣٣٦٥.

٣. المعجم الأوسط ٦: ٢٠٦، ح ٥٨٦٦.

٤. إسعاف الراغبين بهامش نور الأبصار: ١٥٩؛ الشرف المؤيّد لآل محمّد: ٣١، المقصد الأوّل.

٥. كالطبراني في المعجم الكبير ٣: ٤٧، ح ٢٦٤٠، والهيثمي في بغية الرائد فـي تـحقيق مـجمع الزوائـد ٩: ٢٧٣.
 ح ١٥٠١٢ حكاها عن سلمان.

أجل قضي الأمر في السقيفة ورسول الله تَلَاثِنَا لَقَى بين عترته الطاهرة وأوليائهم ثلاثة أيّام، وهم حوله يتقطّعون حسرات، ويتصعّدون زفرات، قد أخذهم من الحزن ما تنفطر به المرائر، ومن الهمّ والغمّ ما يذيب لفائف القلوب، ومن الرعب والوجل ما تميد به الجبال، ومن الهول والفَرَق ما أطار عيونهم، وضيَّق الأرض برحبها عليهم.

وأولئك في معزل عن المسجّى ثلاثاً -بأبي وأمّي - يرهفون لسلطانه عزائمهم، ويشحذون لملكه آراءهم، لم يهتمّوا في شيء من أمره حتّى قضوا أمرهم مستأثرين به. وما أن فاؤوا إلى مواراته حتّى فاجؤوا أولياءه وأحببّاءه بأخذ البيعة منهم، أو التحريق عليهم (۱)، كما قال شاعر النيل حافظ إبراهيم في قصيدته السائرة:
وقَـوْلَة لِعَلِيٍّ قَالَها عُمرُ أَكْرِمْ بِسامِعها أَعْظِمْ بِمُلقِيها

(١) تهديدهم عليًا بالتحريق ثابت بالتواتر القطعي . وحسبك ما أخرجه أبو بكر أحمد بن عبدالعزيز الجوهري في كتاب السقيفة، كما في ص ١٣٠ وفي ص ١٣٤ من الجلّد الأوّل من شرح النهج الحميدي، وأخرجه ابن جرير الطبري في موضعين في أحداث السنة الحادية عشرة من تأريخ الأمم والملوك، وذكره ابن قتيبة في أوائل كتابه الإمامة والسياسة ، وابن عبد ربّه المالكي في حديث السقيفة في الجزء الثاني من عقده الفريد، والمسعودي في مروج الذهب نقلاً عن عروة بن الزبير في مقام الاعتذار عن أخيه عبد الله ، إذ هم بالتحريق على بني هاشم حين تخلّفوا عن بيعته، وابن الشحنة حيث ذكر بيعة السقيفة في كتابه روضة المناظر ، وأبو الفداء حيث أتى على ذكر أخبار أبي بكر في تأريخه الموسوم بالمختصر في أخبار البشر، ورواه الشهرستاني عن النظّام عند ذكره للفرقة النظّاميّة من كتاب الملل والنحل، ونقله العلّامة الحلّي في نهج الصدق اعن كتاب المحاسن وأنفاس الجواهر، وغرد ابن خنزابة، وأفر دأبو محنف لبيعة السقيفة كتاباً فيه التفصيل لا

١. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٢: ٤٥ و ٥٦؛ تاريخ الطبري ٣: ٢٠٢، حوادث سنة ١١؛ الإمامة والسياسة
 ١: ١٢؛ العقد الفريد ٥: ١٣؛ مروج الذهب ٣: ٨٦؛ المختصر في أخبار البشر ١: ١٥٦؛ الملل والنحل ١: ٧٥؛ نهج الحقّ وكشف الصدق: ٢٧١\_٢٧٢، فيه: ابن خيزرانة.

٢. للمزيد راجع الذريعة ١٢: ٢٠٦، الرقم ١٣٦١.

حَرِقتُ دارَكَ لا أَبْقي عَلَيْكَ بِها إِنْ لَمْ تُبايعْ، وَبِنْتُ المُصْطَفَىٰ فِيها مَا كَانَ غَيْرُ أَبِي حَفْصٍ بِقائِلِها أَمامَ فارسِ عَدْنانٍ وحامِيها فلو فرض أن لا نصّ بالخلافة على أحد من آل محمد اللَّيْ اللَّهِ وفرض كونهم مع هذا غير مبرّزين في حسب أو نسب أو أخلاق أو جهاد أو علم أو عمل أو إيمان أو إخلاص، ولم يكن لهم السبق في مضامير كلّ فضل، بل كانوا كسائر الصحابة، فهل إخلاص، ولم يكن لهم السبق في مضامير كلّ فضل، بل كانوا كسائر الصحابة، فهل كان من مانع شرعي أو عقلي أو عرفي يمنع من تأجيل عقد البيعة إلى فراغهم من تجهيز رسول الله اللَّهُ اللَّهُ ولو بأن يوكل حفظ الأمن إلى القيادة العسكريّة مؤقّتاً حتى يستتبّ أمر الخلافة ؟!

أليس هذا المقدار من التريّث كان أرفق بأولئك المفجوعين، وهم وديعة النبيّ لديهم وبقيّته فيهم؟ وقد قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَـا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ ﴾ '.

أليس من حقّ هذا الرسول ـ الذي يعزّ عليه عَنَتُ الأُمّة، ويحرص على سعادتها، وهو الرؤوف بها الرحيم لها ـ أن لا تُعنتَ عترتُه، فلا تُفاجأ بـمثل مـا فُـوجئت بـه، والجرح لمّا يندمل، والنبيّ لمّا يقبر؟!!

وحسبها يومئذٍ فقد رسول الله تَلَيْظُونَ قارعة تفترش بها القبلق، وتبتوسد الأرق، وتسامر النجوم، وتتجرّع الغصص، وتعالج البُرَحاء أ. فالتربّث الذي قلناه كان أولى بتعزيتها، وأدنى إلى حفظ رسول الله تَلَيْشُؤُ فيها، وأجمع لكلمة الأمّة،

١. ديوان حافظ إبراهيم ١: ٨٢.

٢. استتبَّ الطريق: وضحَ واستبانَ. المعجم الوسيط: ٨١، «ت. ب. ب».

٣. تَرَيَّتَ: أَبْطَأَ. المعجم الوسيط: ٣٨٥، «ر.ي. ث».

٤. التوبة (٩): ١٢٨.

٥. أي وقوعها في مشقّة وشدّة. أنظر المعجم الوسيط: ٦٣٠، «ع. ن. ت».

٦. البُرَحاءُ: الشدّة. المعجم الوسيط: ٤٧، «ب. ر.ح».

وأقرب إلى استعمال الحكمة.

ولكنّ القوم صمّعوا على صرف الخلافة عن آل محمّد تَلَا فَيُكُو مهما كلّفهم الأمر، فخافوا من التريّث أن يفضي بهم إلى خلاف ما صمّعوا عليه؛ فإنّ آل محمّد إذا حضروا المشورة ظهرت حجّتهم، وعلت كلمتهم، فبادر القوم بعقد البيعة، واغتنموا اشتغال الهاشميّين برزيّتهم، وانتهزوا انصرافهم بكلّهم إلى واجباتهم بتجهيز جنازتهم المفدّاة.

وأعان أولئك على ما دبروه دهشة المسلمين وذعره مم، وتزلزل أقدامهم، واجتماع أكثر الأنصار في السقيفة يرشحون سعد بن عبادة \_وهو سيّد الخزرج \_ لكنّ ابن عمّه بشير بن سعد بن ثعلبة الخزرجي، وأسيد بن الحضير سيّد الأوس كانا ينافسانه في السيادة، فحسداه على هذا الترشيح، وخافا أن يتمّ له الأمر، فأضمرا له الحسيكة المجمعين على صرف الأمر عنه بكلّ ما لديهما من وسيلة.

وصافقه ما على ذلك عويم بن ساعدة الأوسي، ومعن بن عدي حليف الأنصار، وقد كان هذان على اتفاق سرّي مع أبي بكر وعمر وحزبهما، فكانا من أولياء أبي بكر على عهد رسول الله وكانا مع ذلك ذوي بغض وشحناء لسعد بن عبادة؛ فانطلق عويم إلى أبي بكر وعمر مسرعاً فشحذ عزمهما لمعارضة سعد، وأسرع بهما إلى السقيفة ومعهما أبو عبيدة، وسالم مولى أبي حذيفة، ولحقهم آخرون من حزبهم من المهاجرين ".

فاحتدم الجدال بين المهاجرين والأنصار، واشتدّت الخصومة حتى ارتفعت أصواتهم بها، وكادت الفتنة أن تقع، فقام أبو بكر بكلام أثنى فيه على الأنصار، واعترف لهم بالجميل خاطباً وُدّهم بلين ورقّة، واحتجّ عليهم بأنّ المهاجرين شجرة

١. الحسيكة : الحقد . المعجم الوسيط : ١٧٣، «ح . س . ك ».

٢. صافقهما : اجتمع معهما على هذا الأمر وأعانهما . أنظر المعجم الوسيط : ٥١٧ ، «ص. ف. ق ».

٣. راجع شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٢: ٢١ وما بعدها : ٦: ٥ وما بعدها .

رسول الله وبيضته التي تفقّأت عنه، ورشّحهم للوزارة إذا تمّت للمهاجرين الإمارة، ثمّ أخذ بضبعي عمر وأبي عبيدة فأمر المجتمعين بمبايعة أيّهما شاؤوا.

وما إن فعل ذلك حتى تسابق إلى بيعته عمر وبشير، وما إن بايعاه حتى تبارى إلى بيعته أسيد بن الحضير، وعويم بن ساعدة، ومعن بن عدي، وأبو عبيدة بن الجرّاح، وسالم مولى أبي حذيفة، وخالد بن الوليد، واشتدّ هؤلاء على حمل الناس على البيعة بكلّ طريق، وكان أشدّهم في ذلك عمر، ثمّ أسيد وخالد وقنفذ (١) بن عمير بن جدعان التميمي.

(٢) نصّ على زفافه الزبير بن بكّــار في المــوفقيّات كــا في ص ٨ مــن الجــلّـد الثــاني مــن شرح النهج أ.

<sup>(</sup>١) كان هؤلاء مع الجهاعة الذين دخلوا بيت فاطمة عليه الله عليه من هو منقول عنهم في ص ١٩ من المجلّد الثاني من شرح النهج الحميدي ألى وروى أحمد بن عبد العزيز الجـوهري ـكها في ص ١٣٠ من المجلّد الأوّل من شرح النهج للهج عنه الله عن المجلّد الأوّل من شرح النهج عنه الله عنه الله عنه المجلّد الأوّل من شرح النهج عنه الله عنه الله عنه المحلّد الأوّل من شرح النهج عنه الله عنه الله الله عنه الله عنه الله الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه عنه عنه عنه عنه

لمّا بويع أبو بكر كان الزبير والمقداد يختلفان في جماعة من الناس إلى عليّ وهو في بيت فاطمة ، فخرج عمر حتّى دخل على فاطمة ، فقال: يا بنت رسول الله ، ما من أحد من الخلق أحبّ إلينا من أبيك ، ومنك بعد أبيك ، وأيم الله ، ما هدا بمانعي إن اجتمع هؤلاء النفر عندك أن آمر بتحريق البيت عليهم ... الحديث .

١. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٢: ٥٠؛ ٦: ١١، ٤٨.

٢. المصدر: ٤٥.

٣. الموفّقيّات: ٥٧٨، الرقم ٣٧٨.

٤. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٦: ١٩.

والطيّبات، فما وسع أمير المؤمنين الله حينئذٍ إلّا التمثّل بقول القائل:

وأَصْبَحَ أَقُوامٌ يَـ قُولُونَ مَـا اشْـتَهوا ويَطْغونَ لَمّا غالَ زَيْداً غَـوائِـل(١) وكان الله على على على من تصعيم القوم على صرف الأمر عنه، وأنه لو نازعهم فيه لنازعوه، ولو قاتلهم عليه لقاتلوه، وأنّ ذلك يوجب التغرير في الدين والخطر بالأمّة، فاختار الكفّ؛ احتياطاً على الإسلام، وإيثاراً للصالح العامّ، وتقديماً للأهمّ على المهمّ، عهد معهود من رسول الله المُن من أمير المؤمنين على تنفيذه وفي العين قذى، وفي الحلق شجى ١٠١٠.

نعم، قعد في بيته ساخطاً ممّا فعلوه، حتّى أخرجوه كرهاً <sup>(٣)</sup>؛ احتفاظاً بحقّه

فانطلق عمر وخالد بن الوليد إلى بيت فاطمة فدخل عمر، ووقف خالد على الباب، فقال عمر للزبير: ما هذا السيف؟ قال: أعددته لأبايع عليّاً، قال: وكان في البيت ناس كثير منهم المقداد وجمهور الهاشميّين، فاخترط عمر السيف وضرب به صخرة في البيت فكسره، ثمّ أخرجوا الزبير إلى خالد ومن معه، وكان معه جمع كثير أرسلهم أبو بكر سه

<sup>(</sup>١) نقل تمثّله بهذا البيت أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري في كتاب السقيفة، كما في ص ٥ من المجلّد الثاني من شرح النهج الحميدي٢.

<sup>(</sup>٢) وتفصيل هذه الأمور كلّها في رسالتنا فلسفة الميثاق والولاية ، وحسبك المراجعة ٨٢ و ٨٤ من كتابنا المراجعات؛ فإنّ فيهما من التفصيل، ما يثلج الغليل. وكذلك التنبيه المعقود في الفصل الثامن من فصولنا المهمة، فراجع.

<sup>(</sup>٣) أخرج أبو بكر الجوهري في كتاب السقيفة ـكما في ص ١٩ من المجلّد الثاني من شرح النهج الحميدي -عن الشعبي حديثاً قال فيه:

١. مأخوذ من كلامه الله في نهج البلاغة : ٢٦، الخطبة ٣.

٢. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٦: ١٤.

٢. المصدر: ٤٨ ـ ٤٩.

المعهود به إليه، واحتجاجاً على من استبدّ به، وما أبلغ حـجّته إذ قـال مـخاطباً لأبي بكر:

# فإنْ كُنْتَ بِالقُربِيٰ حَجَجْتَ خَصِيمَهُم فَ فَ فَيُرُكَ أَوْلَىٰ بِ النَّبِيِّ وَأَقْرَبُ

حد ردءاً لعمر وخالد، ثمّ قال عمر لعليّ: قم فبايع، فتلكّأ واحتبس، فأخذ بيده، فقال: قم، فأبى، فحملوه ودفعوه إلى خالد كما دفعوا الزبير، وساقهما عمر ومن معه من الرجال سوقاً عنيفاً، واجتمع الناس ينظرون، وامتلأت شوارع المدينة بالرجال، فلمّا رأت فاطمة ما صنع عمر، صرخت وولولت، واجتمع معها نساء كثير من الهاشميّات وغيرهنّ، فخرجت إلى باب حجرتها ونادت: يا أبا بكر، ما أسرع ما أغرتم على أهل بيت رسول الله! والله لا أكلّم عمر حتّى ألقى الله... الحديث.

ومن استقصى ما كان منهم يومئذٍ، تجلّت له الحقيقة في قول أبي بكر عند موته: «وددت أنّى لم أكشف عن بيت فاطمة ولو أغلق عليّ حرب».

وأخرج أبو بكر الجوهري في كتاب السقيفة أيضاً من حديث أبي لهيعة عن أبي الأسود: أنّ عمر وأصحابه اقتحموا الدار وفاطمة تصيح وتناشدهم الله، وأخرجوا عليّاً والزبير يسوقهما عمر سوقاً.

### وأخرج أبو بكر الجوهري:

أنّ عمر جاء إلى بيت فاطمة في رجال من الأنصار ونفر قليل من المهاجرين، فقال: والذي نفسي بيده، لتخرجن إلى البيعة أو لأحرقن البيت عليكم، فخرج إليه الزبير مصلتاً بالسيف، فاجتمعوا عليه حتى ندر السيف من يده، فضرب به عمر الحجر فكسره، ثمّ أخرجهم بتلابيبهم يسوقهم سوقاً عنيفاً ... الحديث.

فراجعه في ص ١٩ من المجلَّد الثاني من شرح النهج . وكلُّ ما ذكرناه هنا تجده هناك.

١. تلكّأ: تباطأ وتوقّف. المعجم الوسيط: ٨٣٦، «ل. ك. ء».

٢. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٦: ٤٧ ـ ٤٩.

وَإِنْ كُنْتَ بِالشُّورِيٰ مَلَكْتَ أُمورَهُم فَكَيْفَ بِهذا وَالمُشِيرُونَ غُيَّبُ؟ (١) وقد كانت بيعتهم فلتة ، وقى الله المسلمين شرّها كما زعموا، لكن تلك الوقاية إنّما كانت على يد أمير المؤمنين بصبره على الأذى، وغمضه على القذى، وتضحيته حقّه في سبيل حياة الإسلام، فجزاه الله عن الإسلام وأهله خير جزاء المحسنين.

(١) البيتان في نهج البلاغة أ، وقد علّق عليها كلّ من الشيخ محمّد عبده، وعبد الحميد بن أبي الحديد في شرحيهما تعليقةً يجدر بالباحثين أن يقفوا عليها أ، وقد نبّهنا إلى ذلك فيما علّقناه عليها حيث أوردناهما في المراجعة ٨٠ من كتاب المراجعات.

وللعبّاس بن عبد المطّلب احتجاج على أبي بكر كأنّه مأخوذ من هذين البيتين، وذلك إذ قال له في كلام دار بينهما:

فإن كنت برسول الله طلبت، فحقّنا أخذت، وإن كنت بالمؤمنين طلبت، فنحن متقدّمون فيهم، وإن كان هذا الأمر إنّما يجب لك بالمؤمنين، فما وجب؛ إذ كنّا كارهين ".

وقال له مرّة أخرى \_كما في ص ٢ من المجلّد الثاني من شرح النهج الحميدي أ\_: أمّا قولك: نحن شجرة رسول الله، فإنّا أنتم جيرانها ونحن أغصانها. انتهى.

وهذا مضمون قول أمير المؤمنين: «احتجّوا بالشجرة، وأضاعوا الثمرة».

وقال الفضل بن العبّاس فيما رواه الزبير بن بكّار في الموفقيّات ـكما في ص ٨ من الجـلّد الثاني من شرح النهج الحميدي ٦ ـ:

يا معشر قريش، وخصوصاً يا بني تيم، إنّما أخذتم الخلافة بالنبوّة ونحن أهلها 🛶

١. نهج البلاغة: ٦٩٣، الحكمة ١٩٠.

٢. نهج البلاغة بتعليق محمّد عبده ٣: ١٩٥\_-١٩٦؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٨: ٤١٦.

٣. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١: ٢٢١.

٤. المصدر ٦: ٥؛ و ١: ٢٢١.

٥. نهج البلاغة : ١٠٣، الخطبة ٦٧.

٦. الموفّقيّات: ٥٨٠، الرقم ٣٨٠؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٦: ٢١.

### المورد ٢: [عهده بالخلافة لعمر]

يوم حَضَرَتْ أبا بكر الوفاة، إذ عهد بالخلافة إلى عمر، وي، وي ا، «فيا عجباً بينا هو يستقيلها في حياته، إذ عقدها لآخر بعد وفاته، لَشدَّ ما تشطَّرا ضَرعيها!» لله وي، وي، كأنَّ الرجل يملك الأمر عن مالكه!! فعهدَ به إلى من أراد، لا يخشى عقاباً ولا حساباً ولا عتاباً.

دونكم، ولو طلبنا هذا الأمر الذي نحن أهله، لكانت كراهة الناس لنا أعظم من كراهتهم لغيرنا ؛ حسداً منهم لنا، وحقداً علينا، وإنّا لنعلم أنّ عندصاحبنا عهداً هو ينتهي إليه. انتهى.
 وقال عتبة بن أبي لهب \_كها في مختصر أبي الفداء، وآخر صفحة ٨ من المجلّد الثاني من شرح النهج الحميدي "\_\_:

ما كنت أحسب أنّ الأمر منصرف عن هاشم ثمّ منها عن أبي حسن أليس أوّل من صلّى لقبلتكم وأعلم الناس بالقرآن والسنن وأقرب الناس عهداً بالنبيّ ومن جبريل عون له بالغسل والكفن من فيه ما فيه من الحسن وليس في القوم ما فيه من الحسن من أعظم الغبن؟!!

قال الزبير بن بكّار \_إذ نقل عنه هذه الأبيات في الموفّقيّات \_: فبعث إليه عليّ فنهاه وأمره أن لا يعود. وقال المالج : «سلامة الدين أحبّ إلينا من غيرها» أ.

۱. «وَى وي »كلمة تعجّب، ويكنّي بها عن الويل. المعجم الوسيط: ١٠٦١، «و.ي ».

٢. من كلام على الله في نهج البلاغة: ٢٧، الخطبة ٣.

٣. المختصر في أخبار البشر ١: ١٥٦؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٦: ٢١.

٤. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٦: ٢١.

وي، وي، كأنَّه نسى أو تناسى عهد النبيِّ بالخلافة عنه ﷺ إلى عليِّ ؟!! ثمَّ من بعده إلى الأئمّة من ولده، أحد الثقلين اللذين لا يضلّ من تمسّك بهما، ولا يهتدي إلى الحقّ من لم ينتهج في الدين نهجهما، عِدْل القرآن في الميزان، لن يـفترقا حـتّى يـردا عليه وَالرَّبُ الحوض.

وهم كسفينة نوح من ركبها نجا، ومن تـخلّف عـنها غـرق، وكـباب حـطّة مـن دخله غفر له، وأمانُ أهل الأرض من العذاب، وأمنُ الأُمّة من الاختلاف في الدين، فإذا خالفتهم قبيلة اختلفت فصارت حزب إبليس، إلى آخر ما اقتضته النصوص الصريحة، التي أوجبت لهم الحقّ بالخلافة عن رسول الله عــلى

→ وروى الزبير في المـوفقيّات أيـضاً ـكـما في ص ٧ مـن المجـلّد الثـاني مـن شرح النهج الحميدي ا \_:

أنَّ أبا سفيان بن حرب مرّ بالبيت الذي فيه على النَّا فوقف وأنشد:

ولا سيّما تيم بن مرّة أو عديُّ فما الأمر إلّا فيكم وإليكم وليس لها إلّا أبو حسن عليُّ أبا حسن فاشدد بها كنف حازم فإنّك بالأمر الذي يُسرتجي مليُّ

بني هاشم لا تطمعوا الناس فيكم

فلم يكن لكلامه أثر عند على، وكان ممّا قاله: «إنّ رسول الله عَلَيْشُكُونَ عهد إلىّ عـهداً فأنا عليه».

- قال الزبير: - فتركه أبو سفيان وعدل إلى العبّاس بن عبد المطّلب في منزله، فقال: يا أباالفضل، أنت لها أهل وأحقّ بميراث ابن أخيك، امدد يدك لأبايعك، فصحك العبيّاس، وقال: يدفعها على ويطلبها العبّاس!! فخرج أبو سفيان خائباً. انتهى.

١. المصدر: ١٨.

جميع الخلق. وقد أوردنا طائفة منها في كتاب المراجعات<sup>(١)</sup>، فلتراجع.

### المورد ٣: غزوة مؤتة

ويشهد لهذا ما رواه محمّد بن إسحاق في مغازيه عن كلّ من حسّان بـن ثـابت

قلت: والحمد لله ربّ العالمين النجح والفوز ٤.

<sup>(</sup>۱) تجدونها في المراجعة ۸ ص ۲۰ ـ من الطبعة الثالثة ـ فما بعدها إلى منتهى المراجعة ٣١٤. وقد احتدم النزاع في هذه المراجعات بيني وبين شيخ الإسلام البشري ـ رحمه الله تعالى ـ حتى قال ـ فى آخر ما كتبه إلى في هذا الموضوع ـ:

صعّدت في كتابك الأخير نظري وصوّبته، فلمعت من مضامينه بوارق نجمك، ولاحت لى أشراط فوزك.

١. تاريخ الطبري ٣: ٣٦ حوادث سنة ٨؛ المغازي للواقدي ٢: ٧٥٦.

٢. الأمالي للطوسي: ١٤٠\_١٤١، المجلس ٥، ح٤٣؛ بحار الأنوار ٢١: ٥٠، تاريخ نبيّنا علي الباب ٢٤، ح١.

٣. للمزيد راجع أيضاً ينابيع المودّة ١: ٩٣ ـ ١٢٦، الباب ٤.

٤. راجع الموسوعة ج ١، المراجعات، المراجعة ١٥، وفيه : بوارق نجحك.

وكعب بن مالك الأنصاريّين من شعرهما في رثاء جعفر ومدحه إذ استشهد (١).

وكيف كان الواقع من ترتيب رسول الله لهؤلاء الأمراء الثلاثة فقد نص الشائلة على تأمير زيد، سواء أكان الأوّل منهم، أم كان الثاني؟ وسمعه الجيش وسائر الصحابة يؤمِّره، فلا وجه لطعن الطاعنين منهم بعد ذلك في تأميره، إلّا إذا جاز الاجتهاد من غير المعصوم، في مقابل النصّ من المعصوم.

وكان السبب في هذه الغزوة: أنّ رسول الله مَلَانَّكُ بعث من أصحابه الحارث بن عمير الأزدي إلى ملك بُصرى بكتاب يدعوه فيه إلى الله تعالى ورسوله وطاعتهما؛ ليكون من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم، فعرض له شرحبيل بن عمرو، فقال له: أين تريد؟ فقال: الشام، قال: لعلّك من رسل محمّد؟ قال: نعم، فأمر به فأوثق رباطاً، ثمّ قدّمه فضرب عنقه. ولم يقتل لرسول الله مَلَانَة، ورتبهم حسب ما أسلفناه.

أرصد الشيخة هذا البعث، والبعث الآخر مع أسامة بن زيد لفتح الشام، فوقرت بهما مهابة الإسلام والمسلمين في الصدور، وامتلأت صدور الروم هيبة وإجلالاً بما رأته من رباطة الجأش وصدق اللقاء، والتفاني في الفتح، والمسابقة إلى الموت في سبيله من كلا الجيشين.

ولله ذو الجناحين جعفر بن أبي طالب إذ اشتدّ بمن معه \_وهم ثلاثة آلاف \_ على

<sup>(</sup>١) وقد أورد ابن أبي الحديد من شعرهما في هذا الموضوع في ص ٦٠٧ والتي بعدها من المجلّد الثالث من شرح النهج<sup>٣</sup>، فليراجع.

١. المغازي للواقدي ٢: ٧٥٥\_ ٧٥٦؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٥: ٦١؛ الإصابة ١: ٦٨٢، الرقم ١٤٦٣.

۲. في «س»: «أرسل» بدل «أرصد».

٣. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٥: ٦٢ \_ ٦٣.

عدوه هرقل \_ وهو في مائتي ألف(١) \_ وهو يقول:

يا حَبَّذا الجَنَّةَ واقترابَها طيبة وبارد شرابُها والروم روم قد دَنَا عَذابُها كافِرة بَعِيدة أنسابُها عليَّ إذْ لاقيتُها ضرابُها الم

فلمّااشتدّالقتال اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها، ثمّ قاتل القوم، فقطعت يداه وقتل. وكان جعفر أوّل من عقر فرسه في الإسلام، فوجدوا به بضعاً وثمانين جرحاً بين رمية وضربة وطعنة ٢.

ويؤثر عن رسول الله (٢) أنّه تَلَاثُكُا قال: «مرّ بي جعفر البارحة في نفر من الملائكة له جناحان مخضّب القوادم بالدم »٣.

ولله موقف زيد بن حارثة وقد شاط في رماح القوم، أعلى الله مقامه كما شرّف في الدنيا ختامه.

<sup>(</sup>١) مائة ألف من الروم ومائة ألف من المستعربة من لخم وجـذام وغـيرهما، كـما في كـامل ابن الأثير<sup>٤</sup> وغيره<sup>٥</sup>.

<sup>(</sup>٢) كما في غزوة مؤتة من كامل ابن الأثير وغيره من كتب الحديث والأخبار<sup>٦</sup>؛ ولذا كان لقبه عند المسلمين كافّة ذا الجناحين.

١. راجع: السيرة النبوية لابن هشام ٤: ١٧؛ تاريخ الطبري: ٣: ٣٧ حوادث سنة ٨؛ الكامل في التاريخ ٢: ٢٣٦.
 حوادث سنة ٨.

٢. الكامل في التاريخ ٢: ٢٣٦، حوادث سنة ٨.

٣. تاريخ الطبري ٣: ٤١، حوادث سنة ٨.

٤. الكامل في التاريخ ٢: ٢٣٥، حوادث سنة ٨.

٥. تاريخ الطبري ٣: ٣٧، حوادث سنة ٨.

٦. الكامل في التاريخ ٢: ٢٣٨ حوادث سنة ٨. وراجع أيضاً: السيرة الحلبيّة ٣: ٢٢٧: السيرة النبويّة للـدحلاني
 ٢: ٢٤٢.

وما أشرف موقف عبد الله بن رواحة؛ إذ يشجّع نفسه في مقابلة مـائتي ألف مـن عدوه فيقول:

> هذا حمام الموتِ قد صَليتِ إنْ تفعلى فِعلَهما هُديتِ

يا نَفْسُ إِنْ لَمْ تُقتَلَى تَـموتِي وما تمنيتِ فقد أعطيتِ

وقال:

طــــائعةً أو لا لتكـــرهنّهُ ما لى أراكِ تكرهين الجنّة قد طالما قد كنتِ مطمئنة هل أنتِ إلّا نطفة في شنّة ا

أقسمتُ يا نفس لتنزلنّهُ إن أجلب النــاس وشــدّوا الرنّــة

ثمّ نزل عن فرسه وأتاه ابن عمّ له بعَرْق ٢ من لحم، فقال له: شدّ بهذا صلبك، فقد لقيت ما لقيت، فأخذه فانتهس منه نهسةً، ثمّ سمع الحطمة في ناحية العسكر، فقال لنفسه: وأنت في الدنيا؟ ثمّ ألقاه، وأخذ سيفه، وتقدّم فقاتل حتّى قتلٌّ.

وكان بعض المسلمين من هذا الجيش \_إذ علم أنّ عدوّهم الناهد إليهم مائتا ألف \_ رأى أن يخبر رسول الله بذلك، فشجّعهم عبد الله بن رواحة على المضيّ بقوله:

والله، ما نقاتل الناس بعدد ولا قوّة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلّا بهذا الدين الذي أكرمنا الله تعالى به، فانطلقوا فما هي إلّا إحدى الحسنيين، إمّا ظهور، وإمّا شهادة ؛.

فقال الناس: صدق والله، وساروا فما ضعفوا وما استكانوا°.

١. راجع تاريخ الطبري ٣: ٣٩\_ ٤٠ حوادث سنة ٨؛ الكامل في التاريخ ٢: ٢٣٦ \_ ٢٣٧ حـوادث سنة ٨؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٥: ٦٩ ـ ٧٠.

٢. العَرْق: العَظم بلحمه. العين ١: ١٥٤، «ع.ر.ق».

٣. تاريخ الطبري ٣: ٤٠ حوادث سنة ٨؛ الكامل في التاريخ ٢: ٢٣٧ حوادث سنة ٨؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٥: ٧٠.

٤. المغازي للواقدي ٢: ٧٦٠؛ الكامل في التاريخ ٢: ٢٣٥، حوادث سنة ٨.

٥. تاريخ الطبري ٣: ٣٧\_٣٨، حوادث سنة ٨.

إنّ هذا والله لهو الشرف، يعلو جناح النسر، ويزحم منكب الجوزاء، أجل، إنّما هو الإيمان بالله ورسوله، فيا ليتنا كنّا معهم فنفوز فوزاً عظيماً.

## المورد ٤: سرية أسامة بن زيد

إنّ رسول الله عَلَيْنَ قَد اهتم بهذه السريّة اهتماماً عظيماً، فأمر أصحابه بالتهيّؤ لها، وحضّهم على ذلك، ثمّ عبّاهم بنفسه الزكيّة؛ إرهافاً لعـزائـمهم، واستنهاضاً لهـممهم، فلم يُبق أحداً من وجوه المهاجرين والأنـصار كأبـي بكـر وعـمر(١)، وأبـي عـبيدة

(١) أجمع أهل السير والأخبار على أنّ أبا بكر وعمر كانا في الجيش، وأرسلوا ذلك في كتبهم إرسال المسلّمات، وهذا ممّالم يختلفوا فيه، فراجع ما شئت من الكتب المشتملة على هذه السريّة، كطبقات ابن سعد، وتأريخي الطبري وابن الأثير، والسيرة الدحلانية، وغيرها التعلم ذلك. وقد أورد الحلبي ذكر هذه السريّة في الجزء الثالث من سيرته أحكايةً طريفةً نوردها بعين لفظه، قال:

١. الطبقات الكبرى ٢: ١٩٠؛ تاريخ الطبري ٣: ٢٢٦، حوادث سنة ١١؛ الكامل في التـاريخ ٢: ٣١٧، حـوادث
 سنة ١١؛ السيرة النبويّة للدحلاني ٢: ٣٦٢.

٢. السيرة الحلبيّة ٣: ٢٢٧.

وسعد وأمثالهم إلّا وقد عبّاًه بالجيش<sup>(۱)</sup>، وكان ذلك لأربع ليال بقين من صفر سنة إحدى عشرة للهجرة، فلمّا كان من الغد دعا أسامة فقال له: «سر إلى موضع قتل أبيك فأوطئهم الخيل، فقد ولّيتك هذا الجيش، فاغز صباحاً على أهل أبنى<sup>(۲)</sup> وحرّق عليهم، وأسرع السير؛ لتسبق الأخبار، فإن أظفرك الله فأقلّ اللبث فيهم، وخذ معك الأدلّاء، وقدّم العيون والطلائع معك» .

فلمّا كان يوم الثامن والعشرين من صفر، بدأ به وَاللَّهُ مرض الموت، فحمّ - بأبي وأمّي - وصدع، فلمّا أصبح يوم التاسع والعشرين ووجدهم مثّاقلين، خرج إليهم فحضهم على السير، وعقد وَاللَّهُ اللواء لأسامة بيده الشريفة تحريكاً لحميّتهم وإرهافاً لعزيمتهم، ثمّ قال: «اغز باسم الله، وفي سبيل الله، وقاتل من كفر بالله» ، فخرج بلوائه معقوداً، فدفعه إلى بريدة وعسكر بالجرف، ثمّ تثاقلوا هناك فلم يبرحوا، مع ما وعوه ورأوه من النصوص الصريحة في وجوب إسراعهم كقوله وَاللَّهُ الله الله المنال هذه الأوامر أهل أبنى »، وقوله: «وأسرع السير لتسبق الأخبار» إلى كثير من أمثال هذه الأوامر التي لم يعملوا بها في تلك السريّة.

<sup>(</sup>١) كان عمر يقول لأسامة: مات رسول الله وَ الله والله وا

<sup>(</sup>٢) أبنى ـ بضمّ الهمزة وسكون الباء ثمّ نون مفتوحة بعدها ألف مقصورة ـ ناحية بالبلقاء من أبنى ـ بضمّ الهمزة وسكون الباء ثمّ نون مفتوحة بعدها أرض سوريّا، بين عسقلان والرملة، وهي قرب مؤتة التي استشهد عندها جعفر بن أبي طالب ذو الجناحين في الجنّة للسِّلاً، وزيد بن حارثة، وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهماً.

۱ و ۲. المغازي للواقدي ۲: ۱۱۱۷؛ الطبقات الكبرى ۲: ۱۹۰؛ السيرة الحلبيّة ۳: ۲۲۷؛ السيرة النبويّة للدحلاني ۲: ۳٦۲.

٣. السيرة الحلبيّة ٣: ٢٣١.

٤. كابن سعد في الطبقات الكبرى ٢: ١٩٠، والدحلاني في السيرة النبويّة ٢: ٣٦٥.

٥. معجم البلدان ١: ٧٩.

وطعن قوم منهم في تأمير أسامة، كما طعنوا من قبل في تأمير أبيه، وقالوا في ذلك فأكثروا، مع ما شاهدوه من عهد النبيّ له بالإمارة، وقوله ﷺ له يومئذ: «فقد وليتك هذا الجيش» أ. ورأوه يعقد له لواء الإمارة - وهو محموم - بيده الشريفة، فلم يمنعهم ذلك من الطعن في تأميره، حتّى غضب ﷺ من طعنهم غضباً شديداً، فخرج - بأبي وأمّي - معصب الرأس (١)، مدّثراً بقطيفته، محموماً ألماً، وكان ذلك يوم السبت لعشر خلون من ربيع الأوّل، قبل وفاته - بأبي وأمّي - بيومين - فيما يرويه الجمهور - فصعد الممنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثمّ قال - فيما أجمع أهل الأخبار على نقله، واتّى فق الخاصّة والعامّة من أولي العلم على صدوره منه ﷺ -: «أيها الناس، ما مقالة بلغتني عن بعضكم في تأميري أسامة لقد طعنتم في تأميري أسامة لقد طعنتم في تأميري أباه من قبله، وأيم الله، إن كان لخليقاً بالإمارة، وإنّ ابنه من بعده لخليق بها» أباه من قبله، وأيم الله، إن كان لخليقاً بالإمارة، وإنّ ابنه من بعده لخليق بها» وحضّهم على العبادرة إلى السير، فجعلوا يودّعونه ويخرجون إلى العسكر بالجرف، وهو يحضّهم على التعجيل، ثمّ ثقل - بأبي وأمّي - في مرضه، فجعل يقول: «جهزوا وهو يحضّهم على التعجيل، ثمّ ثقل - بأبي وأمّي - في مرضه، فجعل يقول: «جهزوا جيش أسامة، أنفذوا جيش أسامة، أرسلوا بعث أسامة» من يكرّر ذلك وهم مثاقلون.

<sup>(</sup>١) كلّ من ذكر هذه السريّة من المحدّثين وأهل السير والأخبار نقل طعنهم في تأمير أسامة، وأنّه مَا الله عَلَيْ عضب غضباً شديداً فخرج على الكيفيّة التي ذكرناها، فخطب الخطبة التي أوردناها، فراجع سريّة أسامة من طبقات ابن سعد، وسيرتي الحلبي والدحلاني وغيرهما من المؤلّفات في هذا الموضوع.

١. راجع: الطبقات الكبرى ٢: ١٩٠؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١: ١٥٩؛ السيرة الحلبيّة ٣: ٢٢٧؛
 السيرة النبويّة للدحلاني ٢: ٣٦٣.

٢. المغازي للواقدي ٢: ١١١٩؛ الطبقات الكبرى ٢: ١٩٠؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١: ١٥٩.

٣. راجع: السيرة الحلبيّة ٣: ٢٢٧؛ الطبقات الكبرى ٢: ١٩٠.

٤. الطبقات الكبرى ٢: ١٩٠؛ السيرة الحلبيّة ٣: ٢٢١؛ السيرة النبويّة للدحلاني ٢: ٣٦٣. راجع أيضاً المغازي
 للواقدى ٢: ١١١٨\_ ١١١٩.

فلمّا كان يوم الإثنين الثاني عشر من ربيع الأوّل، دخل أسامة من معسكره على النبيّ عَلَيْكُ فأمره بالسير قائلاً له: «اغدُ على بركة الله تعالى» ا، فودّعه وخرج إلى المعسكر، ثمّ رجع ومعه عمر وأبو عبيدة فانتهوا إليه \_ بأبي وأمّي \_ وهو يجود بنفسه، فتوفّي \_ روحي وأرواح العالمين له الفداء \_ في ذلك اليوم، فرجع الجيش باللواء إلى المدينة الطيّبة، ثمّ عزموا على إلغاء البعث بالمرّة، وكلّموا أبا بكر في ذلك، وأصرّوا عليه غاية الإصرار، مع ما رأوه من اهتمام النبيّ عَلَيْكُ في إنفاذه، وعنايته التامّة في تعجيل إرساله، ونصوصه المتوالية في الإسراع به، على وجه يسبق الأخبار، وبذله الوسع في ذلك منذ عبّأه بنفسه، وعهد إلى أسامة في أمره، وعقد لواءه بيده إلى أن احتضر \_ بأبي وأمّي \_ فقال: «اغدُ على بركة الله تعالى» كما سمعت، ولولا الخليفة لأجمعوا يومئذٍ على ردّ البعث وحلّ اللواء، لكنّه أبى عليهم ذلك، فلمّا رأوا منه العزم على إرسال البعث، جاءه عمر بن الخطّاب حينئذٍ يلتمس منه بلسان الأنصار أن يعزل أسامة ويولّى غيره.

هذا ولم يطل العهد منهم بغضب النبيّ وانزعاجه من طعنهم في تأمير أسامة، ولا بخروجه من بيته بسبب ذلك محموماً ألماً معصّباً مدّثراً، يرسف في مشيته ، ورجله لا تكاد تقلّه، ممّا كان به من لغُوب ، فصعد المنبر وهو يتنفّس الصعداء، ويعالج البرحاء، فقال: «أيّها الناس، ما مقالة بلغتني عن بعضكم في تأميري أسامة ؟ ولئن طعنتم في تأميري أسامة ، لقد طعنتم في تأميري أباه من قبله، وأيم الله ، إن كان لخليقاً بالإمارة ، وإنّ ابنه من بعده لخليق بها » ، فأكد الله الحكم بالقسم و «إنّ وإسميّة

١ و ٢. المغازي للواقدي ٢: ١١٢٠؛ الطبقات الكبرى ٢: ١٩١؛ السيرة الحلبيّة ٣: ٢٢٨.

٣. أي يمشي رويداً . المعجم الوسيط : ٣٤٤، «ر . س . ف».

٤. اللُّغُوبُ: التعبُّ والإعياء . المعجم الوسيط: ٨٣٠، «ل.غ. ب».

٥. المغازي للواقدي ٢: ١١١٩؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٥٩.

الجملة، ولام التأكيد؛ ليقلعوا عمّا كانوا عليه، فلم يقلعوا، لكنّ الخليفة أبى أن يجيبهم إلى عزل أسامة، كما أبى أن يجيبهم إلى إلغاء البعث، ووثب فأخذ بلحية عمر (١) فقال: ثكلتك أمّك، وعدمتك يا ابن الخطّاب، استعمله رسول الله عَلَيْثُونَ وتأمرني أن أنزعه؟! ولمّا سيّروا الجيش \_وما كادوا يفعلون \_خرج أسامة في ثلاثة آلاف مقاتل فيهم ألف فرس (٢) ، وتخلف عنه جماعة ممّن عبّاهم رسول الله عَلَيْثُونَ في جيشه، وقد قال الله الله عنه أورده الشهرستاني في المقدّمة الرابعة من كتاب الملل والنحل \_: «جهزوا جيش أسامة، لعن الله من تخلّف عنه» ".

وقد تعلم أنهم إنما تثاقلوا عن السير أوّلاً، وتخلّفوا عن الجيش أخيراً؛ ليُحكِموا قواعد سياستهم، ويقيموا عُمُدها؛ ترجيحاً منهم لذلك على التعبّد بالنصّ، حيث رأوه أولى بالمحافظة، وأحق بالرعاية؛ إذ لا يفوت البعث بتثاقلهم عن السير، ولا بتخلّف من تخلّف منهم عن الجيش، أمّا الخلافة فإنّها تنصرف عنهم لا محالة إذا

<sup>(</sup>١) نقله الحلبي والدحلاني في سيرتبهما، وابن جرير الطبري في أحداث سنة ١١ من تأريخه وغير واحد من أصحاب الأخبار<sup>4</sup>.

<sup>(</sup>٢) فشنّ الغارة على أهل أبنى فحرق منازلهم، وقطع نخلهم وأجال الخيل في عرصاتهم، وقتل من قتل منهم، وأسر من أسر، وقتل يومئذٍ قاتل أبيه، ولم يقتل ـ والحمد لله ربّ العالمين ـ من المسلمين أحد. وكان أسامة يومئذٍ على فرس أبيه، وشعارهم: يا منصور أمت \_ وهو شعار النبي سَلَيْ الله على يوم بدر \_ وأسهم للفارس سهمين، وللراجل سهماً واحداً، وأخذ لنفسه مثل ذلك.

١. راجع: المغازي للواقدي ٢: ١١١٩؛ شرح نهج البلاغة ١: ١٥٩.

٢. راجع: المصدر: ١١٢٢ ـ ١١٢٣؛ السيرة النبويّة للدحلاني ٢: ٣٦٤.

٣. الملل والنحل ١: ٢٣.

٤. السيرة النبويّة للدحلاني ٢: ٣٦٢؛ السيرة الحلبيّة ٣: ٢٣٠؛ تاريخ الطبري ٣: ٢٢٦، حوادث سنة ١١. وراجع أيضاً الكامل في التاريخ ٢: ٣٣٥، حوادث سنة ١١.

انصرفوا إلى الغزوة قبل وفاته تَاللُّهُ عَلَيْهِ .

وكان \_بأبي وأمّي \_ أراد أن تخلو منهم العاصمة، فيصفو الأمر من بعده لأميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب على سكون وطمأنينة، فإذا رجعوا وقد أبرم عهد الخلافة، وأحكم لعليّ عقدها، كانوا عن المنازعة والخلاف أبعد.

وإنّما أمّر عليهم أسامة وهو ابن سبع عشرة سنة (١)؛ ليّاً لأعنّة البعض؛ وردّاً لجماح أهل الجماح منهم؛ واحتياطاً على الأمن في المستقبل من نزاع أهل التنافس لو أمّر أحدهم، كما لا يخفى، لكنّهم فطنوا إلى ما دبّر الله المنافقية ، فطعنوا في تأمير أسامة، وتثاقلوا عن السير معه، فلم يبرحوا من الجرف حتى لحق النبيّ بربّه، فهمّوا حينئذ بإلغاء البعث وحلّ اللواء تارةً، وبعزل أسامة أخرى، ثمّ تخلّف كثير منهم عن الجيش، وفي أوّلهم أبوبكر وعمر (٢).

(١) على الأظهر، وقيل: كان ابن ثمان عشرة سنة، وقيل: ابن تسع عــشرة ســنة، وقــيل: ابن عشرين سنة اولا قائل بأنّ عمره كان أكثر من ذلك.

(۲) ولاكان في بعث ابن زيد مؤمّراً ولاكان يوم الغار يهفو جنانه ولاكان معزولاً غداة براءة ولاكان معرّق فيه تيم ابن مرّة في لم يعرّق فيه تيم ابن مرّة إمام هدى بالقرص آثر فاقتضى يسزاحمه جبريل تحت عباءة

عليه ليضحى لابسن زيد مؤمّرا حِذاراً ولا يوم العريش تستّرا ولا في صلاة أمّ فيها مؤخّرا ولا عبد اللات الخبيثة أعصرا له القُرص ردّ القرص أبيض أزهراً لها قيل كلّ الصيد في جانب الفرا

لابن أبي الحديد المعتزلي الحنفي

١. للمزيد راجع: السيرة الحلبيّة ٣: ٢٢٧؛ السيرة النبويّة للدحلاني ٢: ٣٦٣.

٢. القرص الأوّل والثاني قرص الشعير، والقرص الثالث قرص الشمس، وإيثاره بالقرص؛ لنذره الصوم عند مرض الحسنين المنتخل وهو مشهور، كما نطقت به سورة «هل أتى»، والأحاديث المتواترة من الطريقين، وكذا قضية ردّ الشمس له بالمدينة في حياة الرسول المنتخل .

٣. الروضة المختارة: ١٠٨\_١٠٩.

فهذه خمسة أمور في هذه السريّة، لم يتعبّدوا فيها بالنصوص الجليّة؛ إيثاراً لرأيهم في الأمور السياسيّة؛ وترجيحاً لاجتهادهم فيها على التعبّد بنصوصه عَلَيْشِيَةً اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

## [اعتذار البشري عنهم]

اعتذر عنهم شيخ الإسلام البشري في بعض مراجعاتنا معه فقال:

نعم، كان رسول الله المالية قد حضهم على تعجيل السير في غزوة أسامة، وأمرهم بالإسراع كما ذكرت، وضيق عليهم في ذلك حتى قال لأسامة حين عهد إليه: «اغز صباحاً على أهل أبني»، فلم يمهله إلى المساء، وقال له: «أسرع السير»، فلم يرض منه إلا بالإسراع، لكنه الملية تمرّض بعد ذلك بلا فصل، فثقل حتى خِيف عليه، فلم تسمح نفوسهم بفراقه وهو في تلك الحال، فتربّصوا ينتظرون في الجرف ما تنتهي إليه حاله. وهذا من وفور إشفاقهم عليه، وولوع قلوبهم به، ولم يكن لهم مقصد في تثاقلهم إلا انتظار إحدى الغايتين: إمّا قرّة عيونهم بصحته، وإمّا الفوز بالتشرّف بتجهيزه وتوطيد الأمر لمن يتولّى عليهم من بعده، فهم معذورون في هذا التربّص، ولا جناح عليهم فيه. وأمّا طعنهم قبل وفاة رسول الله تَلَيْتُ في تأمير أسامة مع ما وعوه ورأوه من النصوص قولاً وفعلاً على تأميره وفلم يكن منهم إلّا لحداثته، مع كونهم بين كهول وشيوخ، ونفوس الكهول والشيوخ تأبى بجبلتها أن تنقاد إلى الأحداث، وتنفر بطبعها من ونفوس الكهول والشيوخ تأبى بجبلتها أن تنقاد إلى الأحداث، وتنفر بطبعها من النرول على حكم الشبّان، فكراهتهم لتأميره ليست بدعاً منهم، وإنّما كانت على مقتضى الطبع البشري، والجبلة الآدميّة.

وأمّا طلبهم عزل أسامة بعد وفاة الرسول، فقد اعتذر عنه بعض العلماء بأنّهم ربّما جوّزوا أن يوافقهم الصدّيق على رجحان عزله؛ لاقتضاء المصلحة بحسب نظرهم لذلك.

قال: والإنصاف أنّي لا أعرف وجهاً يقبله العقل في طلبهم عزله، بعد غضب النبيّ من طعنهم في تأميره، وخروجه بسبب ذلك محموماً معصّباً مدّثراً مندّداً بهم في خـطبته

١. راجع الموسوعة ج ١، المراجعات، المراجعة ٩٠.

تلك على المنبر التي كانت من الوقائع التأريخيّة الشائعة بينهم ، وقد سارت كلّ مسير ، فوجه معذرتهم بعدها لا يعلمه إلّا الله تعالى .

هذا ما نقله أصحابنا عن الصدّيق، وأمّا غيره فمعذور فيما أراد من ردّ البعث، إذا لم يكن له مقصد سوى الاحتياط على الإسلام.

وأمّا تخلّف أبي بكر وعمر وغيرهما عن الجيش حين سار به أسامة ، فإنّما كان لتوطيد الملك الإسلامي، وتأييد الدولة المحمّديّة ، وحفظ الخلافة التي لا يُحفظ الدين وأهله يومئذٍ إلّا بها .

وأمّا ما نقلتموه عن الشهرستاني في كتاب الملل والنحل، فقد وجدناه مرسلاً غير مسند، والحلبي والسيّد الدحلاني في سيرتيهما قالا: لم يرد فيه حديث أصلاً، فإن كنت \_سلّمك الله \_تروي من طريق أهل السنّة حديثاً في ذلك، فدلّني عليه أشكرك ! .

#### قلنا في جواب الشيخ:

سلّمتم ـ سلّمكم الله تعالى ـ بتأخّرهم في سريّة أسامة عن السير، وتـثاقلهم فـي الجرف تلك المدّة، مع ما قد أمروا به من الإسراع والتعجيل.

وسلّمتم بطعنهم في تأمير أسامة مع ما وعوه ورأوه مـن النـصوص قـولاً وفـعلاً على تأميره.

١. راجع الموسوعة ج ١، المراجعات، المراجعة ٩١.

وسلّمتم بطلبهم من أبي بكر عزله بعد غضب النبيّ الشِّيَّةُ من طعنهم في إمارته، وخروجه بسبب ذلك محموماً معصّباً مدّثراً، مندّداً بهم في خطبته تلك على المنبر التي قلتم: إنّها كانت من الوقائع التأريخيّة، وقد أعلن فيها كون أسامة وأبيه أهلاً للإمارة.

وسلّمتم بطلبهم من الخليفة إلغاء البعث الذي بعثه رسول الله تَلَيْشُكُو وحلّ اللواء الذي عقده بيده الشريفة، مع ما رأوه من اهتمامه في إنفاذه، وعنايته التامّة في تعجيل إرساله، ونصوصه المتوالية في وجوب ذلك.

وسلّمتم بتخلّف بعض من عبّاً هم اللَّهُ اللَّهِ في ذلك الجيش، وأمرهم بالنفوذ تـحت قيادة أسامة.

سلّمتم بكلّ هذا كما نصّ عليه أهل الأخبار، واجـتمعت عـليه كـلمة المـحدّثين وحفظة الآثار، وقلتم: إنّهم معذورون في ذلك.

وحاصل ما ذكرتموه من عذرهم: أنّهم إنّما آثروا في هذه الأمور مصلحة الإسلام بما اقتضته أنظارهم، لا بما أوجبته النصوص النبويّة، ونحن ما ادّعينا في هذا المقام أكثر من هذا.

وبعبارة أخرى: موضوع كلامنا إنّما هو في أنّهم هل كانوا يتعبّدون في جميع النصوص أم لا؟ اخترتم الأوّل، ونحن اخترنا الثاني، فاعترافكم الآن بعدم تعبّدهم في هذه الأوامر يثبت ما اخترناه، وكونهم معذورين أو غير معذورين خارج عن موضوع البحث، كما لا يخفى.

وحيث ثبت لديكم إيثارهم في سريّة أسامة مصلحة الإسلام بما اقتضته أنظارهم على التعبّد بما أوجبته تلك النصوص، فلِمَ لا تقولون: إنّهم آثروا في أمر الخلافة بعد النبي المُنظِق مصلحة الإسلام بما اقتضته أنظارهم على التعبّد بنصوص الغدير وأمثالها؟!

على أنّ ما ذكرتموه من «أنّ نفوس الشيوخ والكهول تنفر بطبعها من الانقياد للأحداث» فممنوع إن كان مرادكم الإطلاق في هذا الحكم؛ لأنّ نفوس المؤمنين من الشيوخ الكاملين في إيمانهم لا تنفر من طاعة الله ورسوله في الانقياد للأحداث، ولا في غيره من سائر الأشياء ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ﴾ ﴿ وَمَا آ تَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا يَجَكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ ( وَمَا آ تَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا الْجِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً ﴾ " ( وَمَا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً ﴾ " .

أمّا الكلمة المتعلّقة فيمن تخلّف عن جيش أسامة، التي أرسلها الشهرستاني إرسال المسلّمات، فقد جاءت في حديث مسند، أخرجه أبو بكر أحمد بن عبد العزيز

١. النساء (٤): ٦٥.

۲. الحشر (٥٩): ٧.

٣. الأحزاب (٣٣): ٣٦.

٤. الملل والنحل ٢: ٢٣.

الجوهري في كتاب السقيفة ١، أنقله لك بعين لفظه. قال:

حدّ ثنا أحمد بن إسحاق بن صالح ، عن أحمد بن يسار ، عن سعيد بن كثير الأنصاري ، عن رجاله ، عن عبد الله بن عبد الرحمن : أنّ رسول الله عَلَيْتُ في مرض موته أمّر أسامة بن زيد بن حارثة على جيش فيه جلّة المهاجرين والأنصار ، منهم أبو بكر ، وعمر ، وأبوعبيدة بن الجرّاح ، وعبد الرحمن بن عوف ، وطلحة ، والزبير . وأمره أن يغير على مؤتة حيث قتل أبوه زيد ، وأن يغزو وادي فلسطين ، فتثاقل أسامة وتثاقل الجيش بتثاقله ، وجعل رسول الله عَلَيْتُ في مرضه يثقل ويخفّ ، ويؤكّد القول في تنفيذ ذلك البعث ، حتى قال له أسامة : بأبي أنت وأمّي ، أتأذن لي أن أمكث أيّاماً حتى يشفيك الله تعالى ،؟

فقال: «اخرج و سر على بركة الله». فقال: يا رسول الله، إن أنا خرجت وأنت على هذه الحال، خرجت وفي قلبي قرحة. فقال: «سر على النصر والعافية». فقال: يا رسول الله، إنّى أكره أن أسائل عنك الركبان. فقال: «انفذ لِما أمرتكَ به».

ثم أُغمي على رسول الله عَلَيْكُ ، وقام أسامة ف تجهّز للخروج ، ف لمّا أف اق رسول الله عَلَيْكُ سأل عن أسامة والبعث ، فأخبر أنهم ي تجهّزون ، ف جعل ي قول : «أن فذوا بعث أسامة ، لعن الله من تخلّف عنه ». وكرّر ذلك ، فخرج أسامة واللواء على رأسه والصحابة بين يديه حتى إذا كان بالجرف نزل ومعه أبو بكر وعمر ، وأكثر المهاجرين ، ومن الأنصار أسيد بن خُضير ، وبشير بن سعد ، وغيرهم من الوجوه ، ف جاءه رسول أمّ أيمن يقول له : ادخل فإنّ رسول الله يموت ، فقام من فوره ف دخل المدينة واللواء معه ، فجاء به حتى ركزه بباب رسول الله ، ورسول الله قد مات في تلك الساعة . انتهى بعين لفظه .

وقد نقله جماعة من المؤرّخين، منهم العلّامة المعتزلي في آخـر ص ٢٠ والتـي بعدها من المجلّد الثاني من شرح نهج البلاغة ، طبع مصر.

١. حكاه عنها ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ٦: ٥٢.

٢. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٦: ٥٢. وراجع الموسوعة ج ١، المراجعات، المراجعة ٩٢.

## المورد ٥: سهم المؤلّفة قلوبهم

وذلك أنّ الله تعالى فرض في محكم كتابه العظيم للمؤلّفة قلوبهم سهماً في الزكاة ؛ إذ يقول \_عزّ وجلّ \_: ﴿إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ وَالعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ \.

وقد كان رسول الله على المؤلفة قلوبهم هذا السهم من الزكاة وهم أصناف، فمنهم أشراف من العرب كان الشيخ يتألفهم ليسلموا فيرضخ لهم، ومنهم قوم أسلموا ونيّاتهم ضعيفة فيؤلف قلوبهم بإجزال العطاء، كأبي سفيان، وابنه معاوية، وعيينة بن حصن، والأقرع بن حابس، وعبّاس بن مرداس. ومنهم من يترقّب بإعطائهم إسلام نظرائهم من رجالات العرب. ولعلّ الصنف الأوّل كان يعطيهم الرسول الشيخة من سدس الخمس الذي هو خالص ماله، وقد عُدّ منهم من كان يؤلف قلبه بشيء من الزكاة على قتال الكفّار.

هذه سيرته المستمرّة مع المؤلّفة قلوبهم منذ نزلت الآية الحكيمة عليه المُثَلِقَة حتى الحق بالرفيق الأعلى، ولم يعهد إلى أحد من بعده بإسقاط هذا السهم إجماعاً من الأمّة المسلمة كافّة، وقولاً واحداً.

لكن لمّا ولي أبو بكر، جاء المؤلّفة قلوبهم لاستيفاء سهمهم هذا جرياً على عادتهم مع رسول الله على أبو بكر لهم بذلك، فذهبوا بكتابه إلى عمر ليأخذوا خطّه عليه، فمزّقه وقال: لا حاجة لنا بكم، فقد أعزّ الله الإسلام وأغنى عنكم، فإن أسلمتم، وإلّا فالسيف بيننا وبينكم. فرجعوا إلى أبي بكر فقالوا له: أنت الخليفة أم هو؟ فقال:

١. التوبة ( ٩): ٦٠.

بل هو إن شاء الله تعالى، وأمضى ما فعله عمر (١).

فاستقرّ الأمر لدى الخليفتين ومَن يرى رأيهما على منع المؤلّفة قلوبهم من سهمهم هذا، وصرفه إلى مَن عداهم من الأصناف المذكورين في الآية.

ولبعض فضلاء الأصوليّين هناكلام يجدر بنا نقله وتمحيصه؛ لما في ذلك من الفوائد.

(١) تجد هذه القضيّة بألفاظها في كتاب الجوهرة النيّرة على مختصر القدوري في الفقه الحمني ص ١٦٤ من جزئه الأوّل. وقد ذكرها غير واحد من أثباتهم في مناقب الخليفتين وخصائصهها <sup>١</sup>. وكم لعمر من قضايا تشبه قضيّته هذه، فمنها ما ذكره المؤرّخون إذ قالوا:

جاء عينة بن حصن والأقرع بن حابس إلى أبي بكر فقالا له: إنّ عندنا أرضاً سبخة ليس فيها كلاً ولا منفعة، فإن رأيت أن تُقطِعناها؟ لعلّ الله ينفع بها بعد اليوم، فقال أبوبكر لمن حوله: ما تقولون؟ فقالوا: لا بأس، فكتب لهم كتاباً بها، فانطلقا إلى عمر ليشهد لهم فيه، فأخذه منهم، ثمّ تفل فيه فمحاه، فتذمّرا وقالا له مقالة سيّئة. ثمّ ذهبا إلى أبي بكر وهما يتذمّران، فقالا: والله، ماندرى أأنت الخليفة أم عمر؟! فقال: بل هو.

وجاء عمر حتى وقف على أبي بكر وهو مغضب فقال: أخبر ني عن هذه الأرض التي أقطعتها هذين، أهي لك خاصةً، أم بين المسلمين؟ فقال: بل بين المسلمين، فقال: ما حملك على أن تخصّ بها هذين؟ قال: استشرت الذين حولي، فقال: أو كلّ المسلمين وسعتهم مشورةً ورضى ؟ فقال أبوبكر: فقد كنت قلت لك: إنّك أقوى على هذا الأمر منّى، لكنّك غلبتني.

نقل هذه القضيّة ابن أبي الحديد في الجزء الثاني عشر من شرح النهج في ص ١٠٨ من المجلّد الثالث، والعسقلاني في ترجمة عيينة من إصابته ، وغيرهما.

وليتهما يوم السقيفة وسعاكل المسلمين مشورةً، ويا حبّذا لو تأنّيا حتى يفرغ بنو هاشم من أمر النبي الشيني المسلمين الشورى، فإنّهم أولى الأمّة بذلك.

١. الجوهرة النيّرة ١: ١٢٨، باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز. وراجع أيضاً: تــاريخ الطــبري ٣: ٢٧٥ حوادث سنة ١١؛ الدرّ المنثور ٤: ٢٢٤، ذيل الآية ٦٠ من التوبة (٩)؛ تفسير المنار ١٠: ٤٩٦.

٢. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٢: ٥٨ ـ ٥٩؛ الإصابة ٤: ٦٤٠، الرقم ٦١٦٦.

قال الأستاذ المعاصر الدواليبي (١) في كتابه أصول الفقه (٢):

ولعلّ اجتهاد عمر على في قطع العطاء الذي جعله القرآن الكريم للمؤلّفة قلوبهم كان في مقدّمة الأحكام التي قال بها عمر ؛ تبعاً لتغيّر المصلحة بتغيّر الأزمان، رغم أنّ النصّ القرآني لا يزال ثابتاً غير منسوخ.

قلت: يعترف الأستاذ بكل صراحة أنّ عمر قطع العطاء الذي جعله القرآن حقاً للمؤلّفة قلوبهم، رغم النصّ القرآني في ذلك الذي لا يزال ثابتاً غير منسوخ، إيثاراً لرأيه الذي أدّى إليه اجتهاده.

فتأمّل فيما قال، ثمّ أمعن فيما يلى من كلامه، قال:

والخبر في هذا أنّ الله \_ سبحانه وتعالى \_ فرض في أوّل الإسلام، وعندما كان المسلمون ضعافاً، عطاءً يُعطى لبعض من يُخشى شرّهم ويرجى خيرهم تألّفاً لقلوبهم، وذلك في جملة من عدّدهم القرآن لينفق عليهم من أموال بيت المال الخاصّ بالصدقات، فقال: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ وَالعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمُؤَلَّقَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرّقابِ وَالغَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمُؤَلَّقَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرّقابِ اللهِ وَآبْنِ السّبِيل ﴾ ١.

-قال -: وهكذا قد جعل القرآن الكريم المؤلّفة قلوبهم في جملة مصارف الصدقات، وجعل لهم بعض المخصّصات على نحو ما تفعله الدول اليوم في تخصيص بعض النفقات من ميزانيّاتها للدعاية السياسيّة (٣).

 <sup>(</sup>١) هو العلّامة الشيخ محمّد معروف أستاذ علم أصول الفقه والحقوق الرومانيّة في كلّيّة الحقوق بالجامعة السوريّة.

<sup>(</sup>٢) حيث ذكر الأمثلة على تغيّر الأحكام بتغيّر الأزمنة ص ٢٣٩.

<sup>(</sup>٣) لعلّهم اقتبسوا ذلك من آية المؤلّفة قلوبهم، فترى بريطانيا وأمريكا وأمثالها يطعمون ويكسون الفقراء والمساكين من رعايا الدول الضعيفة، وينعشونهم بمشاريع إصلاحيّة من غير حاجة لهم إلى تلك الدول ورعاياها، سوى الأخذ بالحكمة التي هي هدف القرآن في إعطاء المؤلّفة قلوبهم.

۱. التوبة (۹): ۲۰.

\_قال \_: غير أنّ الإسلام لمّا اشتدّ ساعده ، وتوطّد السلطانه ، رأى عمر على حرمان المؤلّفة قلوبهم من هذا العطاء المفروض لهم بنصوص القرآن .

قلت: أعاد الأستاذ تصريحه بأنّ عمر ﷺ قطع العطاء الذي جعله القـرآن الكـريم بنصّه الصريح حقّاً مفروضاً للمؤلّفة قلوبهم، إيثاراً لرأي رآه في ذلك.

ثمّ اعتذر عن الخليفة فقال:

وليس معنى ذلك أنّ عمر قد أبطل أو عطّل نصّاً قرآنيّاً ، ولكنّه نظر إلى علّة النصّ لا إلى ظاهره ، واعتبر إعطاء المؤلّفة قلوبهم معلّلاً بظروف زمنيّة ، أي مؤقّتة ، وتلك هي تألّفهم واتقاء شرّهم عندما كان الإسلام ضعيفاً ، فلمّا قويت شوكة الإسلام وتغيّرت الظروف الداعية للعطاء ، كان من موجبات النصّ ومن العمل بعلّته (١) أن يمنعوا من هذا العطاء .

قلت: لا يخفى أنّ النصّ على إعطائهم مطلق، وإطلاقه جليّ في الذكر الحكيم، وهذا ممّا لا خلاف ولا شبهة فيه، وليس لنا أن نعتبره مقيّداً ـوالحال هذه ـ أو معلّلاً بشيءٍ ما إلّا بسلطان من الله تعالى أو من رسوله، وليس ثَمّة من سلطان (٢).

فمن أين لنا أن نعتبر إعطاءهم معلّلاً بظروف زمنيّة مؤقّتة، هي تألّفهم حينما كان الإسلام ضعيفاً دون غيره من الأزمنة؟

<sup>(</sup>١) لا علّة هنا يدور الحكم مدارها وجوداً وعدماً؛ ليكون الأخذ بها من موجبات النصّ؛ فإنّ تألّف من جعل الله لهم هذا السهم في الصدقات ليس بعلّة للحكم الشرعي، وإغّا هو من الحكم والمصالح التي لوحظت في اشتراعه، والأصوليّون يعلمون أنّ العلّة في الحكم شيء، والحكمة التي هي المصلحة في اشتراعه شيء آخر. ألا ترى أنّ المصلحة في وجوب العدّة على المطلقات المدخول بهن إغّا هي حفظ أنساب الأجنة اللواتي قد يكن في أرحامهن ؟! ومع ذلك فعدّة المدخول بها منهن ممّا لا بدّ منه إجماعاً حتى لو علم عدم حملها. (٢) ونزول النصّ في أوّل الإسلام، وعندما كان الإسلام ضعيفاً ليس من تقييده في شيء، كها لا يخني.

١. توطّد الشيء: تثبّت واشتدّ. المعجم الوسيط: ١٠٤١، «و. ط. د».

على أنّا لو أمنّا من شرّ المؤلّفة قلوبهم في عهدٍ ما، فإنّ دخولهم في الإسلام بسبب إعطائهم لا ينقطع بذلك، بل ربما اشتدّ بقوّة سلطان الإسلام، وكفى بهذا الأمل موجباً لتألّفهم بالعطاء.

وكان رسول الله عَلَيْتُ يؤلّف بعطائه هذا أصنافاً متعدّدةً: صنفاً ليسلموا ويسلم قومهم بإسلامهم، وصنفاً كانوا قد أسلموا ولكن على ضعف في الإيمان فيريد تثبيتهم بإعطائه، وصنفاً يعطيهم لدفع شرّهم، فلو فرضنا أنّا أمنّا شرّ أهل الشرّ منهم، فليعطِ هذا الحقّ لمن يُرجى إسلامه، أو إسلام قومه، ولمن يقوى إيمانه ويثبّته الله عليه بسبب هذا العطاء؛ تأسّياً برسول الله عَلَيْتُ ، وأحبّ العباد إلى الله تعالى المتأسّي بنبيّه والمقتصّ أثره.

على أنّ قوّة الإسلام تلك التي قهرت عدوّ المسلمين وأمّنتهم من شرّه قد تغيّرت إلى الضدّ ممّا كانت عليه، فاستحوذت عليهم الأجانب فاضطرّتهم إلى تألّفها ومصانعتها بالعطاء وغيره، كما هو المشاهد بالعيان في هذا الزمان وما قبله.

وبهذا تبيّن أنّ إسقاط سهم المؤلّفة قلوبهم يـوم كـان الإسـلام قـويّاً، إنّـما كـان عن اغترار بحالتهم الحاضرة في ذلك الوقت، لكنّ القرآن العـظيم إنّـما هـو مـن لدن عليم حكيم (١).

والآن نستأنف البحث عن النصّ المطلق وتقييده بالمصلحة التي تختلف باختلاف الأزمان، فيختلف الحكم الشرعي باختلافها، نبحث عن هذا الأصل من حيث شروطه. فنقول: نحن الإماميّة إجماعاً وقولاً واحداً لا نعتبر المصلحة في تخصيص عامّ، ولا في تقييد مطلق إلّا إذا كان لها في الشريعة نصّ خاصّ يشهد لها

<sup>(</sup>١) بنصّ آية المؤلّفة قلوبهم ، فراجعها وأمعن في هدفها الرفيع.

١. التوبة (٩): ٦٠.

بالاعتبار، فإذا لم يكن لها في الشريعة أصل شاهد باعتبارها إيجاباً أو سلباً، كانت عندنا ممّا لا أثر له، فوجود المصالح المرسلة وعدمها عندنا على حدّ سواء (١).

وهذا هو رأى الطائفتين: الشافعيّة والحنفيّة (٢).

أمّا الحنابلة فإنّهم وإن أخذوا بالمصالح المرسلة التي لا يكون لها في الشريعة أصل يشهد لها، لكنّهم مع ذلك لا يقفون بالمصالح موقف المعارضة من النصوص، بل يؤخّرون المصلحة المرسلة عن النصوص (٣)؛ فهم إذن لا يقيّدون بها نص المؤلّفة قلوبهم، فليُعطفوا فيه وفي أمثاله على الإماميّة والشافعيّة والحنفيّة.

وكذلك المالكيّة في نصّ المؤلّفة قلوبهم وأمثاله؛ لأنّهم وإن أخذوا بالمصالح المرسلة، ووقفوا بها موقف المعارضة للنصوص، لكنّهم إنّما يعارضون بها أخبار الآحاد وأمثالها ممّا لايكون قطعيّ الثبوت، ويعارضون بها أيضاً بعض العمومات القرآنيّة التي لا تكون قطعيّة الدلالة على العموم. أمّا ما كان قطعيّ الثبوت وقطعيّ الدلالة كنصّ المؤلّفة قلوبهم، فلا يمكن عندهم أن تقف المصالح المرسلة معارضة لها أبداً (٤)؛ لأنّها قطعيّة الثبوت والدلالة معاً.

وبالجملة، فإنّ أصول الفقه على هذه المذاهب كلّها لا تبيح حمل حرمان المؤلّفة قلوبهم على ما قد أفاده الأستاذ، وقد فصّلنا ذلك.

<sup>(</sup>١) وتفصيل ذلك في محلَّه من كتبنا في أُصول الفقه المنتشرة ببركة المطابع .

<sup>(</sup>٢) نقله عنهم الفاضل الدواليبي ص ٢٠٤ من كتابه أصول الفقه.

<sup>(</sup>٣) فيما نقله عنهم الفاضل الدواليبي ص ٢٠٦ من كتابه أصول الفقه.

<sup>(</sup>٤) نقل ذلك عنهم الفاضل الدواليبي ص ٢٠٧ من كتابه أصول الفقه .

١. راجع: معارج الأُصول: ٨١ وما بعدها؛ مبادئ الوصول: ١٢٠ وما بعدها.

ولولا إجماع الجمهور (١) على أنّ الخليفتين \_ رضي الله عنهما \_ قد ألغيا بعد النبي النبيّ المولّقة قلوبهم، وأبطلا هذا الحقّ الواجب لهم بنصّ القرآن لكان من الوجاهة بمكان أن نقول: إنّهما \_ رضي الله عنهما \_ لم يخالفا الآية وإن لم يعطيا المؤلّفة يومئذ؛ لأنّ الله \_ عزّ وجلّ \_ إنّما جعل الأصناف الثمانية في الآية مصارف الصدقات على سبيل حصر الصرف فيها خاصّةً دون غيرها، لا على سبيل توزيعها على الثمانية بأجمعها، وعلى هذا فمن وضع صدقاته كلّها في صنف واحد من الثمانية تبرأ ذمّته، كما تبرأ ذمّة من وزّعها على الثمانية، وهذا ممّا أجمع عليه المسلمون، وعليه عملهم بغد رسول الله، فأيّ بأس بما فعله عمر وأمضاه أبو بكر، لولا القول في كلّ خلف منهم بعد رسول الله، فأيّ بأس بما فعله عمر وأمضاه أبو بكر، لولا القول وقبل أن نختم هذا الحقّ وألغياه رغم النصّ القرآني الذي لا يزال ثابتاً غير منسوخ؟! وقبل أن نختم هذا البحث نرى لزاماً علينا أن ننبّه الأستاذ الدواليبي إلى تدارك ما نقله عن الإماميّة (٢)، من الأخذ بالمصالح المرسلة وتقديمهم إيّاها على النصوص القطعيّة؛ فإنّ هذا ممّا لا صحّة له، ولم يقل به منهم أحد، وسليمان الطوفي من الغلاة الذين ما زالت خصومنا تُحمّلنا أوزارهم.

ورأي الإماميّة في هذه المسألة ما قد ذكرناه آنفاً وعليه إجماعهم، وتلك كتبهم في أصول الفقه منتشرة فليراجعها الأستاذ، وليعتمد عليها فيما ينقله عن الإماميّة، بدلاً من اعتماده في ذلك على كتاب ابن حنبل سامحه الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) راجع من تفسير أبي السعود ما هو موجود في أوّل ص ١٥٠ من هامش الجزء الحامس من تفسير الرازي تجد دعوى الإجماع! وراجع ص ٥٠٢ من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة للحرية على المذاهب الأربعة للحرجة وزارة الأوقاف المصريّة تحقيقاً لرجاء الملك فؤاد الأوّل ـ تجد القول بأنّ المؤلّفة قلوبهم منعوا من الزكاة في خلافة الصدّيق مرسلاً ذلك إرسال المسلّمات. (٢) ص ٢٠٧ وفي أوّل ص ٢٠٩ من كتابه أصول الفقه.

١. تفسير أبي السعود ٣: ٧٦، ذيل الآية ٦٠ من سورة التوبة (٩).

٢. الفقه على المذاهب الأربعة ١: ٦٢١.

## المورد ٦: سهم ذي القربي

المنصوص عليه بقوله عزّ من قائل: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِنتُمْ مِنْ شَيْءٍ (١) فَأَنَّ الْمَنصوص عليه بقوله عزّ من قائل: ﴿ وَالْعَسَاكِينِ وَآبُنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنتُمْ آمَنتُمْ لَهِ خُمُسَهُ (٢) وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى القُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْعَسَاكِينِ وَآبُنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنتُمْ آمَنتُمْ لِهِ خُمُسَهُ (٢) وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى القُرْبَى وَاللهُ عَلَى كُلِّ بِاللهِ (٣) وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَى الجَمْعَانِ وَاللهُ عَلَى كُلِّ بِاللهِ (٣) وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَى الجَمْعَانِ وَاللهُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (.

(١) الغنم والغنيمة والمفنم حقيقة عند العرب في كلّ ما يستفيده الإنسان، ومعاجم اللفة صريحة في ذلك<sup>٢</sup>، فلا وجه للتخصيص هنا بغنائم دار الحرب.

وقوله: ﴿مِنْ شَيْءٍ ﴾ بيان «ما» الموصولة في قوله: ﴿أَنَّمَا غَنِنْتُمْ ﴾ فيكون المعنى: أنّ ما استفدتم من شيءٍ ما، كثر أو قلّ حتى الخيط فإنّ لله خمسه.

(٢) وقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن ابن عبّاس: أنّ النبيّ عَلَا اللهِ قال لِوَفدِ عبد القيس للّ أمرهم بالإيمان بالله وحده: «أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «شهادة أن لا إله إلّا الله، وأنّ محمّداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الحمس».

(٣) معنى هذا الشرط أنّ الخمس حقّ شرعي لأربابه المذكورين في الآية، يجب صرفه إليهم، فاقطعوا عنه أطهاعكم، وأدّوه إليهم إن كنتم آمنتم بالله، وفيه من البعث على أداء الخمس والإنذار لتاركيه ما لا يخنى.

١. الأنفال (٨): ١٤.

٢. لسان العرب ١٢: ٤٤٦؛ المعجم الوسيط: ٦٦٤، «غ. ن. م ».

٣. صحيح البخاري ١: ٢٩، ح ٥٣، و ٤٥، ح ٨٧، و ١٩٥، ح ٥٠٠؛ صحيح مسلم ١: ٤٧ ـ ٤٨، كتاب الإيـمان، ح ٢٤.

وقد أجمع أهل القبلة كافّة على أنّ رسول الله ﷺ كان يختصّ بسهم من الخمس، ويخصّ أقاربه بسهم آخر منه، وأنّه لم يعهد بتغيير ذلك إلى أحد حتّى دعاه الله إليه، واختاره الله إلى الرفيق الأعلى.

#### (١) قال حول بحثه عن آية الخمس:

وعن ابن عبّاس \_ أنّه أي الخمس \_ على ستّة أسهم: للّه ولرسوله سههان، وسهم لأقاربه، حتى قبض الله على عن عمر ومن بعده من الخلفاء \_ قال \_: وروي أنّ أبا بكر قد منع بني هاشم من الخمس !.

(٢) أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما بإسنادهما إلى عائشة، فراجع من صحيح البخاري أواخر بابغزوة خيبر ص ٣٦من جزئه الثالث، وراجع من صحيح مسلم باب «لانورث ما تركناه فهو صدقة» ص ٧٢ من جزئه الثاني. وتجده أيضاً في مواضع أخر من الصحيحين ٢.

١. الكشّاف ٢: ٢٢٢، ذيل الِآية ٤١ من الأنفال (٨). وراجع أيضاً: الدرّ المنثور ٤: ٦٩؛ تـفسير المــنار ١٠: ١٥ ـــ ١٦، ذيل الآية .

٢. صحيح البخاري ٤: ١٥٤٩، ح ٣٩٩٨؛ صحيح مسلم ٣: ١٣٨٠، كتاب الجهاد والسير، ٥٢. وراجع أيضاً
 صحيح البخاري ٣: ١١٢٦، ح ٢٩٢٦؛ و٤: ١٤٧٩، ح ٣٨٠٩.

وفي صحيح مسلم عن يزيد بن هرمز، قال: كتب نجدة بن عامر الحروري الخارجي إلى ابن عبّاس \_قال ابن هرمز: فشهدت ابن عبّاس حين قرأ الكتاب، وحين كتب جوابه \_وقال ابن عبّاس: والله، لولا أن أردّه عن نتن يقع فيه، ما كتبت إليه ولا نعمة عين. قال: فكتب إليه: إنّك سألتني عن سهم ذي القربى الذين ذكرهم الله مَن هم؟ وإنّا كنّا نرى أنّ قرابة رسول الله مَن المناه من نحن فأبى ذلك علينا قومنا ...(١) الحديث.

وأخرجه الإمام أحمد من حديث ابن عبّاس في أواخر ص ٢٩٤ من الجزء الأوّل من مسنده ١.

ورواه كثير من أصحاب المسانيد بطرق كلّها صحيحة، وهذا هو مذهب أهل البيت المتواتر عن أئمّتهم المِيَلِاً ٢.

لكنّ الكثير من أئمّة الجمهور أخذوا برأي الخليفتين ـ رضي الله عنهما ـ فلم يجعلوا لذي القربي نصيباً من الخمس خاصّاً بهم.

فأمّا مالك بن أنس، فقد جعله بأجمعه مفوّضاً إلى رأي الإمام يجعله حيث يشاء من مصالح المسلمين، لاحقّ فيه لذي قربى، ولا ليتيم، ولا لمسكين، ولا لابن سبيل مطلقاً ".

وأمَّا أبو حنيفة وأصحابه، فقد أسقطوا بعد النبيُّ ﷺ سهمه وسهم ذي قـرباه،

<sup>(</sup>١) راجعه في باب «النساء الغازيات يرضخ لهنّ» وهو في آخر كتاب الجهاد والسير ص ١٠٥ من جزئه الثاني 4.

۱. مسند أحمد ۱: ۱۳۲، ح ۲٦۸۵.

٢. راجع وسائل الشيعة ٩: ٥٠٩ ـ ٥١٨، الباب ١ من أبواب قسمة الخمس.

٣. أحكام القرآن للجصّاص ٣: ٦٢؛ بداية المجتهد ١: ٣٩٠.

٤. صحيح مسلم ٣: ١٤٤٦، كتاب الجهاد والسير، ح ١٤٠.

وقسّموه بين مطلق اليتامي والمساكين وابن السبيل على السواء، لا فرق عندهم بين الهاشميّين وغيرهم من المسلمين المس

فائدة: أجمع علماؤنا \_رضي الله عنهم \_ على أنّ الخمس واجب في كلّ فائدة تحصل للإنسان من المكاسب، وأرباح التجارات والحِرَف، ومن الزرع والضرع والنخيل والأعناب ونحوها، وتجب في الكنوز والمعادن والغوص، وغير ذلك ممّا هو مذكور في فقهنا وحديثنا.

<sup>(</sup>١) رأينا في الخمس وغيره من فروع الدين وأصوله إنَّا هو تبع لرأي الأئمَّة الاثني عشر من آل محمّد، على والأوصياء من بنيه.

١. راجع: بدائع الصنائع ٧: ١٢٥؛ أحكام القرآن للجصّاص ٣: ٦٢.

٢. راجع: بداية المجتهد ١: ٣٩٠؛ بدائع الصنائع ٧: ١٢٥؛ المجموع في شرح المهذَّب ١٩: ٣٦٩.

٣. تفسير الطبري ١٠: ٥ و ٧، ذيل الآية ٤١ من سورة الأنفال (٨).

٤. للمزيد راجع: المقنعة: ٢٧٦؛ النهاية ١٩٦ ـ ١٩٧، تـ ذكرة الفقهاء ٥: ٤٠٠ و ٤٢٢؛ وسـائل الشيعة ٩: ٤٨٥.
 الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

ويمكن أن يستدل عليه بهذه الآية ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ﴾ فإنّ كلاً من الغنيمة والغنم والمغنم حقيقة في كلّ ما يستفيده الإنسان، ومعاجم اللغة صريحة في ذلك . وتفصيل القول في هذا كلّه موكول إلى محلّه، وموضوع البحث هنا إنّما هو الاجتهاد في إسقاط سهم ذي القربى مع نصّ الآية بكلّ صراحة.

## المورد ٧: توريث الأنبياء

المنصوص عليه بعموم قوله عزّ من قائل: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً ﴾ ٣.

وقوله سبحانه وتعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَـرَ﴾ `. الآية.

وقوله تبارك وتعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الخِنْزِيرِ وَمَا أَهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالمُنْخَنِقَةُ وَالمَوْقُوذَةُ وَالمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ﴾ ٧. الآية.

ونحو ذلك من آيات الأحكام الشرعيّة يشترك فيها النبيّ الشُّ وكلّ مكلّف من

١. الأنفال (٨): ٤١.

٢. راجع: لسان العرب ١٢: ٤٤٦؛ المعجم الوسيط: ٦٦٤، «غ. ن. م».

٣و٤. النساء (٤): ٧و ١١.

٥ و٦. البقرة (٢): ١٨٣ ـ ١٨٤.

٧. المائدة (٥): ٣.

البشر، لا فرق بينه وبينهم، غير أنّ الخطاب فيها متوجّه إليه؛ ليعمل به؛ وليبلّغه إلى مَن سواه، فهو من هذه الحيثيّة أولى في الالتزام بالحكم من غيره.

ومنها قوله عزّ وعلا: ﴿ وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ﴾ . جعل الله \_ عزّ وجلّ \_ في هذه الآية الكريمة الحقّ في الإرث لأولي قرابات الموروث، وكان التوارث قبل نزولها من حقوق الولاية في الدين، ثمّ لمّا أعزّ الله الإسلام وأهله، نسخ بهذه الآية ما كان من ذي حقّ في الإرث قبلها، وجعل حقّ الإرث منحصراً بأولي الأرحام، الأقرب منهم للموروث فالأقرب مطلقاً، سواء أكان الموروث هو النبي الشيائل أم كان غيره، وسواء أكان الوارث من عصبة الموروث، أم من أصحاب الفرائض، أم كان من غيرهما؛ عملاً بظاهر الآية الكريمة (١).

ومنها قوله تعالى \_ فيما اقتص من خبر زكريًا \_: ﴿إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيّاً \* قَالَ رَبِّ إِنِّى وَهَنَ العَظْمُ مِنِّى وَاشْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْباً وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيّاً \* وَإِنِّى خِفْتُ المَوَالِيَ مِنْ وَرَائِى وَكَانَتِ آمْرَأْتِى عَاقِراً فَهَبْ لِى مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّاً \* يَرِثُنِى وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيّاً ﴾ ٢.

احتجّت الزهراء والأئمّة من بنيها بهذه الآية على أنّ الأنبياء يـورثون المـال، وأنّ الإرث المـذكور فـيها إنّـما هـو المـال لا العـلم ولا النـبوّة، وتـبعهم فـي ذلك

<sup>(</sup>١) ومَن راجع صحاح السنن الواردة في تشريع المواريث، وجدها بأسرها عامّة تشمل النبي مَلَافِئَة وغيره، على حدّ قوله مَلَافِئَة من حديث أخرجه الشيخان كلاهما في كتاب الفرائض من صحيحيهما: «ومن ترك مالاً فلورثته» ".

١. الأنفال (٨): ٥٧.

۲. مریم (۱۹): ۳\_۲.

۳. صحیح البخاري ۲: ۸۰۵، ح ۲۱۷٦، و ۸٤۵، ح ۲۲٦۸؛ و ۲: ۲٤۷٦، ح ۲۳۵۰، و ۲٤۸٤، ح ۲۲۸۲؛
 صحیح مسلم ۳: ۱۲۳۷، کتاب الفرائض، ح ۱٤.

أولياؤهم من أعلام الإماميّة كافّةً، فقالوا:

إنّ لفظ «الميراث» في اللغة والشريعة لا يُطلق إلّا على ما ينتقل من الموروث إلى الوارث كالأموال، ولا يستعمل في غير المال إلّا على طريق المجاز والتوسّع، ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز بغير دلالة.

وأيضاً فإنّ زكريًا للخِلِ قال في دعائه: ﴿وَ اَجْعَلْهُ رَبُّ رَضِيًا ﴾ أي اجعل يا ربّ ذلك الوليّ الذي ير ثني مرضيًا عندك، ممتثلاً لأمرك. ومتى حملنا الإرث على النبوّة لم يكن لذلك معنى وكان لغواً عبثاً، ألا ترى أنّه لا يحسن أن يقول أحد: اللّهمّ ابعث لنا نبيّاً، واجعله عاقلاً مرضيّاً في أخلاقه؟ لأنّه إذاكان نبيّاً فقد دخل الرضى وما هو أعظم من الرضى في النبوّة. ويقوّي ما قلناه أنّ زكريّا للخِلِ صرّح بأنّه يخاف بني عمّه بعده بقوله: ﴿ وَإِنّم خِفْتُ المَوَالِي مِنْ وَرَائِي ﴾. وإنّما يطلب وارثاً ؛ لأجل خوفه ، ولا يليق خوفه منهم إلّا بالمال دون النبوّة والعلم ؛ لأنّه للخِلِ كان أعلم بالله تعالى من أن يخاف أن يبعث نبيّاً من هو ليس بأهل للنبوّة ، وأن يورث علمه وحكمته من ليس لهما بأهل ؛ ولأنّه إنّما بعث لإذاعة العلم ونشره في الناس ، فكيف يخاف الأمر الذي هو الغرض في بعثته ؟

فإن قيل : هذا يرجع عليكم في وراثة المال ؛ لأنّ في ذلك إضافة البخل إليه .

فالجواب: معاذ الله أن يستوي الأمران، فإنّ المال قد يرزقه المؤمن والكافر، والصالح والطالح، ولا يمتنع أن يأسى على بني عمّه؛ إذ كانوا من أهل الفساد أن يظفروا بماله فيصرفوه فيما لا ينبغي، بل في ذلك غاية الحكمة، فإنّ تقوية أهل الفساد وإعانتهم على أفعالهم المذمومة محظورة في الدين والعقل، فمن عدّ ذلك بخلاً فهو غير منصف.

وقوله: ﴿ خِفْتُ المَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي ﴾ يفهم منه أنّ خوفه إنّماكان من أخلاقهم وأفعالهم ١. والمراد خفت الموالي أن يرثوا بعدي أموالي فينفقوها في معاصيك، فهب لي يا ربّ ولداً رضيّاً يرثها؛ لينفقها فيما يرضيك.

وبالجملة، لا بدّ من حمل الإرث في هذه الآية على إرث المال دون النبوّة وشبهها، حملاً للفظ «يرثني» على معناه الحقيقي المتبادر منه إلى الأذهان، إذ لا قرينة هنا على النبوّة ونحوها، بل القرائن في نفس الآية متوفّرة على إرادة المعنى الحقيقي دون المجاز.

١. قاله العلّامة الطّبرِسي في مجمع البيان ٣: ٥٠٣، ذيل الآية ٦ من سورة مريم (١٩).

وهذا رأي العترة الطاهرة في الآية، وهم أعدال الكتاب لا يفترقان أبداً.
وقد علم الناس ما كان بين الزهراء سيّدة نساء العالمين، وبين أبي بكر؛ إذ أرسلت إليه تسأله ميراثها من رسول الله عَلَيْ الله على أبو بكر: إنّ رسول الله قال: «لا نورث، ما تركنا صدقة» (١)، قالت عائشة: فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منه شيئاً، واستأثر لبيت المال بكل ما تركه النبي عَلَيْ عَن بلغة العيش، لا يبقى ولا يذر شيئاً، فوجدت فاطمة على

دفنهازوجها عليّ ليلاً؛ بوصيّة منها<sup>(٢)</sup>، ولم يؤذن بها أبابكر، وصلّى عليها <sup>٣)</sup>. الحديث.

أبي بكر، فهجرته، فلم تكلُّمه حتّى توفّيت، وعاشت بعد النبيّ ستّة أشهر، في لمّا تـوفّيت،

<sup>(</sup>١) هذا الحديث ردّته الزهراء والأئمّة من بنيها، وهو بألفاظه هذه ـ الثابتة في باب غزوة خيبر من صحيح البخاري ليصلح لأن يكون حجّة عليها، إلّا أن يكون لفظة «صدقة» مرفوعاً على الإخبار به عن «ما» الموصولة في قوله: «ما تركنا»، ولا سبيل إلى إثبات ذلك؛ إذ لعلّ «ما» هذه في محلّ النصب على المفعوليّة لـ «تركنا»، وتكون «صدقة » حالاً من «ما»، فيكون المعنى: أنّ ما نتركه في أيدينا من الصدقات لاحقّ لوارثنا فيه.

<sup>(</sup>٢) كما اعترف به شارحا البخاري: القسطلاني في إرشاده ٢، والأنصاري في تحفته، فـراجـع ص ١٥٧ من المجلّد الثامن من كلّ من الشرحين، إذ ينتهيان فيهما إلى هذا الحديث.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أصحاب الصحاح بأسانيدهم إلى عائشة، فراجع منها ص ٣٧ والتي بعدها من الجزء الثالث من صحيح البخاري أثناء غزوة خيبر، و ص ٧٢ من الجزء الثاني من صحيح مسلم أفي باب قول النبي «لانورث، ما تركنا فهو صدقة» من كتاب الجهاد والسير، وص ٦ من الجزء الأوّل من مسند أحمد أوص ٦ من الجزء الأوّل من مسند أحمد أو

١. صحيح البخاري ٤: ١٥٤٩، ح ٣٩٩٨.

۲. إرشاد الساري ٦: ٣٧٦.

٣. صحيح البخاري ٤: ١٥٤٩، ح ٣٩٩٨.

٤. صحيح مسلم ٣: ١٣٧٩\_١٣٨٣، كتاب الجهاد والسير، ح ٥١.

٥. مسند أحمد ١٩:١، ح ٩، و ١٠٧، ح ٣٣٣؛ و ٩: ٤٧٩، ح ٢٥١٧٩.

تَعِطُ القَوْمَ فِي أَتَمِّ خِطابٍ حَكَثُ المُصْطَفَىٰ بِهِ وحَكَاها فخشعت الأبصار، وبخعت النفوس"، ولولا السياسة ضاربة يومئذٍ بجرانها" لردّت شوارد الأهواء، وقادت حرون الشهوات، ولكنّها السياسة توغّل في غاياتها لا تــلوي

<sup>(</sup>١) إِنَّا يقولون: غضب فلان على أثارة \_بالفتح \_ إذا كان غضبه مسبوقاً بغضب ، كغضب الزهراء لإرثها، مسبوقاً بغضبها لكشف بيتها، وذاك مسبوقاً أيضاً بما كان في السقيفة.

<sup>(</sup>٢) إنّما يقولون: استقلّ غضباً إذا أشخصه فرط الغضب<sup>٥</sup>، كما أشخص الزهراء من بيتها حتّى دخلت على أبي بكر، فخطبت محتجّةً بأشدّ لهجة.

<sup>(</sup>٣) أي خادماتها<sup>٦</sup>.

<sup>(</sup>٤) الملاءة: الإزار والريطة ذات لفقين ٧. ونيطت: علَّقت ٨.

١. اللمّة: الجماعة. النهاية في غريب الحديث والأثر ٤: ٢٧٣، «ل.م.م».

٢. بخع نفسه بخعاً: أي قتلها غمّاً. الصحاح ٣: ١١٨٣، «ب. خ.ع».

٣. الجِران : باطن العنق، وقيل : مقدَّم العنق من مذبح البعير إلى نحره. وضربَ الحقَّ بجرانه : أي أنَّ الحقَّ استقام وقرَّ في قراره، كما أنَّ البعير إذا بركَ واستراح مدَّ جرانَه على الأرض، أي عنقه. لسان العرب ١٣ : ٨٦، «ج. ر. ن ».

٤. راجع لسان العرب ٤: ٧، «أ. ث. ر».

٥. لسان العرب ١١: ٥٦٦، «ق. ل. ل».

٦. الحفد والحفدة : الأعوان والخدمة. راجع لسان العرب ٣: ١٥٣، «ح. ف. د».

٧. راجع لسان العرب ١: ١٦٠، «م. ل. ع».

۸. المصدر ۷: ٤١٨، «ن. و. ط».

على شيء. ومَن وقف على خطبتها في ذلك اليوم(١) عرفَ ما كان بينها وبين القوم(٢)

(١) السلف من بني عليّ وفاطمة يروي خطبتها في ذلك اليوم لمن بعده، ومن بعده رواها لمن بعده، حتى انتهت إلينا يداً عن يد، فنحن ـ الفاطميّون ـ نرويها عن آبائنا، وآباؤنا يروونها عن آبائهم، وهكذا كانت الحال في جميع الأجيال إلى زمن الأثمّة من أبناء عليّ وفاطمة. ودونكموها في كتاب الاحتجاج للطبرسي، وفي بحاد الأنواد !.

وقد أخرجها من أثبات الجمهور وأعلامهم أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري في كتاب السفيفة وفدك بطرق وأسانيد ينتهي بعضها إلى السيّدة زينب بنت عليّ وفاطمة، وبعضها إلى الإمام أبي جعفر محمّد الباقر، وبعضها إلى عبد الله بن الحسن بن الحسن، يرفعونها جميعاً إلى الزهراء، كما في ص ٧٨ من المجلّد الرابع من شرح النهج الحميدي٢.

وأخرجها أيضاً أبو عبيد الله محمد بن عمران المرزباني بالإسناد إلى عروة بن الزبير، عن عائشة، ترفعها إلى الزهراء، كها في ص ٩٣ من المجلّد الرابع من شرح النهج ج. وأخرجها المرزباني أيضاً -كها في ص ٩٤ من المجلّد المذكور أ- بالإسناد إلى أبي الحسين زيد بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جدّه يبلغ بها فاطمة عليك ، ونقل ثمّة عن زيد أنّه قال: رأيت مشايخ آل أبي طالب يروونها عن آبائهم ويعلّمونها أولادهم.

(٢) وممّا كان بينها وبينهم أن قالت لأبي بكر حين منعها إرثها: «لئن متّ اليوم يا أبا بكر، مَن يرثك؟»، قال: ولدي وأهلي. قالت: «فلم أنت ورثت رسول الله دون ولده وأهله؟»، قال: ما فعلت يا بنت رسول الله! قالت: «بلى إنّك عمدت إلى فدك، وكانت صافيةً لرسول الله فأخذتها منّا، وعمدت إلى ما أنزل الله من السماء فرفعته عنّا». الحديث.

١٠ راجع: الاحتجاج للطبرسي: ٩٧ ـ ١٠٦، احتجاج فاطمة الزهراء عليه لمّا منعوها فدك و...؛ بـحار الأنـوار ٤٣:
 ١٥٨، تاريخ سيّدة النساء فاطمة الزهراء عليه ، الباب ٧، ح ٨.

٢. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٦: ٢١١\_٢١٣.

٣. المصدر: ٢٤٩.

٤. المصدر: ٢٥٢.

← أخرجه أبو بكر بن عبد العزيز الجوهري في كتاب السقيفة وفدك \_كها في ص ٨٧ من المجلّد الرابع من شرح النهج أ \_ بسنده إلى مولى أمّ هاني.

وأخرج الجوهري في كتابه المذكور \_كها في ص ٨٢ من الجلّد الرابع من شرح النهج للإسناد إلى أبي سلمة: أنّ فاطمة لمّا طلبت إرثها، قال لها أبو بكر: سمعت رسول الله يقول: «إنّ النبيّ لا يورث» ولكنيّ أعول من كان النبيّ يعوله، وأنفق على من كان النبيّ ينفق عليه، فقالت: «يا أبا بكر، أيرثك بناتك، ولا يرث رسول الله بناته؟» فقال: هو ذاك.

وأخرج الإمام أحمد بالإسناد إلى أبي سلمة نحوه، فراجع ص ١٠ من الجـزء الأوّل مـن مسنده" حيث أورد حديث أبي بكر.

وأخرج الجوهري في كتاب السقيفة وفدك أيضاً \_كها في ص ٨١ من المجلّد الرابع من شرح النهج أ\_ بالإسناد إلى أمّ هاني بنت أبي طالب: أنّ فاطمة قالت لأبي بكر: «من يرثك إذا متّ؟» قال: ولدي وأهلي، قالت: «فما لك ترث رسول الله دوننا؟» قال: يا بنت رسول الله، ما ورّث أبوك شيئاً. قالت: «بلى سهم الله الذي جعله لنا، وصار فَيْتَنا، وهو الآن في يدك»، فقال لها: سمعت رسول الله يقول: «إنّا هي طعمة أطعمناها الله، فإذا متّ كانت بين المسلمين».

وعن أبي الطفيل فيما أخرجه الجوهري مثله°.

والأخبار في هذا متواترة، ولا سيًا من طريق العترة الطاهرة. وحسبك خطبتها العصاء التي أشرنا إليها في الأصل.

١. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٦: ٢٣٢.

٢. المصدر: ٢١٩.

٣. مسند أحمد ١: ٣٣، ح ٦٠.

٤. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٦: ٢١٨.

ه. المصدر: ۲۱۸ ـ ۲۱۹.

حيث أقامت على إرثها آيات محكمات، حججاً لا تردّ ولا تكابر، فكان ممّا أدلّت به يومئذِ أن قالت:

«أعلى عمد تركتم كتاب الله، ونبذ تموه وراء ظهوركم؛ إذ يقول: ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَـٰنُ دَاوُدَ ﴾ ١، وقال فيما اقتص من خبر زكريًا: ﴿ فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّاً \* يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيّاً ﴾ ٢، وقال: ﴿ وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ﴾ ٣،

ح ولها خطبة أخرى تتعلّق بالخلافة أخرجها الجوهري في كتاب السقيفة وفدك \_كها في ص ٨٧ من المجلّد الرابع من شرح النهج الحميدي أ \_ بالإسناد إلى عبد الله بن الحسن بن الحسن، عن أمّه فاطمة بنت الحسين، قالت: لمّا اشتدّ بفاطمة بنت رسول الله الوجع، وثقلت في علّتها، اجتمع عندها نساء المهاجرين والأنصار فقلن لها: كيف أصبحت يا ابنة رسول الله ؟ قالت: «أصبحت والله عائفة لدنياكنّ قالية لرجالكنّ ...». الخطبة.

وهي من أبلغ المأثور عن أهل البيت المَثَلِانُ .

وقد أخرجها أيضاً الإمام أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر في ص ٢٣ من كـتابه بـــلاغات النساء و بالإسناد إلى الزهراء.

وأصحابنا يروونها بالإسناد إلى سويد بن غفلة بن عوسجة الجعني عـن الزهـراء. وقـد أوردها المجلسي في البحار. والطَبرِسي في الاحتجاج ". وغيرهما من الأثبات ".

١. النمل (٢٧): ١٦.

۲. مریم (۱۹): ۵-۲.

٣. الأنفال (٨): ٥٧.

٤. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٦: ٢٣٣.

٥. بلاغات النساء: ٢٣ ٢٣.

٦. بحار الأنوار ٤٣: ١٥٨ ـ ١٦٢، تاريخ سيّدة النساء فاطمة الزهراء للبيُّك ، الباب ٧، ح ٨ و ٩؛ الاحـ تجاج : ١٠٨ ـ ١٠٩، احتجاج فاطمة الزهراء للبك لمّا منعوها فدك و... .

٧. منهم الشيخ الطوسي في تلخيص الشافي ٣: ١٣٩\_١٤٣.

وقال: ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْتَيَيْنِ ﴾ أَ، وقال: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالمَعْرُوفِ حَقًا عَلَى المُتَقِينَ ﴾ ٢».

ثمّ قالت: «أخصّكم الله بآية أخرج بها أبي أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمّي أم تقولون: أهل ملّتين لا يتوارثان؟!» "الخطبة.

فانظر كيف احتجّت أوّلاً على توريث الأنبياء بآيتي داود وزكريّا الصريحتين بتوريثهما، ولعمري إنها على أعلم بمفاد القرآن ميّن جاؤوا متأخّرين عن تنزيله، فصرفوا الإرث هنا إلى وراثة الحكمة والنبوّة دون الأموال؛ تقديماً للمجاز على الحقيقة بلا قرينة تصرف اللفظ عن معناه الحقيقي المتبادر منه بمجرّد الإطلاق، وهذا منا لا يجوز، ولو صحّ هذا التكلّف، لعارضها به أبو بكر يومئذٍ، أو غيره ميّن كان في ذلك الحشد من المهاجرين والأنصار وغيرهم (١).

(١) لكنّهم لم يعارضوها يومئذٍ به، ولا بشيء سوى المصادرة، إذ أجابها أبو بكر بقوله: يا ابنة رسول الله، والله ما خلق الله خلقاً أحبّ إليّ من رسول الله أبيك تَالَيْنُكُو ، ولوددت أنّ السهاء وقعت على الأرض يوم مات أبوك تَالَيْنُكُو ، ووالله لئن تنققر عائشة أحبّ إليّ من أن تفتقري، أترينني أعطي الأبيض والأحمر حقّه، وأظلمك حقّك وأنت بنت رسول الله؟ إنّ هذا المال لم يكن للنبيّ، وإنّا كان مالاً من أموال المسلمين يحمل به النبيّ الرجال، وينفقه في سبيل الله، فلمّا توفي، وليته كما كان يليه.

قالت: «والله لا كلّمتك أبداً».

قال: والله لا هجرتكِ أبداً.

 $\leftarrow$ 

١. النساء (٤): ١١.

٢. البقرة (٢): ١٨٠.

٣. راجع: الاحتجاج: ١٠٢، احتجاج فاطمة للهُلا لمّا منعوها فدك و...؛ شرح نهج البلاغة لابـن أبـي الحــديد ١٦: ٢١٠ وما بعدها.

على أنّ هناك قرائن تعيّن وراثة الأموال كما بيّنّاه سابقاً.

واحتجّت ثانياً على استحقاقها الإرث من أبيها الله المعموم آيات المواريث، وعموم آيات المواريث، وعموم آية الوصيّة، منكرةً عليهم تخصيص تلك العمومات بلا مخصّص شرعي من كتاب أو سنّة.

وما أشد إنكارها إذ قالت: «أخصّكم الله بآية أخرج بها أبي؟» فنفت بهذا الاستفهام الإنكاري وجود المخصّص في الكتاب.

ثمّ قالت: «أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمّي؟». فنفت بهذا الاستفهام التوبيخي وجود المخصّص في السنّة، بل نفت وجوده مطلقاً؛ إذ لو كان ثمّة مخصّص، لبيّنه لها النبيّ والوصيّ، ويستحيل عليهما الجهل به لو كان في الواقع موجوداً، ولا يجوز عليهما أن يهملا تبيينه لها؛ لِما في ذلك من التفريط في البلاغ، والتسويف في الإنذار، والكتمان للحقّ، والإغراء بالجهل، والتعريض لطلب الباطل، والتغرير بكرامتها، والتهاون في صونها عن المجادلة والمجابهة والبغضاء والعداوة بغير حقّ، وكلّ ذلك مُحال ممتنع على الأنبياء وأوصيائهم.

أخرجه أبو بكر الجوهري بهذه الألفاظ في كتاب السقيفة وفدك \_كها في ص ٨٠ من المجلّد الرابع من شرح النهج الحميدي أ\_ وتراه ما عارضها فيا فهمته من التوريث في آيتي داود وزكريًا، وإنّما عارضها بدعواه أنّ هذا المال لم يكن للنبيّ، فلم تقنع منه؛ إذ هي أعلم بشؤون أبيها، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم.

قالت: «والله لأدعون الله عليك».

قال: والله لأدعونَّ الله لكِ.

فلمًا حضرتها الوفاة، أوصت أن لا يصلّي عليها. الحديث.

١. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٦: ٢١٤.

وبالجملة: كان كلف النبي الشري المنتقطة الزهراء وإشفاقه عليها فوق كلف الآباء الرحيمة، وإشفاقهم على أبنائهم البررة، يُؤويها إلى الوارف من ظلال رحمته، ويفديها بنفسه (١)، مسترسلاً إليها بأنسه.

وكان يحرص بكل ما لديه على تأديبها وتهذيبها وتعليمها وتكريمها حتى بلغ في ذلك كل غاية، يزقّها المعرفة بالله والعلم بشرائعه زقّاً، لا يألو في ذلك جهداً، ولا يدّخر وسعاً، حتى عرج بها إلى أوج كلّ فضل، ومستوى كلّ كرامة، فهل يمكن أن يكتم عليها أمراً يرجع إلى تكليفها الشرعي؟ حاشا لله، وكيف يمكن أن يُعرّضها بسبب الكتمان \_ لكلّ ما أصابها من بعده في سبيل الميراث من الامتهان، بل يُعرّض الأمّة للفتنة التي ترتّبت على منع إرثها؟

وما بال بعلها خليل النبوّة، والمخصوص بالأخوّة، يجهل حديث «لا نورث» مع ما آتاه الله من العلم، والحكمة، والسبق، والصهر، والقرابة، والكرامة، والمنزلة، والخصيصة، والولاية، والوصاية، والنجوى؟!!

وما بال رسول الله تَلَاثُنَا يَكتم ذلك عنه، وهو حافظ سرّه، وكاشف ضرّه، وباب مدينة علمه، وباب حطّتها، وسفينة نجاتها، وأمانها من الاختلاف؟!!

(١) ذكرها ﷺ مرّةً فقال: «فداؤها أبوها فداؤها أبوها» ثلاث مرّات. في حديث أخرجه الإمام أحمد بن حنبل، ونقله عنه وعن غيره ابن حجر في الأمر الثاني من الأمور التي ذكرها في خاتمة الآية الرابعة عشرة من الآيات التي أوردها في الفصل الأوّل من الباب الحادي عشر من صواعقه ص ٢١٥٩.

١. الكَلَف: أي الحُبّ. لسان العرب ٩: ٣٠٧، «ك. ل. ف».

٢. الصواعق المحرقة : ١٨٢، الباب ١١، الفصل ١.

وما بال أبي الفضل العبّاس \_وهو صنو أبيه، وبقيّة السلف من أهليه، لم يسمع بذلك الحديث؟!!

وما بال الهاشميّين كافّةً وهم عيبته وبيضته التي تفقّأت عنه، لم يبلغهم الحديث حتّى فوجئوا به بعد النبي المُنْظَوَّ؟!!

وما بال أمّهات المؤمنين يجهلنه فيرسلن عثمان يسأل لهنّ ميراثهنّ من رسول الله؟!!

وكيف يجوز على رسول الله عَلَيْكُ أَن يبيّن هذا الحكم لغير الوارث ويدع بيانه للوارث؟!

ما هكذا كانت سيرته الشيئة؛ إذ يصدع بالأحكام فيبلّغها عن الله عزّ وجلّ ، ولا هذا هو المعروف عنه في إنذار عشيرته الأقربين، ولا مشبه لما كان يعاملهم به من جميل الرعاية ، وجليل العناية .

بقي للطاهرة البتول كلمة استفرّت بها حميّة القوم، واستثارت حفائظهم، بلغت بها أبعد الغايات، ألا وهي قولها: «أم تقولون: أهل ملّتين لا يتوارثان؟» لا تريد بهذا أنّ عمومات المواريث لا تتخصّص بمثل ما زعمتم، وإنّما تتخصّص بمثل قوله المنافقة : «لا توارث بين أهل ملّتين» أو وإذن فهل تقولون وإذ تصنعونني الإرث من أبي -: إنّي لست على ملّته؟! فتكونون والمات على ملّته؟! فتكونون وإنّا لله وإنّا أسبتم خروجي عن الملّة - على حجّة شرعيّة فيما تفعلون، فإنّا لله وإنّا الله وإنّا الله وإنّا الله وإنّا الله وإنّا الله وابّا

١. تقدَّم في ص ٥٦.

محيح مسلم ٣: ١٢٣٣، كتاب الفرائض، ح ١ بتفاوت في الألفاظ؛ سنن أبي داود ٣: ١٢٥ ـ ١٢٦، ح ٢٩١١؛
 سنن ابن ماجة ٢: ٩١٢، ح ٢٧٣١.

### المورد ٨: نحلة الزهراء

وذلك أنّ الله عزّ سلطانه لما فتح لعبده وخاتم رسله حصون خيبر، قذف الله الرعب في قلوب أهل فدك، فنزلوا على حكم رسول الله والله و

ثمّ لمّا أنزل الله عزّ وجلّ عليه ﴿وَآتِ ذَا القُرْبَى حَقَّهُ ﴾ أنحلَ فاطمة فدكاً ، فكانت في يدها (٢) حتّى انتزعت منها لبيت المال.

<sup>(</sup>١) وقيل: بل صالحوه على جميعها".

<sup>(</sup>٢) أغّة أهل البيت وشيعتهم كافّة لا يرتابون في أنّ رسول الله و أنحلَ بضعته الزهراء ما كان خالصاً له من فدك، وأنّه كان في يدها حتى انتزع منها. وحسبك قول أمير المؤمنين المؤلف في كتبه إلى عامله في البصرة عثان بن حنيف: «بلى كانت في أيدينا فدك من كلّ ما أظلّته السهاء، فشحّت عليها نفوس قوم، وسخت عنها نفوس قوم آخرين، ونعم الحكم الله ...» إلى آخر كلامه. وهو في نهج البلاغة أ، وفي معناه نصوص متواترة عن أعّة العترة الطاهرة ...

١. راجع شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٦: ٢١٠.

٢. الإسراء (١٧): ٢٦.

٣. راجع التفسير الكبير ١٥ (الجزء التاسع والعشرون): ٢٨٥، ذيل الآية ٦ من سورة الحشر (٥٩).

٤. نهج البلاغة: ٥٧٣، الكتاب ٤٥.

٥. للمزيد راجع تفسير نور الثقلين ٣: ١٥٣ ـ ١٥٦، ح١٥٦ ـ ١٦٤.

هذا ما ادّعته الزهراء بعد رسول الله الله الله الله الله الله عنه المحاكمة بإجماع الاُمّة، وإليك ما جاء في محاكمتها:

قال الإمام فخر الدين الرازي:

فلمّا مات رسول الله عَلَيْشُكُو ، ادّعت فاطمة عليم أنّه كان ينحلها فدكاً ، فقال لها أبو بكر : أنت أعز الناس عليّ فقراً ، وأحبّهم إليّ غنى ، لكنّي لا أعرف صحّة قولك (١) ، فلا يجوز أن أحكم لك . قال : فشهدت لها أمّ أيمن ، ومولى لرسول الله (٢) ، فطلب منها أبو بكر الشاهد الذي يجوز قبول شهادته في الشرع فلم يكن . انتهى بلفظه (٣) .

← والمحدّثون الأثبات رووا بالإسناد إلى أبي سعيد الخدري أنّه قال: لمّا نزل قوله تـعالى:
 ﴿وَآتِ ذَا القُرْبَى حَقَّهُ ﴾ أعطى رسول الله فاطمة فدكاً.

أخرجه الإمام الطبرسي في مجمع البيان ، فليراجع منه تفسير ﴿وَآتِ ذَا القُرْبَى حَقَّهُ ﴾ وهي الآية ٢٦ من سورة الإسراء، وتجدثمّة أنّ هذا الحديث ممّا ألزم المأمون بردّ فدك على ولد فاطمة.

- (۱) بجدّك قل لي يا أبا بكر، هل كنتَ في الواقع وحقيقة الأمر لا تعرف صحّة قولها ولا سيّا بعد أن شهدت بصحّته أمّ أين، وشهد به أمير المؤمنين؟ وهل كنتَ تراهم جميعاً من أهل الزور والعدوان، أو أنّهم كانوا جميعاً من الخطأ بمكان؟ كلّا ﴿ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَصْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللهُ المُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ ٢.
- (٢) الشاهد لها مع أمّ أيمن إنّما هو أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب، وهذا ممّـا لا ريب فـيه، وكأنّ الرازي استفظع ردّ شهادة عليّ، فلم يصرّح باسمه احتراماً له ولأبي بكر معاً، فكنّى عنه بمولى الله.
- (٣) فراجعه في تفسير آية النيء من سورة الحشر<sup>٣</sup> تجده في ص ١٢٥ من الجزء الثامن مـن تفسيره مفاتيح الغيب<sup>٤</sup>.

١. مجمع البيان ٣: ٤١١، ذيل الآية ٢٦ من سورة الإسراء (١٧).

۲. يوسف (۱۲): ۱۸.

٣. الحشر (٥٩): ٦.

٤. التفسير الكبير ١٥ (الجزء التاسع والعشرون): ٢٨٤.

وفي الصواعق المحرقة لابن حجر الهيثمي ما هذا لفظه:

وهذا بعينه ما هو المنقول في هذا الموضوع عن ابن تيميّة اوابن القيم وغيرهما من أعلام الجماعة.

قلت: عفا الله عنّا وعنهم، ورضي عن أبي بكر الصدّيق، وأرضى عنه فاطمة وأباها وبعلها وبنيها، ليته آثر ما هو الأليق به فلم يوقف وديعة رسول الله ﷺ وثالثةً ورابعةً في مواقفَها تلك منه، تارةً في سبيل إرثها، وأخرى في سبيل نحلتها، وثالثةً ورابعةً في شؤون وشجون، وليته لم يدعها تنقلب عنه راغمةً يائسةً، ثمّ تموت مُدلهمّةً هاجرةً له فتوصى بما أوصت.

سبحان الله وبحمده، أين حلمه وأناته؟ وأين نظره البعيد في عواقب الأمور؟ وأين احتياطه على ريح المسلمين؟

فليته اتّقى فشل الزهراء في مواقفها بكلّ ما لديه من سبل الحكمة، ولو فعلَ، لكان ذلك أحمد في العُقبى، وأبعد عن مظانّ الندم، وأنأى عن مواقف اللوم، وأجمع لشمل الأمّة، وأصلح له بالخصوص.

وقد كان في وسعه أن يربأ بوديعة رسول الله ووحيدته عن الخيبة، ويحفظها عن أن تنقلب عنه وهي تتعثّر بأذيالها، وماذا عليه إذ احتلّ محلّ أبيها، لو سلّمها فدكاً من غير محاكمة؟! فإنّ للإمام أن يفعل ذلك بولايته العامّة، وما قيمة فدك في سبيل هذه المصلحة ودفع هذه المفسدة؟!

<sup>(</sup>١) فراجعه في آخر ص ٢١ أثناء كلامه في الشبهة السابعة من شُبَه الرافضة ٢.

١. منهاج السنّة النبويّة ٢: ٢٣٧.

٢. الصواعق المحرقة : ٣٧، الباب ١، الفصل ٥.

وهذا ما قد تمنّاه لأبي بكر كثير من متقدّمي أوليائه ومتأخّريهم، وإليك كلمة في هذا الموضوع لعيلم المنصورة الأستاذ محمود أبو ريّة المصري المعاصر، قال:

بقي أمر لابد أن نقول فيه كلمة صريحة ، ذلك هو موقف أبي بكر من فاطمة \_ رضي الله عنها \_ بنت رسول الله عَلَيْنَ وما فعل معها في ميراث أبيها ؛ لأنّا إذا سلّمنا بأنّ خبر الآحاد الظنّي يخصّص الكتاب القطعي ، وأنّه قد ثبت أنّ النبيّ عَلَيْنُ فَكَ قد قال : «إنّه لا يورث» ، وأنّه لا تخصيص في عموم هذا الخبر ، فإنّ أبا بكر كان يسعه أن يعطي فاطمة \_ رضي الله عنها \_ بعض تركة أبيها عَلَيْنُ فَكَ أن يخصّها بفدك ، وهذا من حقّه الذي لا يعارضه فيه أحد ؛ إذ يجوز للخليفة أن يخصّ من يشاء بما شاء . \_ قال : \_ وقد خصّ هو نفسه الزبير بن العوّام (١) ، ومحمّد بن مسلمة وغيرهما ببعض متروكات النبيّ (٢) . على أنّ فدكاً هذه التي منعها أبو بكر لم تلبث أن أقطعها الخليفة عثمان لمروان .

هذا كلامه بنصه (۳).

ونقل ابن أبي الحديد عن بعض السلف كلاماً مضمونه العتب على الخليفتين والعجب منهما في مواقفهما مع الزهراء بعد أبيها المسلح قالوا في آخره: وقد كان الأجمل أن يمنعهما التكرّم عمّا ارتكباه من بنت رسول الله فضلاً عن الدين أ.

<sup>(</sup>١) وكان صهره على أسهاء أمّ عبد الله.

<sup>(</sup>٢) قلت: وخصّ بنته أمّ المؤمنين بالحجرة، فدفنته حين مات فيها إلى جنب رسول الله، ثمّ دفن فيها خليفته عمر برخصة منها، فلمّا تـوفي الحسـن ريحانة رسـول الله تَالَيْنُكُونَّ، أراد بنوهاشم تجديد العهد فيه بجدّه.

فكان ما كان ممّا لست أذكره فظنّ خيراً ولا تسأل عن الخبرِ<sup>٧</sup> فإنّا لله وإنّا إليه راجعون.

<sup>(</sup>٣) وقد نشرته مجلَّة الرسالة المصريّة في عددها ٥١٨ من السنة ١١، فراجعه في ص ٤٥٧.

١. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٦: ٢٨٦.

٢. راجع شرح نهج البلاغة ٥: ٤٥، ذكره في أشعار ابن المعتزّ.

فذيّله ابن أبي الحديد بقوله<sup>(١)</sup>: وهذا الكلام لا جواب عنه.

قلت: دعنا من مقتضيات التكرّم، ولننظر في المسألة من حيث مقتضيات المحاكمة فنقول: قد تمّت الموازين الشرعيّة التي توجب الحكم للزهراء بنحلتها، وكانت مع تمامها متعدّدةً، كما لا يخفى على المنصفين من أولى الألباب.

وحسبهم منها علم الحاكم يومئذٍ أنّ هذه المدّعية إنّما هي بمثابة من القدس تعدل بها مريم بنت عمران<sup>(٢)</sup>، وأنّها أفضل منها<sup>(٣)</sup>، وأنّها ومريم وخديجة وآسية أفـضل

(۱) في ص ۱۰٦ من المجلّد الرابع من شرحه لـنهج البـلاغة حين أتى على شرح قــول أمــير المؤمنين في كتابه لعثمان بن حنيف: «بلى كانت في أيدينا فدك» أ.

(٢) بحكم النصوص الصريحة في السنن المتظافرة الصحيحة، فمنها ما أخرجه ابن عبد البرّ في ترجمة الزهراء من استيعابه أوغيره من أعلام أثباتهم:

أَنَّ النبيِّ عَلَيْنِ اللهِ عادها وهي مريضة، فقال: «كيف تجدينك يا بنيّة؟». قالت: «إنيَّ لَوَجِعَةٌ، وأنّه ليزيدني أنيِّ ما لي طعام آكله».

قال: «يا بنيّة، أما ترضين أنّك سيّدة نساء العالمين؟». قالت: «يا أبة فأين مريم بنت عمران؟». قال: «تلك سيّدة نساء عالمك، أما والله لقد زوّجتك سيّداً في الدنيا والآخرة». انتهى.

(٣) تفضيلها على مريم عليه أمر مفروغ منه عند أغة العترة الطاهرة وأوليائهم من الإماميّة العربي وغيرهم، وصرّح بأفضليّتها على سائر النساء \_ حتى السيّدة مريم \_ كثير من محقّي أهل السنّة والجهاعة كالتق السبكي، والجلال السيوطي، والبدر الزركشي، والتق المقريزي، ﴾

١. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٦: ٢٨٦؛ نهج البلاغة: ٥٧٣، الكتاب ٤٥.

٢. الاستيعاب ٥: ١٨٩٥، الرقم ٤٠٥٧؛ راجع أيضاً الإصابة ٨: ٢٦٥ ــ ٢٦٦، الرقم ١١٥٨٧.

٣. للمزيد راجع: بحار الأنوار ٤٣: ٢١ ـ ٢٧، تأريخ سيّدة النساء فاطمة الزهراء بليكا، الباب ٣، ح ١٥، ١١، ١٥، ١٩، ١٠، ٢٠، ٢٤، ٢٥.

نساء الجنّة (١)، وأنّها والثلاث خير نساء العالمين (٢)، وهي التي قال لها رسول الله الله الله الله الله الله المؤفّظ: «يا فاطمة، ألا ترضين أن تكوني سيّدة نساء المؤمنين، أو سيّدة نساء هذه الأمّة؟» (٣).

وابن أبي داود، والمناوي فيما نقله عنهم العلّامة النبهـاني في فضائل الزهراء ص ٥٩ من
 كتابه الشرف المؤبدا.

وهذا هو الذي صرّح به السيّد أحمد زيني دحلان مفتي الشافعيّة، ونقله عـن عـدّة مـن أعلامهم، وذلك حيث أورد تزويج فاطمة بعليّ في سيرته النبويّة ، فراجع.

(١) أخرجه الإمام أحمد من حديث ابن عبّاس في ص ٢٩٣ من الجــزء الأوّل مــن مسـنده، ورواه أبو داود، كما في ترجمة خديجة من الاستيعاب، وقاسم بن محمّد، كما في ترجمة الزهراء من الاستيعاب أيضاً.

(٢) أخرجه أبو داود، كما في ترجمة خديجة من الاستيعاب، بـالإسناد إلى أنس. ورواه عـبد الوارث بن سفيان، كما في ترجمة الزهراء وخديجة من الاستيعاب<sup>4</sup>.

(٣) أخرجه البخاري في ص ٦٤ من الجزء الرابع من صحيحه، ومسلم في باب فضائل فاطمة من الجزء الثاني من صحيحه، والترمذي في الصحيح، وصاحب الجمع بين الصحيحين، وصاحب الجمع بين الصحاح الستّة، والإمام أحمد من حديث الزهراء ص ٢٨٢ من الجزء السادس من مسنده، وابن عبدالبرّ في ترجمتها من استيعابه، ومحمّد بن سعد في ترجمتها من الجزء الثامن من طبقاته، وفي باب ما قاله النبيّ في مرضه من المجلّد الثاني من الطبقات أيضاً ٥. هـ الثامن من طبقاته، وفي باب ما قاله النبيّ في مرضه من المجلّد الثاني من الطبقات أيضاً ٥.

١. في المقصد الثاني.

٢. السيرة النبويّة للدحلاني ٢: ١٨.

٣. مسند أحمد ١: ٦٢٧ ـ ٦٢٨، ح ٢٦٦٨؛ الاستيعاب ٤: ١٨٢١، الرقم ٢٣٦١؛ ٥: ١٨٩٥، الرقم ٤٠٥٧.

٤. الاستيعاب ٤: ١٨٢٢\_١٨٢٣، الرقم ٣٣١١، و١٨٩٦، الرقم ٤٠٥٧.

٥. صحيح البخاري ٣: ١٣٢٦ - ١٣٢٧، ح ٣٤٢٧ و ٥: ٢٣١٧، ح ٥٩٢٨؛ صحيح مسلم ٤: ١٩٠٥،
 كتاب فضائل الصحابة، ح ٩٨؛ الجامع الصحيح ٥: ٧٠٣، ح ٢٨٧٨؛ الجمع بين الصحيحين للإشبيلي ٣: ٥٨٧،
 ح ٣٣٢٥؛ مسند أحمد ١٠: ١٥٨، ح ٢٦٤٧٥؛ الاستيعاب ٤: ١٨٩٤، الرقم ٤٠٥٧؛ الطبقات الكبرى ٨: ٢٧،
 و ٢: ٢٤٨.

وقد علم المسلمون كافّةً أنّ الله \_عزّ وجلّ \_اختارها من نساء الأمّة، كما اختار ولديها من الأبناء، واختار بعلها من الأنفس، فهم الخيرة مع رسول الله للمباهلة يـوم

🛶 واللفظ الذي تسمعه للبخاري في آخر ورقة من كتاب الاستئذان من الجزء الرابع مـن صحيحه ١، قال: حدّثنا موسى، عن أبي عوانة، عن فراس، عن عامر، عن مسروق، حدَّثتني عائشة أُمَّ المؤمنين، قالت: إنَّا كنَّا أَزُواجِ النبيِّ عنده جميعاً، لم تغادر منَّا واحدة، فأقبلت فاطمة تمشي، لا والله ما تخفي مشيتها من مشية رسول الله تَلَالُهُ عَلَمَّا رآها، رحّب وقال: «مرحباً بابنتي» ثمّ أجلسها عن يمينه أو عن شهاله، ثمّ سارّها، فبكت بكاءً شديداً، فلمّا رأى حزنها سارّها الثانية، إذاً هي تضحك، فقلت لها أنا ـ من بين نسائه ـ: خصّكِ رسول الله وَلَا اللهُ وَاللَّهُ عَلَا اللَّهُ مِن بيننا، ثمَّ أنتِ تبكين؟! فلمَّا قام رسول الله وَاللَّهُ اللّ سارّكِ؟ قالت: «ما كنت لأفشى على رسول الله سرّه» فلمّا توفّى، قلت لها: عزمت عليكِ بما لي عليك من الحقّ لمّا أخبرتني، قالت: «أمّا الآن فنعم»، فأخبرتني، قالت: «أمّا حين سارّني في الأمر الأوّل، فإنّه أخبرني أنّ جبريل كان يعارضه بالقرآن كلّ سنة مرّةً، وإنّه قد عارضني به العام مرّتين، ولا أرى الأجل إلّا قد اقـترب، فـاتّق الله واصبري، فإنّي نعم السلف أنا لكِ»، قالت: «فبكيت بكائي الذي رأيتِ، فلمّا رأى جزعى، سارّني الثانية، قال: يا فاطمة، ألا ترضين أن تكوني سيّدة نساء المؤمنين، أو نساء هذه الأمّة؟ ». انتهى.

قلت: ولفظه فيما ذكره ابن حجر في ترجمتها من الإصابة وغير واحد من المحدّثين: «ألا ترضين أن تكوني سيّدة نساء العالمين؟»٢.

وكيف كان فالحديث صحيح، والنصّ في تفضيلها صريح.

۱. صحيح البخاري ٥: ٢٣١٧، ح ٥٩٢٨

٢. الإصابة ٨: ٢٦٦، الرقم ١١٥٨٧. وراجع أيضاً: سنن ابن ماجة ١: ٥١٨، ح ١٦٢١؛ المستدرك على الصحيحين ٤: ١٤١، ح ٤٧٩٤؛ كنز العمّال ١٢: ١١٠، ح ٣٤٢٣٠، حكاها عن عائشة أيضاً.

أوحى الله سبحانه إليه: ﴿ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ العِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللهِ عَلَى اللَّاذِبِينَ ﴾ (١).

فخرج رسول الله عَلَيْ اللَّهِ عَلَيه الإمام الرازي في تفسير الآية من تفسيره الكبير الكبير عليه مرطً من شعر أسود، وقد احتضن الحسين، وأخذ بيد الحسن، وفاطمة تمشي خلفه، وعلي خلفها، وهو يقول له: «إذا أنا دعوت فأمّنوا». فقال أسقف نجران: يا معشر النصارى، إنّي لأرى وجوهاً لو سألوا الله أن يريل جبلاً لأزاله بها،

<sup>﴿</sup> وأخرج ابن سعد في باب ما قاله النبيّ لها في مرضه من المجلّد الثاني من طبقاته الإسناد إلى أمّ سلمة، قالت: لمّا حضر رسول الله وَ الله و الله

وأخرجه أيضاً أبو يعلى \_كما في ترجمة الزهراء من الإصابة ° \_ بالإسناد إلى أمّ سلمة، ورواه عنها غير واحد من أهل الحديث.

<sup>(</sup>١) لنا في الفصل الأوّل من كلمتنا الغرّاء حول هذه الخصيصة \_المباهلة \_ مباحث جمّة يجـدر بكلّ بحّاثة أن يقف عليها.

۱. آل عمران (۳): ۲۱.

٢. التفسير الكبير ٤ (الجزء الثامن): ٩٠، ذيل الآية.

٣. المِرْط، واحد المُرُوطِ: وهي أكسية من صوف أو خَزّ كان يؤتزر بها. الصحاح ٣: ١١٥٩، «م. ر. ط».

٤. الطبقات الكبرى ٢٤٨:٢.

٥. مسند أبي يعلى ١١: ١١٠ ـ ١١١، ح ٦٧٤٣؛ الإصابة ٨: ٢٦٦، الرقم ١١٥٨٧. وراجع أيضاً الجامع الصحيح ٥: ٧٠١، ح٣٨٧٣.

فلا تباهلوهم فتهلكوا، ولا يبقى على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة(١).

وأيضاً أجمع المسلمون كافَّةً على أنَّ الزهراء عليها ممَّن أنزل الله \_عزَّ وجلَّ \_ فيهم: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ﴾ (٢).

وأنَّها مين افترض الله مودَّتهم على الأمَّة، وجعلها أجر رسالته عَلَاشِكَا (٣).

وأنَّها ممّن تعبّد اللهُ الخلقَ بالصلاة عليهم كما تعبّدهم بالشهادتين في كلّ فريضة، ولله ما قاله الإمام الشافعي \_كما في الصواعق المحرقة وغيرها \_:

يا أَهِلَ بَيْتِ رَسُولِ اللهِ حُـبُّكُمُ فَرْضٌ مِنَ اللهِ في القُـرآنِ أَنْـزَلَهُ كَفَاكُمُ مِنْ عَظيم القَدْرِ أَنَّكُمُ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْكُمْ لا صَلاةَ لَهُ ٢

وقال الشيخ ابن العربي \_كما في الصواعق المحرقة وغيرها \_:

عَلَىٰ رَغْم أَهْلِ البُعْدِ يُــورثُني القُــربيٰ فَما طَلَبَ الرَّحْمٰنُ أَجْراً عَلَى الهُدىٰ بِيتَبْليغِهِ إِلَّا المَودَّةَ في القُربيٰ ٣

رَأَيْتُ وَلائــــى آلَ طــــه فَـــريضَةً

(١) وهذا الحديث ذكره المفسّرون، والمحدّثون، وأهل السير والأخبار، وكلّ من أرّخ حوادث السنة العاشرة للهجرة، وهي سنة المباهلة عنه قال الرازي بعد إيراده في تفسيره الكبير: واعلم أنَّ هذه الرواية كالمتَّفق على صحَّتها بين أهل التفسير والحديث.

قلت: أين كان الصدّيق عن هذه الوجوه يوم طالبته بالنحلة فردّ دعواها، ولم يقبل شهادة من شهد يومئذٍ منهم؟

(٢) كما فصّلناه في الفصل الثاني من كلمتنا الغرّاء ٥، فليراجع بإمعان.

(٣) كما فصلناه في الفصل الثالث من كلمتنا الغراء.

١. الأحزاب (٣٣): ٣٣.

٢. الصواعق المحرقة : ١٤٨، الباب ١١، الفصل ١؛ رشفة الصادي : ٧١.

٣. الصواعق المحرقة: ١٧٠، الباب ١١، الفصل ١؛ رشفة الصادي: ٩٦.

٤ و ٥ . للمزيد راجع الموسوعة ج ٥ ، الكلمة الغرّاء في تفضيل الزهراء عَلِيْكُنا ، الفصل الأوّل.

وقال العلَّامة النبهاني في كتابه الشرف المؤبَّد ':

آل طه يسا آل خير نبي جددكم خيرة وأنتم خيارُ أذهب الله عنكم الرجس أهل السيت قدماً فأنتم الأطهارُ أذهب الله عنكم الرجس أهل السيت قدماً فأنتم الأطهارُ لم يسل جددكم على الدين أجراً غيير ود القربي ونعم الإجارُ وأيضاً فإنّ الزهراء لبرّة الأبرار، الذين قال الله عزّ وجلّ عنهم: ﴿إنَّ الأبرار يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوراً \* عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيراً \* يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَظِيراً \* وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأسِيراً \* إنَّما نُطعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلا شُكُوراً ﴾ لآيات (١) إلى آخرها.

(١) أجمع أصحابنا الإماميّة ـ تبعاً لأغيّهم ـ على أنّ هذه الآيات إغّا نزلت في شأن عليّ، وفاطمة، والحسن، والحسين؛ بسبب صدقة منهم آثروا بها المسكين واليتيم والأسير على أنفسهم في ثلاث ليال متوالية، لم يذوقوا فيها إلّا الماء، وصاموا أيّامها الثلاثة؛ وفاء بنذرهم، والقضيّة هذه أرسلها الزمخشري في سورة الدهر من كثافه عن ابن عبّاس. وأخرجها بالإسناد إليه كلّ من الإمام الواحدي في كتابه البسيط، والإمام أبي إسحاق الثعلبي في تفسيره الكبير، والإمام أبي المؤيّد موفّق بن أحمد في كتابه الفضائل على وأرسلها إرسال المسلّمات في كتب المناقب جماعة من الثقات، وفي الفصل الرابع من كلمتنا الغزاء في تفضيل الزهراء تعليقات وتنبيهات ألفت إليها أولي البحث والتحقيق، فلتراجع.

١. لم نجده في المطبوع.

٢. الإنسان (٧٦): ٥ ـ ٩.

٣. الكشَّاف ٤: ٦٧٠، ذيل الآية ٢٢ من سورة الإنسان (٧٦).

٤. الكشف والبيان ١٠: ٩٩ ـ ١٠١، ذيل الآية ٥ من سورة الإنسان (٧٦)؛ الممناقب للمخوارزمسي : ٢٦٨ ـ ٢٧١. الرقم ٢٥١.

وبالجملة: فإنّ للزهراء على منازل القُدس عند الله \_عزّ وجلّ \_ ورسوله الشّيَّة والمؤمنين ما يوجب الثقة التامّة في صحّة ما تدّعي، والطمأنينة الكاملة بكلّ ما تقول، لا تحتاج في إثبات دعواها إلى شاهد، فإنّ لسانها ليتجافى عن الباطل، وحاشا الله أن ينطق بغير الحقّ، فدعواها بمجرّدها تكشف عن صحّة المدّعى به كشفاً تامّاً ليس فوقه كشف، وهذا ممّا لا يرتاب فيه أحد ممّن عرفها على وأبو بكر مِن أعرف الناس بها وبصدق دعواها.

ولكنّ الأمر كما حكاه عليّ بن الفارقي \_وكان من أعلام بغداد، مدرّساً في مدرستها الغربيّة \_وهو أحد شيوخ ابن أبي الحديد المعتزلي ؛ إذ سأله فقال له:

أكانت فاطمة صادقةً في دعواها النحلة ؟ قال : نعم .

قال له ابن أبي الحديد: فَلِمَ لم يدفع لها أبو بكر فدكاً وهي عنده صادقة؟ فتبسّم، ثمّ ـ قال كلاماً لطيفاً مستحسناً مع ناموسه وحرمته وقلة دعابته ـ قال: لو أعطاها اليوم فدكاً بمجرّد دعواها، لجاءت إليه غداً وادّعت لزوجها الخلافة، وزحزحته عن مقامه، ولم يكن يمكنه حينئذ الاعتذار بشيء؛ لأنّه يكون قد سجّل على نفسه بأنّها صادقة فيما تدّعي كائناً ماكان، من غير حاجة إلى بيّنة ولا شهود الم

قلت: وبهذا استباح أبو بكر ردّ شهادة عليّ بن أبي طالب لفاطمة بالنحلة، وإلّا فإنّ يهود خيبر على لؤمهم وأنّ عليّاً دمّرهم لينزّهونه عن شهادة الزور، وبهذا أيضاً لا بسواه استنوق الجمل فاعتبر ذات اليد المتصرّفة مدّعيةً فطالبها بالبيّنة، والبيّنة إنّا هي عليه، الأمر الذي علمنا أنّه دُيّر بليل.

وما يُنس فلا يُنس قُوله في مجابهة فاطمة: «لست أعلم صحّة قولكِ» مع أنّ قولها

١. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٦: ٢٨٤.

بمجرّده من أوضح موازين الحكم لها بما ادّعت.

ولو تنازلنا عن هذا كلّه وسلّمنا أنّها كسائر المؤمنات الصالحات تحتاج في إثبات دعواها إلى بيّنة، فقد شهد لها عليّ، وحسبها أخو النبيّ، ومن كان منه بمنزلة هارون من موسى شاهد حقّ تشرق بشهادته أنوار اليقين، وليس بعد اليقين غاية يطلبها الحاكم في المرافعات؛ ولهذا جعل رسول الله عَلَيْكُ شهادة خزيمة بن ثابت كشهادة عدلين لا ولعمر الله أنّ عليّاً أولى بهذا من خزيمة وغيره، وأحقّ بكلّ فضيلة من سائر أبدال المسلمين.

ولو تنازلنا فسلمنا أنّ شهادة عليّ كشهادة رجل واحد من عدول المؤمنين؛ فهلّا استحلف أبو بكر فاطمة الزهراء بدلاً عن الشاهد الثاني! فإن حلفت وإلّا ردّ دعواها، ما رأيناه فعل ذلك، وإنّما ردّ الدعوى مُلغياً شهادة عليّ وأمّ أيمن (١). وهذا كما تسرى ممّا لم يكن بالحسبان.

<sup>(</sup>١) هي مولاة النبي تَلَانُكُ وحاضنته، اسمها بركة بنت ثعلبة، وكان تَلَانُكُ يقول: «أمّ أين أمّي بعد أمّي»، وكان إذا نظر إليها يقول: «هذه بقيّة أهل بيتي» وقد أخبر عنها \_كها في ترجمتها من الإصابة \_: أنّها من أهل الجنّة، وترجم لها ابن حجر في إصابته، وابن عبد البرّ في استبعابه ، وكلّ مَن ترجم للصحابة من أهل المعاجم فأثنوا عليها بامتيازها في الدين والعقل وحسن السيرة، وابنها أيمن استشهد بين يدي رسول الله تَلَانُكُونَ في غزوة خيبر فاحتسبته عند الله صابرة تبتغى الأجر والمثوبة.

١. راجع: صحيح مسلم ٤: ١٨٧١، كتاب فضائل الصحابة، ح ٣٠؛ الجامع الصحيح ٥: ٦٣٨، ح ٣٧٢٤.

٢. الاستيعاب ٢: ٤٤٨، الرقم ٦٦٥؛ أسد الغابة ٢: ١٦٤، الرقم ١٤٤٦؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحــديد ١٦: ٢٧٣.

٣. الإصابة ٨: ٣٥٨\_ ٣٦٢، الرقم ١١٩٠٢؛ الاستيعاب ٤: ١٧٩٣، الرقم ٣٢٥٢.

٤. المصدر ١: ١٢٨، الرقم ١٣١.

بينا كان عليّ عدل القرآن في الميزان (١) وكان مع القرآن والقرآن معه لايفتر قان (٢).

وَهُوَ في آيَةِ التَباهُلِ نَفْسُ الـ مُصْطَفَىٰ لَيْسَ غَيْرَهُ إِيّــاهَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله اللهُ وإنّا إليه راجعون.

أخرجه الحاكم في باب «مع القرآن عليّ والقرآن مع عليّ» ص ١٢٤ عن الجزء الثالث من مستدركه "، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأورده الذهبي في تلخيصه مصرّحاً بصحّته.

وقد قال رسول الله تَالَيْنُكُو في مرض موته والحجرة غاصة بأصحابه: «أيّها الناس يوشك أن أقبض قبضاً سريعاً فينطلق بي، وقد قدّمت إليكم، القول معذرةً إليكم ألا إنّي مخلف فيكم كتاب ربّي \_عزّ وجلّ \_ وعترتي أهل بيتي »، ثمّ أخذ بيد عليّ فرفعها فقال: «هذا عليّ مع القرآن، والقرآن مع عليّ لايفترقان…» الحديث. تجده في الفصل ٢ من الباب ٩ من الصواعق المحرقة ٥ ص ٧٥، فراجع.

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى قوله ﷺ من حديث أمّ سلمة إذ قالت: سمعتُ رسول الله يقول: «عليّ مع القرآن، والقرآن مع علىّ، لا يفترقان حتى يردا على الحوض».

١. من هائيّة الأزريّة، حكاه الدرّاجي في القصائد الخالدات: ١٣٤.

٢. راجع الموسوعة ج ١، المراجعات، المراجعة ٨.

٣. المستدرك على الصحيحين ٤: ٩٣، ح ٤٦٨٥.

٤. التلخيص ضمن المستدرك للحاكم ٣: ١٢٤.

٥. الصواعق المحرقة: ١٢٤، الباب ٩، الفصل ٢.

### المورد ٩: إيذاء الزهراء

وذلك أنّه بمجرّده مخالف للنصوص الصريحة، بقطع النظر عمّا كان من أسبابه ومقتضياته (۱).

وحسبك منها ما أخرجه ابن أبي عاصم ـ كما في ترجمة الزهراء من الإصابة \_ بسنده إلى رسول الله تَلَا الله عَلَا الله على الله على

قلت: وأخرجه الطبراني وغيره بإسناد حسن، كما في أحوال الزهراء من الشرف المؤتد للعالم النبهاني البيروتي ...

وأخرج الشيخان: البخاري ومسلم ـكما في ترجمة الزهراء من الإصابة وغيرها ـ عن المِسور قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول على المنبر: «فاطمة بنضعة مني، يؤذيني ما آذاها، ويريبني ما رابها» أ.

(۱) فإنّ المباح في أصل الشرع قد يكون مع استلزامه للحرام حراماً، وفروض ذلك في الإسلام كثيرة، وأقربها لما نحن فيه أنّه يباح لك أن تصاحب من شِئتَ من إخوانك المؤمنين، وتتزوّج من أردت من غير محارمك، فإذا استلزم فعلك هذا عقوق والديك، حرم ذلك عليك، هذا هو الحكم التكليني في هذه المسألة ونحوها، فتأمّل لتفهم.

١. الإصابة ٨: ٢٦٦، الرقم ١١٥٨٧.

٢. المعجم الكبير ١: ١٠٨، ح ١٨٢. وراجع أيضاً ينابيع المودّة ٢: ٤٦٤، الباب ٥٩، ح٢٩٣.

٣. الشرف المؤبّد لآل محمّد: ٥٩، المقصد الثاني.

ع. صحيح البخاري ٥: ٢٠٠٤، ح ٤٩٣٢، وصحيح مسلم ٤: ١٩٠٢، كتاب فضائل الصحابة، ح ٩٣ و ٩٤؛ الإصابة
 ٨: ٢٦٥، الرقم ١١٥٨٧.

ونقل الشيخ يوسف النبهاني في أحوال الزهراء من كتابه الشرف المؤبد عن البخاري بسنده إلى رسول الله والمؤينة قال: «فاطمة بضعة منّي، يغضبني ما يغضبها». قال النبهاني: وفي رواية: «فمن أغضبها أغضبني». قال: وفي الجامع الصغير: «فاطمة بضعة منّي يقبضني ما يقبضها، ويبسطني ما يبسطها» الم

قلت: وقد قالت بأبي وأمّي للبي بكر وعمر (١): «نشدتكما الله تعالى، ألم تسمعا رسول الله تَهُ يقول: رضى فاطمة من رضاي، وسخط فاطمة من سخطي، فمن أحبّ ابنتي فاطمة فقد أحبّني، ومن أرضى فاطمة فقد أرضاني، ومن أسخط فاطمة فقد أسخطنى؟» قالا: نعم، سمعناه من رسول الله.

قلت: إنّ مَن أمعن في هذه الأحاديث فتدبّرها متن يعقد رسول الله تَلَا الله على الله وريبتها وريبتها ورضاها وانقباضها وانبساطها في غير محلّه، كما هو الشأن في أذيّة النبيّ الله على الله ورضاه وسخطه وانقباضه وانبساطه. وهذا هو كنه العصمة وحقيقتها، كما لا يخفى.

وأخرج جماعة من أئمّتهم، كالإمام أحمد من حديث أبي هريرة قال(٢): نظر النبيّ إلى عليّ والحسن والحسين وفاطمة ، فقال : «أنا حرب لمن حاربكم، وسلم لمن سالمكم».

<sup>(</sup>١) كما صرّح به ابن قتيبة في أوائل كتابه الإمامة والسياسة وغير واحد من أثبات أهل السير والأخبار .

<sup>(</sup>٢) كما في ص ٤٤٢ من الجزء الثاني من مسنده ".

١. الشرف المؤبّد لآل محمّد: ٥٩، المقصد الثاني. راجع أيضاً: صحيح البخاري ٣: ١٣٦١، ح ٣٥١٠؛ المعجم الصغير: ٣٦٠، ح ٥٨٣٤.

٢. الإمامة والسياسة ١: ١٤. وراجع أيضاً الدرّ النظيم: ٤٨٤.

٣. مسند أحمد ٣: ٤٤٦، ح ٩٧٠٤.

قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك والطبراني في الكبير الإسناد إلى أبي هريرة أيضاً.

وعن أبي بكر قال: رأيت رسول الله خيم خيمة (٢) وهو متكئ على قوس عربية، وفي الخيمة علي وفاطمة والحسن والحسين، فقال الشائلة : «معشر الناس، أنا سلم لمن سالم أهل الخيمة، حرب لمن حاربهم، ولي لمن والاهم، لا يحبّهم إلا سعيد الجدّ طيّب المولد، ولا يبغضهم إلا شقيّ الجدّ، رديء المولد».

<sup>(</sup>١) وأخرجه ابن حبّان في صحيحه، والحاكم في مستدركه، والضياء في مختارته، والطبراني وابن شيبة عن زيد بن أرقم أيضاً ورواه أبو يعلى في السنة ، والضياء في المختارة عن سعد بن أبي وقّاص. ونقله جماعة من أعلام الفضل كالإمام علوي في ص ٧ من الجسزء ٢ مس قوله الفصل.

<sup>(</sup>٢) لعل هذه الخيمة هي الكساء الذي جلّلهم به حين أوحى إليه فيهم: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ﴾ ، وقد فصّلنا ذلك في الفصل الثاني من المطلب الأوّل من كلمتنا الغرّاء في تفضيل الزهراء، فليراجعها من أراد الشفاء من كلّ داء.

١. المستدرك على الصحيحين ٤: ١٣٠، ح ٤٧٦٧؛ المعجم الكبير ٣: ٤٠، ح ٢٦٢١.

٢. راجع: الجامع الصحيح ٥: ٦٩٩، ح ٣٨٧٠؛ الإصابة ٨: ٢٦٦، الرقم ١١٥٨٧.

٣. الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبّان ٩: ٦١، ح ٦٩٣٨؛ المستدرك على الصحيحين ٤: ١٣٠، ح ٤٧٦٨؛ المعجم الكبير ٥: ١٨٤، ح ١٨٠٥؛ المصنّف لابن أبي شيبة ٦: ٣٨١، ح ٣٢١٧٢. وحكاه المتّقي الهندي أيضاً عن المختارة للضياء المقدسي في كنز العمّال ١٣: ٦٤٠، ح ٣٧٦١٨.

٤. لم نعثر عليه فيه.

٥. الأحزاب (٣٣): ٣٣.

رواه الأستاذ الكبير عبّاس محمود العقّاد المصري المعاصر بعين لفظه، فليراجع في كتابه عبقريّة محمّد تحت عنوان: «النبيّ والإمام والصحابة» .

وأخرج الإمام أحمد (١) عن عبد الرحمن الأزرق عن علي الله على الدخل على رسول الله على النائم على المنامة، فاستسقى الحسن أو الحسين قَالَ وَالله على النبي الله على النبي المنامة، فاستسقى الحسن فنحاه النبي المنافقة النبي المنافقة إلى شاة لنا بكيء (٢) فحلبها فدرّت، فجاءه الحسن فنحّاه النبي المنافقة والنبي المنافقة النبي المنافقة والنبي المنافقة النبي المنافقة والنبي المنافقة والنبي المنافقة والنبي المنافقة والنبي والنافقة والنبي والنافة وهذين وهذا الراقد في مكان واحد يوم القيامة ». انتهى .

قلت: كان من حقّهم على الأمّة - ولا سيّما على أهل الحول والطول منها - أن لا يفاجأوا - إبّان رزيّتهم الكارثة - بما فوجئوا به من الاستئثار بمكانتهم في الأمّة بعد رسول الله سَلَّةُ والاستغناء عنهم حتّى في المشورة مع شدّة الوطأة عليهم في أمر البيعة، والتنمّر لهم في فيئهم وخمسهم وإرثهم ونحلتهم، وسوقهم مع سائر الرعايا بعصى واحدة ، والجرح لمّا يندمل، والنبيّ لمّا يُقبَر.

وكان المستولون على الأمّة يومئذٍ ومقوّية سلطانهم أبرموا أمرهم على وجه لم يبقوا لأحد من الأمّة أن يخالف إلّا أن تشقّ عصا المسلمين، وبهذا أمنوا من مقاومة عليّ وأوليائه، وتفصيل ذلك كلّه في كتاب المراجعات ، فلا يفوتن أهل البحث والتدقيق.

<sup>(</sup>١) في ص ١٠١ من الجزء الأوّل من مسنده".

<sup>(</sup>٢) أي قلّ لبنها. وقيل: انقطع، وهذا الحديث أشار إليه صاحب لسان العرب عني مادّة «بكأ».

١. عبقرية الإمام عليّ ضمن المجموعة الكاملة ٢: ١٢٥.

٢. الموسوعة ج ١، المراجعات، المراجعة ١٠٢.

٣. مسند أحمد ١: ٢١٧، ح ٧٩٢.

٤. لسان العرب ١: ٣٤ ـ ٣٥، «ب. ك. أ».

وكان من مبادئ القائمين بالأمر إذ ذاك شدّة الوطأة في تنفيذ الأحكام من غير فرق بين القريب والبعيد، والشريف والدنيء، وإيثار بيت المال بالوفر والثراء والمساواة بين أهل السوابق وغيرهم في الأحكام.

وقد أعانهم على تنفيذ مبادئهم هذه بعدهم عن الطمع والاستكثار من حطام الدنيا وتقشّفهم في الحياة، واستغنائهم بالبلغة لهم ولمن إليهم، وبهذا أرضوا العامّة فاستتب لهم الأمر. وحين جدّ الجدّ في محاكمة الزهراء كانت بضعة النبيّ لديهم كسائر النساء لا ينزهنّ عن الافتراء (١).

## المورد ١٠: [أمر النبيُّ ﷺ بقتل ذي الثديّة ]

يوم أمر النبيّ تَلَاثُكُ الشيخين \_ أبا بكر وعمر \_ كليهما بقتل ذي الثديَّة لأوّل مـرّة صدر منه الأمر بذلك فلم يقتلاه.

<sup>(</sup>۱) بل لم تعامل معاملتهنّ؛ لأنّ المرأة المسلمة التي لا تتنزّه عن الافتراء إذا أقامت على دعواها شاهداً واحداً من عدول المسلمين يكتني منها باليمين عوضاً عن الشاهد الثاني، ولا تردّ دعواها إلّا بعد نكولها عن اليمين. أمّا الزهراء فقد شهد لها عليّ، وكان عليهم أن يستحلفوها فإن نكلت ردّوا حينئذٍ دعواها، لكنّهم أسرعوا في ردّ الدعوى ولم يطلبوا منها اليمين. على أنّها عليه كانت ذات اليد على فدك وذات التصرّف، فالبيّنة إغما هي على المعارض لها المدّعي عليها؛ عملاً بقوله مَن أنكر ...» المدّعي عليها؛ عملاً بقوله مَن أنكر التي عارضوها بالاجتهاد، كما لا يخنى.

١. راجع: الكافي ٧: ٤١٥، باب أنّ البيّنة على المدّعي ...، ح ١؛ من لا يحضر الفقيه ٣: ٣٢، ح ٣٢٦٧؛ تهذيب الأحكام ٦: ٢٢٩، ح ٥٥٣؛ كنز العمّال ٦: ١٨٧، ح ١٥٢٨٢.

وذو الثديَّة هذا هو ذو الخويصرة التميمي<sup>(۱)</sup> حرقوص بن زهير، ذو الشديّة، رأس المارقة، أراد رسول الله عَلَيْتُ استئصال شأفة عيثه وفساده في الأرض فأمر بقتله، لكن رياء هذا المارق بتخشّعه في صلاته غرّ الشيخين فكرها قتله وآثرا استحياءه!

وحسبك في ذلك ما أخرجه جماعة من أهل السنن والمسانيد من الأئمة وحفظة الآثار، واللفظ لأبي يعلى في مسنده \_كما في ترجمة ذي الثديّة من إصابة ابن حجر عن أنس، قال: كان في عهد رسول الله مَ المُنافِق رجل يعجبنا تعبّده واجتهاده، وقد ذكرناه لرسول الله مَ المُنافِق باسمه فلم يعرفه، فوصفناه بصفته فلم يعرفه، فبينا نحن نذكره إذ طلع الرجل علينا، فقلنا: هو هذا، قال: «إنّكم لتخبروني عن رجل إنّ في وجهه لسفعة من الشيطان».

ثمّ دخل يصلّي فقال رسول الله عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَل

١. أسد الغابة ١: ٥٨١، الرقم ١١٢٧؛ و٢: ٢٠٥ الرقم ١٥٤١؛ وراجع صحيح البخاري ٣: ١٣٢١، ح ٢٤١٤؛ و٤:
 ١٩٢٨، ح ٢٧٧١؛ و٥: ٢٢٨١، ح ٢٥٨١، و٦: ٢٥٤٠، ح ٢٥٣٢ و ٢٥٣٤؛ صحيح مسلم ٢: ٧٤٤، كتاب الزكاة، ح ١٤٨.

فدخل عليه فوجده يصلّي، فقال: سبحان الله، أقتل رجلاً يصلّي وقد نهى رسول الله عن قتل المصلّين؟ فخرج، فقال رسول الله: «ما فعلت؟» قال: كرهت أن أقتله وهو يصلّي، وقد نهيتَ عن قتل المصلّين. قال رسول الله: «مَن يقتل الرجل؟» قال عمر: أنا، فدخل فوجده واضعاً جبهته، قال عمر: أبو بكر أفضل منّي، فخرج، فقال النبيّ وَاضعاً جبهته لله فكرهت أن أقتله. النبيّ وَاضعاً جبهته لله فكرهت أن أقتله. فقال مَا الرجل؟» فقال عليّ: «أنا»، فقال مَا الرجل؟» فقال عليّ: «أنا»، فقال من أستي أدركته » فدخل عليه فوجده قد خرج، قال مَا المَا الحقيف من أمّتي رجلان» الحديث.

وأخرجه الحافظ محمّد بن موسى الشيرازي في كتابه الذي استخرجه من تفاسير يعقوب بن سليمان، ومقاتل بن سليمان، ويوسف القطّان، والقاسم بن سلام، ومقاتل بن حيياد، وعليّ بن حرب، والسدّي، ومجاهد، وقتادة، ووكيع، وابن جريج وغيرهم٣.

وأرسله إرسال المسلمات جماعة من الأثبات كابن عبد ربّه الأندلسي عند انتهائه إلى القول في أصحاب الأهواء من أواخر الجزء الأوّل من عقده الفريد، وقد جاء في آخر ما أورده من هذا الحديث أنّ النبيّ الله الله الله الله الله الله المتين وسبعين فرقة، وإنّ هذه الأمّة ستفترق ثلاثاً وسبعين فرقة، كلّها في النار إلّا فرقة واحدة » أ. الحديث.

١. مَهْيَمْ: كلمة استفهام، أي مـا حـالكَ ومـا شأنكَ. راجـع: لسـان العـرب ١٢: ٥٦٦؛ المـعجم الوسـيط: ٨٩٠، «م.ه.ي.م».

۲. راجع: مسند أحمد ٤: ٣٣، ح ١١١١٨؛ الإصابة ٢: ٣٤١، الرقيم ٢٤٥٢؛ مسند أبي يعلى ٦: ٣٤٠ ـ ٣٤٢، ح ٣٦٦٨؛ و٧: ٤١٢٧،١٥٤.

٣. حكاه ابن شهر آشوب عن محمّد بن موسى الشيرازي في مناقب آل أبي طالب ٣: ٢١٧.

٤. العقد الفريد ٢: ٢٤٤ ـ ٢٤٥.

# المورد ١١: [أمر النبي عَلَيْكَ في المرّة الثانية بقتل ذي الثديّة]

يوم أمر النبيّ مَلَمُنْظَة كلاً من الشيخين في المرّة الثانية بقتل هـذا المـارق، فكـان حالهما في هذه المرّة كما كانت في المرّة الأولى.

وذلك أنّ فيما حدّثني من أثق به في فضله وورعه وتتبّعه أنّ أبا بكر مرّ بهذا المارق 

\_ بعد أن أمر بقتله فكره قتله \_ فوجده يصلّي في بعض الأودية حيث لا يطّلع عليه سوى الله تعالى، فراقه خشوعه وتضرّعه، فحمد الله تعالى على عدم قتله، وأتى 

رسول الله عليه شافعاً به، وذكر له ما رآه من صلاته ضارعاً مبتهلاً حيث لا يطّلع عليه 
إلّا الله \_ عزّ وجلّ \_ فلم يسمع رسول الله عليه شفاعته، بل أمره على الفور بقتله، فلمّا 
لم يقتله، أمر عمر، ثمّ عليّاً بذلك وشدّد عليهم القول بوجوب قتله وقتل أصحابه. هذا 
ما حدّثني به مَن أعرفه بالتقصّي في البحث والتنقيب (١) يرسله لي إرسال المسلّمات، 
وقد فاتنى سؤاله عن مصدر حديثه هذا.

لكنّي ـ ولله الحمد ـ لم يفتني البحث عنه بنفسي حتّى وجدته ـ والحمد لله ـ في مسند احمد بن حنبل من حديث أبي سعيد الخدري ص ١٥ من جزئه الثالث قال: إنّ أبا بكر جاء إلى رسول الله مَ الله الله عَلَيْ فقال: يا رسول الله، إنّي مررت بوادي كذا وكذا فإذا رجل متخشّع حسن الهيئة يصلّي، فقال له النبيّ مَ الله النبي مَ الله الله عَلَيْ فقال: فذهب إليه أبو بكر فلمّا رآه على تلك الحال، كره أن يقتله، فرجع إلى رسول الله مَ الله التى قال: فقال النبيّ مَ الله الحال التى تعلى عمر فرآه على تلك الحال التى قال: فقال النبيّ مَ الله الحال التى الحال التى الحال التى الحال التى الله الحال التى الحال التى المال النبي الله الحال التى الحال التى الحال التى الحال التى العال الحال التى الحال التى الله الحال التى الله فقال النبي الله العال الحال التى الله فقال النبي الله العال الحال التى الله فقال النبي الله العال العال التى الله فقال النبي الله العال العال العال العال العال العال العال النبي الله العال ال

<sup>(</sup>١) هو شيخ المحدّثين في عصره وصدوق حملة الآثار، شيخنا ومولانا الأورع الميرزا حسين النوري صاحب المستدركات على الوسائل المتوفّق [ ١٣٢٠هـ].

رآه أبو بكر عليها، قال: فكره أن يقتله، قال: فرجع فقال: يا رسول الله،إني رأيته يصلّي متخشّعاً، فكرهت أن أقتله. قال: «يا عليّ، اذهب فاقتله»، قال: فذهب عليّ فلم يره، فرجع عليّ فقال: «يا رسول الله، إنّي لم أره». قال: فقال النبيّ الشَّخَةِ: «إنّ هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميّة، ثمّ لا يعودون فيه حتى يعود السهم في فُوقه فاقتلوهم هم شرّ البريّة» أ.

#### تنبيه

إنّ مَن أمعن في حَديثي هذا المارق حديث أبي يعلى عن أنس الذي أوردناه في هذا المورد ١٠، وحديث الإمام أحمد بن حنبل عن أبي سعيد الذي أوردناه الآن في هذا المورد علم أنّ لهذا المارق من رسول الله تَلْنُظُ يومين، أمر تَلَّكُ في كلّ منهما بقتله فلم يقتل، وذلك أنّ الحديث الأوّل حديث أنس وريح بأنّ النبيّ لم يكن مسبوقاً بمعرفة هذا المارق، وقد ذكروه ووصفوه له فلم يعرفه؛ ولذا لم يأمر فيه بشيء حتى رآه، وعرفه بسفعة من الشيطان بين عينيه، وبما هو عليه من العجب بنفسه، وحينئذٍ أمر بقتله، وكانت صلاة هذا المارق التي أعجبت الشيخين يومئذٍ في المسجد بعد صدور الأمر لهما بقتله.

أمّا حديث الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد فصريح بأنّ أبا بكر رأى هذا المارق يصلّي في بعض الأودية لا في المسجد، فأعجبه خشوعه لله تعالى حيث لا يراه سواه ـعزّ وجلّ ـ فأخبر النبيّ الشُّكَا بذلك، فأمره فوراً بقتله بدون أن يراه، وهذا ليس إلّا لأنّه كان محكوماً عليه من قبل ذلك بالقتل، كما لا يخفى.

فالحديثان في واقعتين متعدّدتين \_ بلا ريب \_ قوبل النصّ فيهما بالاجتهاد.

۱. مسند أحمد ٤: ٣٣، ح ١١١١٨.

#### فصل

المخوارج: هم الذين خرجوا عن الدين، بخروجهم على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وقد أنكروا عليه التحكيم الذي اضطرّوه إليه، وكانوا شمانية آلاف أو أكثر، فاستدعاهم إليه؛ ليذكّرهم الله تعالى والدار الآخرة، وليبيّن لهم خطأهم فيما رأوه، ويزيل شبهتهم التي تشبّثوا بها ﴿وَإِنَّ أَوْهَنَ البُيُوتِ لَبَيْتُ العَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ فأبوا أن يأتوه، وكلّفوه بأن يقرّ بالكفر على نفسه ثمّ يتوب إلى الله منه، ولمّا لم يأتوه أرسل إليهم عبد الله بن العبّاس فلم يألُ جهداً ولم يدّخر وسعاً في الاحتجاج عليهم وتسفيه رأيهم بكلّ حجّة بالغة وبيان ناصع (١)، والقوم مصرّون على بغيهم وضلالهم كأنّ في آذانهم وقراً، وعلى قلوبهم أكنّةً ٢.

وقد أجمعوا على تكفير كلّ مَن لا يرى رأيهم من المسلمين، وأباحوا دمه وماله وأهله، وثاروا على المسلمين يقتلون من مرّ بهم كائناً من كان، فكان ممّن قتلوه عبد الله بن الخباب بن الأرتّ التميمي، وبقروا بطن زوجته وهي حامل متمّ".

واستفحل شرّهم، فأتاهم أمير المؤمنين ناصحاً لله تعالى، ولكتابه ولرسوله وللمسلمين عامّةً ولهم خاصّةً، فأعذر إلى الله تعالى فيما أوضحه لهم من الخطإ في خروجهم عليه، وفيما احتجّ به عليهم ممّا يوجب رجوعهم إليه، وفيما أنذرهم به إذا أصرّوا على البغي من سوء العاقبة في الدنيا بقتلهم، وفي الآخرة بمصيرهم إلى النار وبئس القرار.

<sup>(</sup>١) نَصَعَ الأمر: وضح وبان 4.

١. العنكبوت ( ٢٩): ٤١.

٢. راجع خصائص أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب الله عالم ١٩٠٠، ٢٦٦-٢٦٦، ح١٩٠.

٣. راجع: أُسد الغابة ٣: ٢٢٥، الرقم ٢٩١٥؛ الإصابة ٤: ٦٤، الرقم ٤٦٦٦.

٤. المعجم الوسيط: ٩٢٦، «ن. ص. ع».

ولكنّهم أصرّوا على بغيهم لا يفيئون إلى شيء من أمر الله \_عزّ وجل \_على شاكلة من قوم نوح إذ ﴿جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِى آذَانِهِمْ وَٱسْتَغْشَوْا ثِيبَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَغْشَوْا ثِيبَابَهُمْ وَأَصَرُوا وَاسْتَغْشَوْا ثِيبَابَهُمْ وَأَصَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا آسْتِكْبَاراً ﴾ ! وبذلك قتلهم أمير المؤمنين (١) ولم ينج منهم عشرة، ولم يقتل ممن كان معه الله عشرة، وكان قد أخبرهم بذلك أثناء احتجاجه عليهم فلم يرعووا ٢.

ثمّ انضمّ إلى هذا النفر اليسير \_الذي لم يقتل من الخوارج \_جماعة آخرون من أهل الضلال يرون رأيهم في التحكيم والخروج على الولاة، فلمّا ولّي عبد الله بن الزبير، ظهر منهم جماعة في العراق مع نافع بن الأزرق ، وظهر باليمامة جماعة منهم آخرون مع نجدة بن عامر الحروري ، وزاد نجدة على مذهبهم: أنّ مَن لم يخرج معهم لمحاربة المسلمين فهو كافر، وتوسّعوا حتّى أبطلوا رجم المحصن، وأوجبوا قطع يد السارق من الإبط، وفرضوا الصلاة على الحائض حال حيضها، إلى كثير من مبتدعاتهم التي ليس هذا محلّ ذكرها.

<sup>(</sup>١) عملاً بأوامر الكتاب والسنّة: أمّا الكتاب فقوله عزّ من قـائل: ﴿ فَــقَاتِلُوا الَّـتِى تَــبْغِى خَتَّى تَفِىءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ ﴾ وقوله عزّ سلطانه: ﴿ إِنَّمَا جَـزَاؤُا الَّـذِينَ يُـحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُـولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا ﴾ الآية. وحسبك من أوامر السنّة ما سأتلوه عليك في الأصل.

۱. نوح ( ۷۱): ۷.

٢. المعجم الأوسط ٥: ٣٧\_٣٩، ح ٤٠٦٣؛ كنز العمّال ١١: ٢٨٩\_٢٩١، ح ٣١٥٤٨.

٣. للمزيد راجع الفصل في الملل والأهواء والنحل ١: ١١٨.

٤. للمزيد راجع المصدر: ١٢٢.

٥. الحجرات (٤٩): ٩.

٦. المائدة (٥): ٣٣.

وإنّ منهم إلى الآن لبقيّة من شراذم الفساد، في أنحاء من البلاد، مرّ بهم في عُمان (١) ابن بطوطة الرحّالة في سياحته التي كانت في القرن الثامن للهجرة، وذكرهم في الجزء الأوّل من دحلته (٢) فقال:

هم إباضيّة المذهب، ويصلّون الجمعة ظهراً أربعاً، فإذا فرغوا قرأ الإمام آيات من القرآن، ونثر كلاماً شبه الخطبة يترضّى فيه عن أبي بكر وعمر، ويسكت عن عنمان وعليّ، وإذا أرادوا ذكر عليّ كنوا عنه بـ«الرجل» ويترضّون عن الشقيّ اللعين ابن ملجم، ويقولون فيه: العبد الصالح، قامع الفتنة.

-قال: -ونساؤهم يكثرن الفساد، ولا غيرة عندهم، ولا إنكار لذلك.

\_قال: \_وكنتُ يوماً عند سلطانهم أبي محمّد بن نبهان \_وهو من قبيلة الأزد \_ فأتـته امرأة صغيرة السنّ، حسنة الصورة، بادية الوجه، فوقفت بين يديه وقالت له: يا أبا محمّد، طغى الشيطان في رأسي، فقال لها: اذهبي واطردي الشيطان، فقالت له: لا أستطيع وأنا في جوارك، فقال لها: اذهبي فافعلي ما شئت، فذكر لي \_لمّا انصرفت عنه \_: أنّ هذه \_ ومن فعل فعلها \_تكون في جوار السلطان وتذهب للفساد، ولا يقدر أبوها ولا ذوو قرابتها أن يغيّروا عليها، وإن قَتَلوها قُتِلوا بها؛ لأنّها في جوار السلطان. انتهى كلامه بعين لفظه.

<sup>(</sup>١) عُهان: سلطنة صغيرة واقعة في الجنوب الشرقي من بلاد العرب، تمـتدّ على ســاحـل بحــر العرب والخليج الفارسي ٢. سلطانها اليوم ٣ سعيد بن تيمور.

<sup>(</sup>٢) ص ۱۷۲ والتي بعدها<sup>4</sup>.

١. الإباضيّة: هم أصحاب عبد الله بن إباض الذي خرج في أيّام مروان بن محمّد، فوجّه إليه عبد الله بن محمّد بـن
 عطيّة ...، راجع الملل والأهواء والنحل ١: ١٣٤.

٢. أنظر معجم البلدان ٤: ١٥١.

٣. أي يوم تأليف الكتاب.

٤. رحلة ابن بطوطة: ٢٧٢\_٢٧٣.

قلت: صدق الله عزّ وجلّ وبلّغ رسوله ﷺ إذ قال: «لا يبغضك يـا عـليّ إلّا ابن زنى، أو ابن حيضة، أو منافق» ا.

### قتل الخوارج

جاء في قتل الخوارج نصوص متظافرة، ولا سيّما من طريق العترة الطاهرة ٧. وحسبك من طريق غيرهم قول رسول الله وَ الله وَ الله و على عديث (١) وصفهم فيه فقال: «يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقتلون أهل الإسلام، ويَدَعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرميّة، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد» ٣.

وفي حديث آخر (٢) قال ﷺ: «لئن أدركتهم لأقتلنّهم قتل ثمود » أ.

وقال الله المنظرة في وصفهم من حديث ثالث (٣): «إنّهم أحداث الأسنان، سفهاء

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري في باب «ذكر الخوارج وصفاتهم» ص ٣٩٣ من الجزء الأوّل من صحيحه ٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم من طريقين عن أبي سعيد في ص ٣٩٤ من الجزء الأوّل من صحيحه تفي باب «ذكر الخوارج» أيضاً.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم عن علي الله في باب «التحريض على قتل الخوارج» ص ٣٩٦ من الجزء الأوّل من صحيحه ٧.

ا. للعزيد راجع: ينابيع المودّة: ٢: ٢٩٥، الباب ٥٦، ح ٨٤٨؛ بحار الأنوار ٣٩: ٢٨٧، تاريخ أمير المؤمنين النِّلا،
 باب حبّه إيمان و...، ح ٨٠؛ إحقاق الحقّ ٧: ٢٢٢.

٢. راجع كشف الغمّة ١: ٢٦٤ وما بعدها ؛ بحار الأنوار ٣٣. ٣٢٥، الباب ٢٢.

٣ و٤. راجع كنز العمّال ١١: ١٣٨\_١٣٩، ح٣٠٩٤٧.

٥ و٦. صحيح مسلم ٢: ٧٤١ ـ ٧٤٢، كتاب الزكاة ، ح ١٤٣ و ١٤٤.

٧. المصدر: ٧٤٦\_٧٤٦، كتاب الزكاة، ح ١٥٤.

الأحلام، يقولون من خير قول البريّة، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميّة، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، فإنّ في قتلهم أجراً لمن قتلهم عند الله يوم القيامة » أ.

إلى كثير من أمثال هذه الصحاح الواردة في التحريض على قتلهم، وحسبكَ فـي دلالتها على كفرهم، أنّ قتلهم كقتل «عاد» و«ثمود».

## الخوارج شرّ الخلق والخليقة

الأخبار في أنّ الخوارج شرّ الخلق والخليقة متواترة من طريق العترة الطاهرة "، وحسبك من طريق غيرهم ما أخرجه مسلم (١) عن أبي ذرّ ورافع بن عمر الغفاريين عسن رسول الله والله والله

<sup>(</sup>١) في باب «الخوارج شرّ الخلق والخليقة» ص ٣٩٨ من الجزء الأوّل من صحيحه 4.

<sup>(</sup>٢) أي لا تفقهه قلوبهم، ولا ينتفعون بما يتلونه منه، ولا لهم حظّ سوى تـقطيع حـروفه في حلاقيمهم حين تلاوته، فقلوبهم غلف قد رانَ عليها ما يكسبون، لا ينفذ إليها شيء من نور القرآن، لا تقبل لهم تلاوة، ولا يصعد لهم عمل.

١. راجع المصدر: ١٤٠، ح ٣٠٩٤٩.

٢. راجع بحار الأنوار ١٨: ١٢٤، تاريخ نبينا يلي ، باب معجزات على ... في إخباره بالمغيبات، ح ٣٦؛ و٣٣:
 ٣٣٢، باب إخبار النبي على ... بقتال الخوارج وكفرهم، ح ٥٧٧، و ٣٤٠، ح ٥٨٤.

٣. راجع كنز العمّال ١١: ١٣٩، ح ٣٠٩٤٤، و ١٤٠ ـ ١٤١، ح ٣٠٩٥١.

٤. صحيح مسلم ٢: ٧٥٠، كتاب الزكاة، ح١٥٨.

وفي صحيح مسلم أيضاً بالإسناد إلى أبي سعيد الخدري أنّ النبيّ ﷺ ذكر قوماً يكونون في أمّته يخرجون في فرقة من الناس، سيماهم التحالق، قال: «هم شرّ الخلق \_ أو مِن أشرّ الخلق \_ يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحقّ»، قال: فضرب النبيّ ﷺ لهم مثلاً: «الرجل يرمي الرميّة \_ أو قال: الغرض \_ فينظر في النصل، فلا يرى بصيرةً، وينظر في النضى الفرق النصل، فلا يرى بصيرةً، وينظر في النصل، فلا يرى بصيرةً.

وفي مسند الإمام أحمد من حديث عن أبي برزة من طريقين (١) إليه، أن رسول الله المراقة وصف الخوارج فقال: «يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميّة، ثمّ لا يرجعون فيه، سيماهم التحليق، لا يـزالون يخرجون حتّى يخرج آخرهم مع الدجّال، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، هم شرّ الخلق والخليقة، هم شرّ الخلق والخليقة، هم شرّ الخلق والخليقة، هم شرّ الخلق والخليقة،

قلت: إذا كانوا شرّ الخلق والخليقة، أو من أشرّهم، لا تكون عبدة الأوثان ولا منكرو الأديان شرّاً منهم، وكفي بهذا حجّةً على كفرهم.

<sup>(</sup>١) الحديث راجعه في باب «ذكر الحنوارج وصفاتهم» ص ٣٩٥ من جزئه الأوّل، وأخرجه الإمام أحمد من حديث أبي سعيد أيضاً في ص ٥ من الجزء الثالث من مسنده".

<sup>(</sup>٢) أحدهما في آخر ص ٤٢٤ والتي بعدها، وثنانيهما في أوّل ص ٤٢٢ من الجنزء الرابع من مسنده ٤.

١. النضيّ ـ على فعيل ـ: القِدح أوّل ما يكون أن يعمل. ونضيّ السهم: ما بين الريش والنصل. لسـان العـرب ١٥: ٣٣١، «ن. ض. ي».

٢. الفُوق: موضع من السهم، موضع الوَ تَر . لسان العرب ١٠: ٣١٩، « ف. و . ق ».

٣. صحيح مسلم ٢: ٧٤٥، كتاب الزكاة، ح ١٤٩؛ مسند أحمد ٤: ١٢ ـ ١٣، ح ١١٠١٨.

٤. مسند أحمد ٧: ١٨٩، ح ١٩٧٢٩، و١٨٨، ح ١٩٨٠٤.

### مروق الخوارج من الدين وإخباره ﷺ عنهم بالمغيبات

<sup>(</sup>١) أمّا البخاري فقد أخرجه في باب «علامات النبوّة في الإسلام» من كتاب بـد، الخـلق ص ١٨٤ من الجزء الثاني من صحيحه، وفي مواضع أخر من الصحيح. وأمّا مسـلم فـقد أخرجه في باب «ذكر الخوارج وصفاتهم» ص ٣٩٣ وما بعدها من الجزء الأوّل من صحيحه ال

<sup>(</sup>٢) بضمّ الخاء المعجمة وفتح الواو وسكون الياء وكسر الصاد، واسمه حرقوص بن زهير".

<sup>(</sup>٣) ليته ضرب عنقه حين أمر بذلك.

۱. صـــحیح البـــخاري ۳: ۱۳۲۱، ح ۳٤۱٤؛ و ٤: ۱۹۲۸، ح ٤٧٧١؛ و ٥: ۲۲۸۱، ح ٥٨١١، و ٦: ٢٥٤٠، ح ٦٥٣٢ ـ ٦٥٣٢؛ صحیح مسلم ٢: ٧٤٤ ـ ٧٤٤، کتاب الزکاة، ح ١٤٨.

٢. للمزيد راجع بداية المورد ١٠ المتقدّم.

٣. عارضة الأحوذي لشرح صحيح الترمذي ٩: ٣٨؛ صحيح مسلم ٢: ٧٤٤، كتاب الزكاة، ح ١٤٨.

كما يمرق السهم من الرميّة (١)، يُنظر إلى نصله، فلا يوجد فيه شيء (٢)، ثمّ يُنظر إلى رصافه، فلا يوجد فيه شيء، ثمّ يُنظر إلى نضيّه ـ وهو قدحه ـ فلا يوجد فيه شيء، ثمّ يُنظر إلى تضيّه لله والدم، آيتهم رجل أسود، إحدى يُنظر إلى قذذه، فلا يوجد فيه شيء، قد سبق الفرث والدم، آيتهم رجل أسود، إحدى عضديه مثل ثدي المرأة، أو مثل البضعة تدردر (٣)، ويخرجون على حين (٤) فرقة من الناس».

قلت: هذا هو المأثور الصحيح عن النبي الله الله الله الله الله الله الله على الله وأصحابه، كما لا يخنى.

<sup>(</sup>١) الرميّة، كفعيلة بمعنى مفعولة: هي الصيد المرميّ<sup>١</sup>، والمروق: سرعة نفوذ السهم من الرميّة حتى يخرج من الطرف الآخر، ومنه مروق البرق؛ لخروجه بسرعة ١، شبّه الشّائل مروقهم من الدين بالسهم الذي يصيب الصيد فيدخل فيه ويخرج منه؛ ولشدّة سرعة خروجه لقوّة ساعد الرامي لا يعلّق على السهم يمرقون من الإسلام.

<sup>(</sup>٢) يُنظر بالبناء للمفعول. والنصل: حديدة السهم ، أي لا يوجد فيها شيء ما من الصيد مطلقاً لا دم ولا غيره.

<sup>(</sup>٣) تدردر فعل مضارع، أصلها تتدردر حذفت إحدى التاءين تخفيفاً، أي تتحرّك وتذهب وتجيء أ.

<sup>(</sup>٤) قال النووي في تعليقه على هذا الحديث ص ٨٦ من الجيزء السادس من شرح صحيح مسلم : ضبطوه في الصحيح بوجهين: أحدهما «على حين فرقة» بحاء مهملة ثمّ ياء بعد نون. وثانيهما «على خير فرقة» بحاء معجمة مفتوحة بعدها ياء ثمّ راء.

١. لسان العرب ١٤: ٣٣٦، «ر.م.ي».

٢. القاموس المحيط ٣: ٢٩٢، «م. ر. ق ».

٣. المصدر ٤: ٥٨، «ن. ص. ل».

٤. لسان العرب ٤: ٢٨٣، «د. ر. ر».

٥. شرح صحيح مسلم للنووي ٧\_٨: ١٧١\_١٧٢.

قال أبو سعيد: فأشهد أنّي سمعت هذا الحديث من رسول الله، وأشهد أنّ عليّ بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس فأتي به، حتّى نظرت إليه على نعت النبيّ الشُّكَا الذي نعته (١) ١.

والأخبار عن الخوارج بهذا ونحوه من أفعالهم وصفاتهم الخُلقيّة والخَلقيّة مستواترة من طريق والخَلقيّة مستواترة من طريقنا عن العترة الطاهرة، متظافرة من طريق الجمهور عن رسول الله الشيّل فلتراجع في مظانها من حديث الفريقين (٢)، وإنّها لمن أعلام النبوّة وآيات الإسلام؛ لما فيها من أنباء الغيب التي ظهرت بعد رسول الله الله النبي الله المن أعلام النبوّة وآيات الإسلام؛ وكان خروجهم على افتراق من الناس (٤)، الإسلام بخروجهم على الإمام (٣)، وكان خروجهم على افتراق من الناس (٤)،

<sup>(</sup>١) تجد هذا الحديث عن أبي سعيد في مسند أحمد، فراجعه ص ٥٦ من الجزء الثالث من مسنده ٣.

<sup>(</sup>٢) ولا سيًّا الصحاح الستّة وغيرها من المسانيد التي هي مدار الجمهور في علمهم وعملهم .

<sup>(</sup>٣) كما أخبر به النبيّ عنهم؛ إذ قال الله المُنْظَلَةِ: «يخرجون على خير فرقة » و بكسر الفاء ـ يعني عليّاً وأصحابه.

١. راجع كنز العمّال ١١: ٢٠٢، ح ٣١٢٣٢.

٢. راجع بحار الأنوار ٣٣: ٣٢٥، الباب ٢٢.

٣. مسند أحمد ٤: ١١٣، ح ١١٥٣٧؛ ١٣٠، ح ١١٦٢١.

دراجع: المستدرك على الصحيحين ٤: ١١٥ ـ ١١٦. ح ٤٧٢٨ ـ ٤٧٣٣؛ المناقب للخوارزمي: ٢٥٨ ـ ٢٦٣.
 ح ٢٤١ ـ ٢٤٥: كنز العمّال ١١: ١٣٧ وما بعدها، و ٢٨٦ وما بعدها.

٥. مسند أحمد ٤: ١١٣، ح ١١٥٣٧، و ١٣٠، ح ١١٦٢١.

٦. صحيح مسلم ٢: ٧٤٦، كتاب الزكاة، ح ١٥٣؛ صحيح البخاري ٣: ١٣٢١، ح ٢٤١٤.

وقد قُتلوا، وكان قاتلهم إمام الحقّ(١).

وكانوا في بقيّة شؤونهم ـ كما أخبر عنهم ـ يقتلون أهل الإيمان، ويدعون عبدة الأوثان، ويتشدّدون في الدين في غير موضع التشدّد، يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم؛ لأنّ قلوبهم غُلُف في دران عليها مروقهم من الدين، فلا ينفذ إليها شيء من نور القرآن، يبالغون في الصلاة والصيام، لكنّهم لا يقيمون حقوق الإسلام؛ لمروقهم منه غير متأثّرين بشيء من هداه، مروق السهم من الرميّة، يسبق الفرث والدم.

وقد ظهرت للناظرين آيتهم الخاصّة بهم: «رجل أسود إحدى عضديه مثل شدي المرأة، أو مثل البضعة تدردر » كما أخبر المشائلة .

وقد تضمّنت أخباره عن هذه المارقة بقاء الأمّة بعده، وبقاء الشوكة والطول لها، على خلاف ما أرجف المرجفون، وكلّ ذلك علم بالغيب، والله تعالى: ﴿ فَلا يُـظهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً \* إلّا مَنِ اَرْتَضَى مِنْ رَسُولٍ ﴾ أ.

<sup>(</sup>١) كما أخبر به؛ إذ قال ﷺ: «يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحقّ »°، وقال في حديث آخـر أخرجه مسلم عن أبي سعيد: «يقتلهم أولى الطائفتين بالحقّ »٦.

١. قلبُ أَغْلَفُ: كَأَنَّما أُغشِيَ غِلافاً ، فهو لا يعي . الصحاح ٤: ١٤١٢، «غ. ل. ف».

٢٠ ران : أي غَــلَب . وقــال الحســن : هــو الذنب عــلى الذنب حــتّى يسـود القـلب . الصـحاح ٥ : ٢١٢٩،
 «ر.ى.ن».

٣. تقدَّم تخريجه في ص ٨٩.

٤. الجنّ ( ٧٢): ٢٦\_٧٧.

٥. صحيح مسلم ٢: ٧٤٥، كتاب الزكاة، ح ١٤٩.

٦. المصدر: ٧٤٦، كتاب الزكاة، ح١٥٣.

ولنختم ما عنينا به من شؤون هذه المارقة بحديث أخرجه الطبراني في الأوسط (١) عن جُندُب (٢) قال: لمّا فارقت الخوارج عليّاً، خرج في طلبهم وخرجنا معه، فانتهينا إلى عسكر القوم، فإذا لهم دَويّ كـدويّ النحل من قراءة القرآن، وإذا فيهم من

(٢) هو جندب بن زهير بن الحارث بن كثير بن سبع بن مالك الأزدي الغامدي، كان من أصحاب أمير المؤمنين وخاصة أوليائه، وقد ذكره ابن حجر العسقلاني في القسم الأوّل من إصابته لل على أنّ في صحبته لرسول الله والله والله الله المؤمنين حروبه أيّام الجمل، وصفّين، والنهروان، وكان في صفّين على الرجّالة.

وعن أبي دريد في أماليه بسنده إلى أبي عبيدة عن يونس قال: كان عبد الله بـن الزبـير اصطفّنا يوم الجمل فخرج علينا صالح، فقال: يا معشر فتيان قريش، أحـذركم رجـلين: جندب بن زهير، والأشتر، فإنّكم لا تقومون لسيوفهها.

قلت: جندب بن زهير، هذا غير جندب الذي قتل الساحر بين يدي الوليد بن عقبة؛ فإنّ قاتل الساحر جندب بن كعب العبدي قتل بصفّين مع عليّ المللم. نصّ على ذلك الزبير بن بكّار في كتابه الموفقيات، وهو المنقول عن ابن الكلبي وغيره أ.

<sup>(</sup>١) كما في ص٧١ من الجزء السادس عـن كـنز العـمال في سـنن الأقــوال والأفــعال، وهــو الحديث ١١٧٩.

۱. كنز العمّال ۱۱: ۲۸۹ ـ ۲۹۰، ح ۲۸۵ ۳۱.

٢. الإصابة ١: ٦١٢، الرقم ١٢٢٠.

٣. حكاه عنها ابن حجر العسقلاني في الإصابة ١: ٦١٣، الرقم ١٢٢٠.

٤. راجع: أسد الغابة ١: ٤٤٣، الرقم ٨٠٢؛ الإصابة ١: ٦١٣، الرقم ١٢٢٠.

أصحاب النفنات وأصحاب البرانس ، فلمّا رأيتهم، دخلني من ذلك شدّة، فتنحّيت فركزتُ رمحي، ونزلت عن فرسي، ونزعت برنسي، فنشرت عليه درعي، وأخذت بمِقود فرسي، فقمت أصلّي إلى رمحي، وأنا أقول: اللّهمّ إن كان قتال هؤلاء القوم لك طاعة، فأذن لي فيه، وإن كان معصية، فأرني براءتك، فبينا أنا كذلك إذ أقبل عليّ بن أبي طالب، فلمّا دنا منّي، قال: «تعوّذ بالله يا جندب من شرّ السخط» فجئت أسعى إليه، ونزل فقام يصلّي، وإذا برجل أقبل فقال: يا أمير المؤمنين، ألك حاجة في القوم ؟ قال: «وما ذاك ؟» قال: قطعوا النهر فذهبوا، قال: «ما قطعوه» قال: سبحان الله! ثمّ جاء آخر فقال: قد قطعوا النهر فذهبوا، قال: «ما قطعوه ولا يقطعونه ولَيقتلنّ دونه، آخر فقال: قد قطعوا النهر فذهبوا، قال عليّ: «ما قطعوه ولا يقطعونه ولَيقتلنّ دونه، عهد من الله ورسوله» ثمّ ركب فقال لي: «يا جُندُب، إنّي باعث إليهم رجلاً يدعوهم إلى كتاب ربّهم، وسنّة نبيّهم، فلا يقبل عليهم بوجهه حتّى يرشقوه بالنبل. يا جندب، إنّه كتاب ربّهم، وسنّة نبيّهم، فلا يقبل عليهم بوجهه حتّى يرشقوه بالنبل. يا جندب، إنّه لا عشرة، ولا ينجو منهم عشرة».

ثمّ قال: «من يأخذ هذا المصحف فيمشي به إلى هؤلاء القوم فيدعوهم إلى كتاب الله وسنّة نبيّه، وهو مقتول وله الجنّة؟».

فأجابه شابٌ من بني عامر بن صعصعة، فخرج الشابّ بالمصحف إلى القوم، فلمّا دنا منهم نشبوه، فقال عليّ: «دونكم القوم».

قال جُندُب: فقتلت بكفّي هذه ثمانيةً قبل أن أصلّي الظهر، وما قُتل منّا عشرة، وما نجا منهم عشرة كما قال على، والحمد لله".

١. في الأصل: «النقبات» بدل «الثفنات»، وما أثبتناه من المعجم الأوسط. والثفنة: ما في ركبة البعير وصدره من
 كثرة مماسّة الأرض. راجع مجمع البحرين ٦: ٢٢٣، «ث.ف.ن».

وقال الأصمعي: النقبة: هي أوّل جرب يبدأ. وعن ابن شمّيل النقبة: أوّل بدء الجرب ترى الرقعة مثل الكفّ بجنب البعير أو وركه، أو بمشفره. راجع تهذيب اللغة ٩: ١٩٨، «ن. ق. ب».

٢. البُرنُس: كمّة طويلة كان النسّاك يلبسونها في صدر الإسلام. جمهرة اللغة ٣: ٣٠٥، «ب. ر.ن.س».

٣. المعجم الأوسط ٥: ٣٧- ٣٩، ٣٠ - ٤٠ راجع أيضاً كنز العمّال ١١: ٢٨٩ - ٢٩١ ، ح ٣١٥٤٨.

# المورد ١٢: [قتال المتريّثين في أمر الزكاة]

قتال المتريّثين في النزول على أمر أبي بكر في أمر الزكاة؛ لارتيابهم في ولايته عن رسول الله ﷺ لا في افتراضها عليهم.

وكان أبو بكر (١) قد جمع الصحابة يستشيرهم في قتال هؤلاء، فكان رأي عمر بن الخطّاب وطائفة من المسلمين معه أن لا يقاتلوا قوماً يؤمنون بالله ورسوله الشّائيّة، وأن يستعينوا بهم على عدوّهم؛ ولعلّ أصحاب هذا الرأي كانوا أكثر الحاضرين، في حين كان الذين أشاروا بالقتال هم القلّة، وأغلب الظنّ أنّ المجادلة بين القوم في هذا الأمر البالغ الخطر طالت واحتدمت أيّما احتدام، فقد اضطرّ أبو بكر أن يتدخّل بنفسه فيها يؤيّد القلّة؛ ولقد اشتدّ في تأييد رأيه في ذلك المقام.

يدلّ على ذلك قوله: والله، لو منعوني عقالاً كانوا يـؤدّونه إلى رسـول الله تَالَيْكُونَةُ الله على منعه. ولم يثن هذا المقال عمر عن أن يرى ما في القتال من تعريض المسلمين لخطر تخشى مغبّته، فقال في شيء من الحدّة: كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله تَالَيْكُونَةُ: «أمرت أن أقاتل الناس حتّى يقولوا: لا إله إلّا الله، وأنّ محمّداً رسول الله، فمن قالها عصم منّى ماله ودمه إلّا بحقّها، وحسابهم على الله!» .

لكنّ أبا بكر لم يتريّث ولم يتردّد في إجابة عمر فقال: والله، لأقاتلنّ من فرّق بين

<sup>(</sup>١) فيما رواه الثقات الأثبات من حفظة الآثار، فراجع الفصل الخامس ـ أو ص ١٠٤ ـ من كتاب الصدّيق للاُستاذ الكبير المتتبّع هيكل.

١. راجع صحيح مسلم ١: ٥١ ـ ٥٢، كتاب الإيمان، ح ٣٢؛ كنز العـمّال ١: ٨٧ ـ ٨٩، ح ٣٧٠ ـ ٣٧٨؛ و٥: ٦٦٠،
 ح١٤١٦٣؛ تاريخ الإسلام للذهبي ٣: ٢٧.

٢. الصدّيق أبو بكر: ٩٥\_٩٦.

الصلاة والزكاة، فإنّ الزكاة حقّ المال، وقد قال: «إلّا بحقّها».

قلت: عفى الله عن أبي بكر ما أراد أن يكون كالضارب بهذا النصّ «عرض الجدار» فحمله بلباقة على ما تقتضيه سياسته ممّا كان عازماً عليه من القتال، وإلّا فإنّ المؤمنين بالله ورسوله ممّن قوتلوا يومئذٍ وقتلوا لم يكن منهم من يفرّق بين الصلاة والزكاة في شيء، وإنّما كانوا متريّثين في النزول على حكمه في الزكاة وغيرها؛ إذ لم تكن نيابته عن رسول الله مَلَّاتُ في الحكم حينئذٍ ثابتةً لديهم؛ لشبهة دخلت عليهم (۱)، اضطرّتهم إلى الارتياب فيها، فكانوا معذورين في تريّثهم بل مأجورين به. وقد أدّوابتريّثهم هذاحق أموالهم وحق زكاتها، فإنّ من حقهما أن لا ينزلوا في كلّ منهما إلّا على حكم الله ورسوله من أو حكم من تثبت له الولاية عليهم من قبل الله ورسوله مَا لَّني لهؤلاء ولو بلغ أبا بكر عذرهم هذا، لعدّه حجّةً عليه في إمهالهم يتريّثون، لكن أنّى لهؤلاء المظلومين حينئذٍ بأبي بكر لينصفهم ؟

وأنتَ ترى صحاح السنن المتوالية صريحة بعصمة دماء هؤلاء المؤمنين وأمثالهم، وأنّها على كثرتها بين عامّ ومطلق، وليس ثَمّة من مخصّص لعامّها ومـقيّد لمـطلقها؛ ليتشبّث به المبيح لقتالهم وقتلهم.

أمّا قتالهم عليها، فمعارض لحقّ دمائهم المنصوص على عصمتها في صحاح عامّة تأبى التخصيص بمجرّد ما ظنّه أبو بكر مخصّصاً كما بيّنّاه.

<sup>(</sup>١)كما سنوضحه فيما بعد إن شاء الله تعالى ١.

١. في نهاية المورد ١٢.

وإليك منها ما تجده في باب فضائل عليّ من صحيح مسلم (١) من حديث جاء فيه: أنّ رسول الله عَلَيْ عَيْنَ أعطاه الراية يوم خيبر قال له: «امشِ ولا تلتفت» وأنّه مشى شيئاً ثمّ وقف ولم يلتفت، فصرخ: «يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟» قال عَلَيْنَ فَيْنَ فَيْنَ وَقَف ولم يلتفت، فصرخ: «يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟» قال عَلَيْنَ فَيْنَ فَعْلُوا ذلك، فقد منعوا «قاتلهم حتّى يشهدوا أن لا إله إلّا الله، وأنّ محمّداً رسول الله، فإن فعلوا ذلك، فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلّا بحقها وحسابهم على الله».

وفي صحيحي البحادي ومسلم بالإسناد إلى أسامة بن زيد قال: بعثنا رسول الله عَلَيْتُ إلى الحرقة ، فصبّحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلاً منهم، فلمّا غشيناه قال: لا إله إلّا الله، فكفّ الأنصاري عنه، فطعنته برمحي، فلمّا قدمنا بلغ النبيّ ذلك فقال: «يا أسامة، أقتلته بعدما قال: لا إله إلّا الله؟» قلت: كان متعوداً، فما زال يكرّرها حتّى تمنيت أنّى لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم .

<sup>(</sup>١) ص ٣٢٤ من جزئه الثاني<sup>4</sup>.

١. الحُرقَةُ: ناحية بعمان. راجع معجم البلدان ٢: ٢٤٣.

محيح البخاري ٤: ١٥٥٥ ـ ١٥٥٦، ح ٢٠١٩؛ و٦: ٢٥١٩، ح ١٤٧٨؛ صحيح مسلم ١: ٩٧، كتاب الإيمان،
 ح ٩٦.

٣. كنز العمّال ١: ٦٦، ح ٢٤٣؛ و١٣: ٣٧٤، ذيل الحديث ٢٧٠٢٤.

٤. صحيح مسلم ٤: ١٨٧١ \_ ١٨٧٢، كتاب فضائل الصحابة ، ح ٣٣.

(١) وهذا الحديث أخرجه أحمد من مسند أبي سعيد الخدري في ص ٤ من الجزء الثالث من مسنده ١. ومثله ما نقله العسقلاني في ترجمة سرحوق المنافق في الإصابة من أنّه أتي به ليقتل قال رسول الله: «هل يصلّي؟»، قالوا: إذا رآه الناس، قال عَلَّا الله عن نهيت عن قتل المصلّين». وكذلك ما أخرجه الذهبي في ترجمة عامر بن عبد الله بن يسار من ميزانه من ميزانه عن أنس قال: ذكر عند النبيّ رجل فقيل: ذلك كهف المنافقين، فلمّا أكثروا فيه، رخص لهم في قتله، ثمّ قال: «هل يصلّي؟» قالوا: نعم، صلاة لا خير فيها، قال عَلَيْ المُنْ الله نهيت عن قتل المصلّين».

قلت: ليت خالد بن الوليد احترم صلاة مالك بن نويرة، فانتهى بها عن قتله، وقد شهد له عبد الله بن عمر وأبو قتادة الأنصاري أنّ مالكاً صلّى صلاة الصبح معهم يوم قتله ، لكنّه افتتن بعرس مالك كها قال معاصره أبو زهير السعدي:

قضى خالد بغياً عليه بعرسه وكان له فيها هوى قبل ذلك الأبيات<sup>٧</sup>.

١. صحيح البخاري ٤: ١٥٨١. - ٤٠٩٤.

۲. مسند أحمد ٤: ١٠، ح ١١٠٠٨.

٣. الإصابة ٣: ٣٧، الرقم ٣١٢٨.

٤. في المصدر: «عبد الله بن يساف».

٥. ميزان الاعتدال ٢: ٣٦١، الرقم ٤٠٨٤.

٦. راجع: تاريخ الطبري ٣: ٢٧٨ ـ ٢٨٠، حوادث سنة ١١؛ أسد الغابة ٥: ٥٤، الرقم ٤٦٤٨.

٧. راجع وفيات الأعيان ٦: ١٤ \_ ١٥، الرقم ٧٦٩.

وفي الصحيحين بالإسناد إلى ابن عمر قال: قال النبي المنظمة وهو بمنى وقد أشار إلى الكعبة: «أتدرون أيّ بلد هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «إنّ هذا بلد حرام، أتدرون أيّ يوم هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «إنّه يوم حرام، أتدرون أيّ شهر هذا؟»، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «شهر حرام، وإنّ الله حرّم عليكم دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا» أ.

والصحاح وغيرها من كتب المسانيد مشحونة بهذه السنن ومضمونها ممّا لا ريب في للمسلمين، وبها لا يحلّ قتال المسلم بمجرّد تريّثه في دفع الزكاة إلى الإمام، ولا سيّما إذا كان تريّثه عن شبهة اضطرّته إلى الريب في إمامته، كما كان هو الشأن في بعض القبائل يوم لحق رسول الله تَلَيْشُكُ بالرفيق الأعلى، فاحتدمت الفتنة يومئذ واستطار شرّها في آفاق العرب، وارتدّ عن الإسلام كثير منهم.

واختلف المهاجرون والأنصار في أمر الخلافة، فكان كلّ منهما على رأيين، وربما كان الأنصار على ثلاثة آراء، وبويع أبو بكر أثناء هذه الشرور فكانت بيعته كما قيل: ٢ ـ فلتة وقى الله المسلمين شرّها.

فكان من الطبيعي يومئذٍ أن يقع الريب في صحّة البيعة، وانعقاد الإجماع عليها والحال هذه، بل كان الحال إبّانئذٍ أفظع ممّا ذكرناه، وأدعى إلى الارتياب والاضطراب؛ وإذاً لا جناح على أولئك المرتابين في خلافة الصدّيق من المؤمنين، إذا لم ينزلوا على حكمه في أمر الزكاة وغيرها حتّى يحصل لهم العلم بقيامه شرعاً مقام رسول الله في أوامره ونواهيه مَا الله المنظمة المنظمة المنطقة المنظمة المنطقة ال

١. صحيح البخاري ٢: ٦٢٠، ح ١٦٥٥؛ صحيح مسلم ٣: ١٣٠٥، كتاب القسامة، ح ٢٩ ـ ٣٠.

٢. قالها عمر بن الخطَّاب، كما في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٢: ٢٩.

# المورد ١٣: يوم البُطاح أو يوم مالك بن نويرة وقومه من خالد

وذلك أنّ القيادة العامّة كانت يومئذٍ لخالد بن الوليد، فكان يأمر بما يشاء، ويحكم فيها بما يريد، لم يقتصر يومئذٍ على قتل المؤمنين صبراً بل تجاوز ذلك إلى المُثلة، وسبي المسلمات، واستباحة ما حرّم الله تعالى من الأموال والفروج، وتعطيل الحدود الشرعيّة في أحداث ما أظنّ أنّ لها نظيراً في الجاهليّة.

#### من هو مالك؟

هو مالك بن نويرة بن حمزة بن شدّاد بن عبد بن ثعلبة بن يربوع التميمي اليربوعي، هامة الشرف في بني تميم، وعرنين المجد في بني يربوع، من عِلْية العرب، ومستن تضرب الأمثال بفتوّته نجدة وكرما وحفيظة وشجاعة وبطولة بكلّ معانيها، وهو من أرداف الملوك. أسلم، وأسلم بنو يربوع بإسلامه، وولاه رسول الله عَلَيْظَة على صدقات قومه ثقة به واعتماداً عليه لا.

#### جرم مالك وموقفه

إنّما كان جرمه تريّثه في النزول على حكم أبي بكر في أمر الزكاة وغيرها، باحثاً عن تكليفه الشرعي في ذلك؛ ليقوم به على ما شرّع الله ـ عزّ وجلّ ـ ورسوله ﷺ.

البُطاح: ماء في ديار بني أسد بن خزيمة، وهناك كانت الحرب بين المسلمين بإمارة خالد بن الوليد ومالك بـن
 نويرة . راجع معجم البلدان ١: ٤٤٥.

٢. راجع: أسد الغابة ٥: ٥٣ ـ ٥٥، الرقم ٤٦٤٨؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٧: ٢٠٠ ـ ٢٠٠٠؛ الإصابة ٥: ٥٦٠، الرقم ٧٧١٢.

أمّا موقفه فلم يكن عن ارتياب، ولا عن شقّ عصا، ولا ابتغاء فتنة، ولا إرادة قتال، وإنّما فوجئ بهذه الغارة عليه من خالد في مستهلّ خلافة أبي بكر، حيث كان الخلاف محتدماً بين السابقين الأوّلين في أمر الخلافة.

فأهل البيت وأولياؤهم كانوا فيها على رأي، وأبو بكر وعمر وأبو عبيدة وسالم وأتباعهم على رأي آخر. وكذلك الأنصار ﴿الَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا﴾ حتّى غُلب نقيبهم سعد بن عبادة على أمره فاعتزلهم، واعتزل أمرهم يحلف بالله أنّه لو وجد أعواناً عليهم لقاتلهم، ثمّ لم تجمعه جمعتهم ولم يُفض بإفاضتهم حتّى مات في حوران لا إلى كوارث أخر حول البيوت التي أذن الله أن تُرفع ويذكر فيها اسمه، أعني البيوت التي قال الله \_عزّ وجلّ \_ في حقها: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إلا أَنْ يُؤذَنَ لَكُمْ ﴾ وحول وديعة رسول الله وزهرائه، وحول إرثها ونحلتها وخُمسها ومجابهتها إيّاهم بكلّ حجّة بالغة، إلى غير ذلك من الأمور التي أنذر بها القرآن الحكيم.

فكان من الطبيعي لمثل مالك في عقله ونبله ومكانته في قومه أن يتربّص \_والحال هذه \_ في النزول على حكم من يظهر في المدينة ويقهر خصومه على الخلافة حتّى يتبيّن له أنّه إنّما قهرهم بالحقّ، وظهر عليهم باجتماعهم عليه بعد ذلك التنازع، وبهذا \_ لا بسواه \_ تريّث مالك في دفع الزكاة باحثاً عمّن تبرأ ذمّته بدفعها إليه.

فكان عليهم أن يمهلوه مدّة تَسَع البحث عن هذه الحقيقة الغامضة في تلك الأوقات، ولا يعاجلوه مفاجئيه بتلك النكبات؛ فإنّه لم يكن متن أنكر الزكاة، ولا متن فرّق بينها وبين الصلاة، ولا متن استحلّ قتال أبي بكر أو غيره من المسلمين.

١. الأنفال (٨): ٧٢.

٢. راجع: تاريخ الطبري ٣: ٢٢٢ ـ ٢٢٣، حوادث سنة ١١؛ الكامل في التاريخ ٢: ٣٣١، حوادث سنة ١١؛
 أسد الغابة ٢: ٤٢٢، الرقم ٢٠١٣.

وحوران : كورة واسعة من أعمال دمشق ، من جهة القبلة ذات قرى كثيرة . وراجع معجم البلدان ٢: ٣١٧. ٣. الأحزاب ( ٣٣) : ٥٣.

هذه هي الحقيقة في موقف مالك وأصحابه، يدلّ على ذلك نصحه لقومه في تثبيته إيّاهم على الإسلام وعدم المناوأة لخالد، وأمره إيّاهم بالتفرّق لئلّا يصطدموا بجيشه الناهد إلى بطاحهم، ونهيه إيّاهم عن الاجتماع في مكانٍ ما لئـلّا يـظنّ أحـد بأنّـهم معسكرون (١) ١.

### زحف خالد إلى البطاح

لمّا فرغ خالد من أسد وغطفان، أزمع على المسير إلى البطاح يلقى فيها مالك بن نويرة وقومه، وكان مالك أخلى له البطاح، وفرّق قومه؛ لما بيّنّاه من عزمه على السلام، احتياطاً منه على الإسلام في تلك الأيّام، فلمّا عرف الأنصار عزم خالد على المسير إلى مالك، توقّفوا عن المسير معه وقالوا:

ما هذا بعهد الخليفة إلينا ، إنّما عهده إن نحن فرغنا من البزاخة ، واستبرأنا بلاد القوم أن نقيم حتّى يكتب إلينا .

فأجابهم خالد: إنّه إن لم يكن عهد إليكم بهذا، فقد عهد إليّ أن أمضي، وأنا الأمير وإليّ تنتهي الأخبار، ولو أنّه لم يأتني كتاب ولا أمر، ثمّ رأيت فرصة إن أعلمته بها فاتتني

وقال الأستاذ العقّاد في عبقرية خالد "سطر ١٤ ص ١٣١ حيث ذكر موقف مالك: أنّه ليس موقف عناد وتحفّز لقتال. لكنّ العقّاد أخطأ في أبيات لمالك؛ إذ حملها على غير معناها المتبادر منها إلى الأذهان، كما لا يخنى على من أمعن بها.

<sup>(</sup>١) نصّ على ذلك كلّه الأستاذ هيكل في كتابه الصدّيق أبو بكر"، فراجع منه ما هو تحت عنوان «مالك ينصح لقومه» ص ١٤٤.

١. راجع: تاريخ الطبري ٣: ٢٧٧ حوادث سنة ١١؛ الكامل في التاريخ ٢: ٣٥٨، حوادث سنة ١١.

٢. الصدّيق أبوبكر: ١٣٣.

٣. عبقرية خالد ضمن المجموعة الكاملة للعقّاد ٣: ٣٣٥.

لم أعلمه حتّى أنتهزها ، وكذلك إذا ابتلينا بأمر لم يعهد لنا فيه لم ندع أن نرى أفضل ما يحضرنا ثمّ نعمل به ، وهذا مالك بن نويرة بحيالنا وأنا قاصد له بمن معي (١) ١. ثمّ سار ومن معه يقصد البطاح ، فلمّا بلغوها، لم يجدوا فيها أحداً (٢).

مجيؤهم بمالك في نفر من قومه وقتلهم صبراً فلمّا لم يجدوا فيها أحداً أرسل خالد سراياه في أثرهم فجاءته بمالك بن نويرة في

(١) ذكر هذه المحاورة ـبألفاظها ـبينه وبين من كان في جيشه من الأنصار كلّ من هيكل في كتابه الصدّيق أبو بكر ص ١٤٣ والتي بعدها ، والعقّاد في آخر ص ٢٦٧ من عبقريّة عمر ، وغيرهما من أهل الأخبار وقد استفاضت بينهم، فلتراجع.

وترى كلام الأنصاري في هذه المحاورة صريحاً بأنّ الخليفة لم يعهد إليهم بالزحف على مالك، لكنّ خالداً ادّعى العهد من الخليفة إليه خاصّة، وبناءً على هذا فالخليفة قد استعمل اللباقة والحيلة في أن لا يكون مسؤولاً من الناس عن جرائم يوم البطاح، وإغّا يكون المسؤول عنها خالداً وحينئذ يحفظه معتذراً بأنّه تأوّل فأخطأ، وهذه الواقعة تـدلّ على تعمّقه في السياسة إلى أبعد حدّ.

(٢) كلمة أهل السير والأخبار كافّة متّفقة على أنّ خالداً حين احتلّ البطاح بجيشه لم يجد فيها أحداً من أهلها، وأنّ مالكاً قد فرّق قومه من قبل في ديارهم قائلاً لهم: إيّاكم والمناوأة، وناصحاً لهم بالبقاء على الإسلام، وأن يبقوا متفرّقين حتى يلمّ الله هذا الشعث، فراجع من كتاب الصدّيق أبو بكر ص ١٤٤ وغيره من مظانّ هذا الأمر ٥.

١. راجع: تاريخ الطبري ٣: ٢٧٦ ـ ٢٧٧ حوادث سنة ١١؛ الكامل في التاريخ ٢: ٢٥٧ ـ ٢٥٨، حوادث سنة ١١.

٢. الصدّيق أبوبكر : ١٣٣.

٣. راجع عبقريّة خالد ضمن المجموعة الكاملة للعقّاد ٣: ٣٣٠\_٣٣١.

٤. في «س » : «اللياقة » بدل «اللباقة » وكلاهما صحيح . راجع لسان العرب ١٠ : ٣٢٦، «ل. ب.ق » .

٥. الصديق أبوبكر: ١٣٣. وراجع أيضاً: تاريخ الطبري ٣: ٢٧٧، حوادث سنة ١١؛ الكامل في التــاريخ ٢: ٣٥٨،
 حوادث سنة ١١.

نفر من بني يربوع فحبسهم، ثمّ كان ما كان من أمرهم ممّا سنأتي على طرف منه بكلّ حسرة وأسف، فإنّا لله وإنّا إليه راجعون.

وقد روى الطبري بسنده إلى أبي قتادة الأنصاري \_وكان من رؤساء تلك السرايا \_ أنّه كان يحدّث أنّهم لمّا غشوا القوم راعوهم تحت الليل، فأخذ القوم السلاح \_قال أبو قتادة: \_ فقلنا: إنّا المسلمون \_قال: \_ فقالوا: ونحن المسلمون، قلنا: ما بال السلاح معكم؟ قالوا لنا: فما بال السلاح معكم؟ فقلنا: فإن كنتم كما تقولون فضعوا السلاح، فوضعوا السلاح، ثمّ صلّينا وصلّوا الله التهى.

قلت: وبعد الصلاة خفّوا إلى الاستيلاء على أسلحتهم وشدّ وثاقهم وسوقهم أسرى إلى خالد، وفيهم زوجة مالك ليلى بنت المنهال أمّ تميم:

وكانت \_كما نصّ عليه أهل الأخبار، واللفظ للأستاذ عبّاس محمود العقّاد في عبقريّة خالد \_من أشهر نساء العرب بالجمال، ولا سيّما جمال العينين والساقين \_قال: \_ يقال: إنّه لم يُر أجمل من عينيها ولا ساقيها ٢.

ففتنت خالداً وقد تجاول في الكلام مع مالك وهي إلى جنبه، فكان ممّا قاله خالد: إنّي قاتلك. قال له مالك: أو بذلك أمرك صاحبك؟ يعني أبا بكر. قال: والله لأقتلنّك. وكان عبد الله بن عمر وأبو قتادة الأنصاري إذ ذاك حاضرين، فكلّما خالداً في أمره، فكره كلامهما.

فقال مالك: يا خالد، ابعثنا إلى أبي بكر فيكون هو الذي يحكم فينا، فقد بعثت إليه غيرنا ممّن جرمه أكبر من جرمنا. وألحّ عبد الله بن عمر وأبو قتادة على خالد بأن يبعثهم إلى الخليفة، فأبى عليهما ذلك.

وقال خالد: لا أقالني الله إن لم أقتله ، وتقدّم إلى ضرار بن الأزور الأسدي بـضرب عنقه ، فالتفت مالك إلى زوجته ، وقال لخالد : هذه التي قـتلتني ، فـقال له خـالد : بــل

١. تاريخ الطبري ٣: ٢٨٠، حوادث سنة ١١.

٢. عبقريّة خالد ضمن المجموعة الكاملة للعقّاد ٣: ٣٣٦.

الله قتلك برجوعك عن الإسلام.

فقال له مالك: إنّى على الإسلام.

فقال خالد: يا ضرار اضرب عنقه، فضرب عنقه (۱) وقبض خالد على زوجته فبنى بها في تلك الليلة.

وفي ذلك يقول أبو زهير السعدي:

ألا قسل لحيّ أوطئوا بالسنابكِ قسضى خالدٌ بغياً عليه لعرسهِ فأمضى هواه خالدٌ غيرَ عاطفِ وأصبح ذا أهلٍ، وأصبح مالكً فسمن لليتامى والأراملِ بعده؟ أصيبت تميمٌ غشها وسمينُها

تطاوَلَ هذا الليلُ من بعد مالكِ وكان له فيها هوى قبل ذلكِ عنانَ الهوى عنها ولا متمالكِ على غير شيءٍ هالكاً في الهوالكِ ومن للرجالِ المعدمين الصعالكِ؟ بفارسِها المرجوِّ سحب الحوالكِ المعدمين المعدمين الحوالكِ المعدمين ا

وكان خالد قد أمر بحبس تلك السراة الأسرى من قوم مالك، فحبسوا والبرد شديد فنادى مناديه في لغة كنانة كناية عن القتل ـ فقتلوهم بأجمعهم ٢.

وكان قد عهد إلى الجلّدين من جنده، أن يقتلوهم عند سماعهم هذا النداء، وتلك حيلة منه توصّل بها إلى أن لا يكون مسؤولاً عن هذه الجناية، لكنّها لم تخف على أبي قتادة وأمثاله من أهل البصائر، وإنّما خفيت على رعاع الناس وسوادهم بقوّة الساسة والسياسة. هذه هي الحقيقة الواقعة بين خالد ومالك وقومه يلمسها من مُمحّصي الحقائق كلّ من أمعن فيما سجّلته كتب السير والأخبار عن يوم البطاح وسائر ما إليه.

<sup>(</sup>١) وجعل رأسه أثفية لقدر، كما في ترجمة وثيمة بن الفرات من وفيات الأعيان".

١. راجع وفيات الأعيان ٦: ١٤ ـ ١٥، الرقم ٧٦٩.

٢. راجع: تاريخ الطبري ٣: ٢٧٨ حوادث سنة ١١؛ الكامل في التاريخ ٢: ٣٥٨، حوادث سنة ١١.

٣. راجع وفيات الأعيان ٦: ١٤ ـ ١٥، الرقم ٧٦٩.

فلا يصدنُك عنها ما تجده هناك من أقوال أخر متناقضةً كلّ التناقض نسجتها الأغراض الشخصيّة والتزلّف إلى وليّ الأمر يومئذٍ، والقائد العامّ لجيوشه تـصحيحاً لأعمالهم.

وقد أعطينا الإمعان فيها حقّه، فلم نرَ منها إلّا الدلالة على تضييع الحقيقة إخلاصاً في الحبّ لخالد والدفاع عنه، والله على ما نقول وكيل.

# ثورة أبي قتادة وعمر بن الخطّاب

قال الأستاذ هيكل في كتابه الصديق أبو بكر(١):

إنّ أبا قتادة الأنصاري غضب لفعلة خالد؛ إذ قتل مالكاً وتزوّج امرأته، فتركه منصر فأ إلى المدينة، مقسماً أن لا يكون أبداً في لواء عليه خالد، وأنّ متمّم بن نويرة أخا مالك ذهب معه، فلمّا بلغا المدينة، ذهب أبو قتادة ولا يزال الغضب آخذاً منه مأخذه، فلقي أبا بكر فقصّ عليه أمر خالد، وقتله مالكاً، وزواجه من ليلى، وأضاف أنّه أقسم أن لا يكون أبداً في لواء عليه خالد.

-قال: -لكنّ أبا بكر كان معجباً بخالد وانتصاراته، ولم يعجبه أبو قتادة، بل أنكر منه أن يقول في سيف الإسلام ما يقوله!

\_قال هيكل: \_أترى الأنصاري \_ يعني أبا قتادة \_ هاله غضب الخليفة فأسكته ؟ \_ ثمّ قال: \_كلّا! فقد كانت ثورته على خالد عنيفة كلّ العنف ؛ لذلك ذهب إلى عمر بن الخطّاب فقصّ عليه القصّة ، وصوّر له خالداً في صورة الرجل الذي يغلّب هواه على واجبه ، ويستهين بأمر الله إرضاءً لنفسه .

-قال: -وأقرّه عمر على رأيه وشاركه في الطعن على خالد والنيل منه. وذهب عمر إلى أبي بكر وقد أثارته فَعلة خالد أيّما ثورة، وطلب إليه أن يعزله، وقال:

<sup>(</sup>١) ص ١٤٧ والتي بعدها.

إنّ في سيف خالد رهقاً (١)، وحقّ عليه أن يُقيده، ولم يكن أبو بكر يُقيد من عمّاله (٢)؛ لذلك قال حين ألح عمر عليه غير مرّة: هبه يا عمر، تأوّل فأخطأ، فارفع لسانك عن خالد.

ولم يكتف عمر بهذا الجواب، ولم يكفّ عن المطالبة بتنفيذ رأيه، فلمّا ضاق أبو بكر ذرعاً بإلحاح عمر، قال: لا يا عمر، ماكنت لأشيم (٣) سيفاً سلّه الله على الكافرين.

-قال هيكل: -لكنّ عمر كان يرى صنيع خالد نكراً ، فلم تطب نفسه ولم يسترح ضميره. كيف إذن يسكت؟ وكيف يذر خالداً في طمأنينته يشعر كأنّه لم يأثم ولم يجن ذنباً؟ حقال: -لابدّ أن يعيد القول على أبي بكر ، وأن يذكر له في صراحة أنّ عدوّ الله عدا على امرئ مسلم فقتله ، ونزا على امرأته ، فليس من الإنصاف في شيء أن لا يؤاخذ بصنيعه .

\_قال: \_ولم يسع أبا بكر إزاء ثورة عمر إلا أن يستقدم خالداً ليسأله ما صنع.

\_قال: \_وأقبل خالد من الميدان إلى المدينة ، ودخل المسجد في عُدّة الحرب مرتدياً قباءً له ، عليه صدأ الحديد ، وقد غرز في عمامته أسهماً ، وقام إليه عمر إذ رآه يخطو في المسجد ، فنزع الأسهم من رأسه وحطّمها وهو يقول: قتلت امراً مسلماً ثمّ نزوت على امرأته!! والله لأرجمنّك بالأحجار .

\_قال: \_وأمسك خالد فلم يعتذر ١، ودخل على أبي بكر فقصٌ عليه قصّة مالك وتردّده،

<sup>(</sup>١) الرهق: السفه والخفّة وركوب الشرّ والظلم وغشيان المحارم".

 <sup>(</sup>٢) وهذا من اجتهاده مقابل النص فإن الله تعالى يقول: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ
 بالنَّفْس﴾ "الآية.

<sup>(</sup>٣) أشيم: أغمد، والشيم يستعمل في كلّ من السلّ والإغهاد 4.

١. في المصدر: «فلم يعترض».

۲. راجع لسان العرب ۱:۸۰۰ ۱۲۹ ، «ر.ه.ق».

٣. المائدة (٥): ٥٥.

٤. راجع لسان العرب ١٢: ٣٣٠، «ش.ي.م».

وجعل يلتمس المعاذير ، فعذره أبو بكر وتجاوز عمّا كان منه في الحرب ، لكنّه عـنّفه على الزواج من امرأة لم يجفّ دم زوجها ، وكانت العرب تكره النساء في الحرب ، وترى الاتّصال بهنّ عاراً أيّ عاراً .

قلت: والإسلام يحرّم نكاح المتوفّى عنها زوجها حتّى تعتدّ، فإن نكحت وبنى بها الناكح وهي في العدّة حرمت عليه مؤبّداً، ولو فرضنا أنّ خالداً اعتبرها سبيّة، فالسبيّة لا يحلّ وطؤها إلّا بعد الاستبراء الشرعي، ولا استبراء هنا وإنّما قتل زوجها ووطأها في تلك الحال.

#### قال هيكل:

على أنّ عمر لم يتزحزح عن رأيه فيما صنع خالد، فلمّا توفّي أبو بكر وبويع عمر خليفةً له، كان من أوّل ما صنع أن أرسل إلى الشام ينعي أبا بكر، وبعث مع البريد الذي حمل النعى رسالةً يعزل بها خالداً عن إمارة الجيش.

\_قال الأستاذ هيكل: \_إجماع المؤرّخين منعقد على أنّ عمر بقي متأثّراً برأيه في موقف خالد من مقتل مالك بن نويرة وزواجه امرأته، وأنّ هذا الرأي كان له أثره من بعد في عزل خالد ٢.

## عجب وأيّ عجب

إنّ من أعجب الأمور وأغربها أن تذهب في عهد أبي بكر تلك الدماء وهاتيك الأعراض والأموال هدراً، وأن تستباح تلك الحرمات، وتعطّل حدودها الشرعيّة، حتّى يُعزل خالد عن تلك الإمارة، ولم ينقص شيء من صلاحيّاتها الواسعة، واستمرّ ماضياً فيها على غلوائه حتّى توفّي الخليفة، فعزله الخليفة الثاني بمجرّد تبوّئه الخلافة. وإنّ رأي أبي بكر في الجناة يوم البطاح لَمِن أوائل الآراء المخالفة لنصوص الكتاب والسنّة، قدّم رأيه في المصلحة على التعبّد بها.

١ و ٢ . الصدّيق أبو بكر : ١٣٥ \_ ١٣٨ .

### بيان رأيه

مثّل الأستاذ هيكل في كتابه الصدّيق رأي أبي بكر وحجّته فيه، قال: أمّا أبو بكر، فكان يرى الموقف أخطر من أن يقام فيه لمثل هذه الأمور وزن<sup>(١)</sup>. \_قال: \_وما قَتْلُ رجل، أو طائفة من الرجال، لخطإ في التأويل أو لغير خطإ، والخطر محيط بالدولة كلّها، والثورة ناشبة في بلاد العرب من أقصاها إلى أقصاها "ك).

(٢) وهذا الكلام لا يخلو من المبالغة أيضاً، وقوله فيه: «لخطإ في التأويسل أو غير خطإ» لا يخلو من تخليط وتغليط؛ فإن إسلام مالك إذ قتله خالد مما لا يرتاب فيه خالد، ولا أبو بكر، وإن البناء بزوجة مالك \_ وهي في العدّة \_ لما يستوجب الرجم بإجماع المسلمين، وهذا هو الذي تأهّب له عمر لو قدر عليه. ولا يخنى ما في قوله: «وما قـتل رجل أو طائفة» من الاستخفاف بالقتل، والله تعالى يقول: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً ﴾ أ، ﴿وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاوُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيها ﴾ لا الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً ﴾ أ، ﴿وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاوُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيها ﴾ لا الحق الآية، ﴿وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إلَها آخَرَ وَلا يَسقَتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إلَّا بِالحق وَلا يَسقَتُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إلَّا بِالحق وَلا يَسقَتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إلَّا بِالحَق وَلا يَسقَتُلُونَ النَّالُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَنَاماً \* يُضَاعَفْ لَـهُ العَذَابُ يَوْمَ القِيئَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَاناً ﴾ ٢.

<sup>(</sup>۱) لا تخنى المبالغة في هذه الكلمة، على أنّ الموقف كان خطراً، وخطراً إلى الغاية، لكن لا يترك الميسور فيه تبعاً للمعسور، وكان الميسور يـومئذٍ في أقـل الفروض عـزل خالد وتولية غيره من الأكفاء، كعمر أو أبي عبيدة أو معاذ بن جبل أو سعد أو غيرهم، وتأجيل محاكمة خالد إلى أوّل أزمنة الإمكان، والحكم عليه حينئذٍ بما تـقتضيه النصوص الشرعيّة.

١. المائدة (٥): ٣٢.

۲. النساء (٤): ۹۳.

٣. الفرقان ( ٢٥): ٦٨ ـ ٦٩.

\_قال: \_وهذا القائد الذي يُتّهم بأنّه أخطأ (١) من أعظم القوى التي يدفع بها البلاء ويتّقى بها البلاء ويتّقى بها الخطر (٢).

\_ قال: \_ وما التزوّج من امرأة على خلاف تقاليد العرب، بل ما الدخول بها قبل أن يتمّ طهرها، إذا وقع ذلك من فاتح غزا، فحقّ له بحكم الغزو أن تكون له سبايا يصبحن ملك يمينه (٣). \_ قال: \_ فإنّ التزامنا في تطبيق الشرائع، لا يجب أن يتناول النوابغ والعظماء من أمثال خالد (٤).

(١) لم يكن خالد في الواقع إلّا قاتل نفس حرّم الله قتلها، وناكح فرج حرّم الله نكاحه، طلب هذا الحرام فلم يخطئه، بل أصابه مصرّاً عليه حتّى إلى ما بعد أن نهاه الخليفة.

(٢) كان من الإمكان أن يستبدل بمن يسدّ فراغه ويقوم مقامه، كواحد ممّن ذكرناهم.

(٣) هذا الكلام وسابقه ولاحقه عمّا أربأ بأستاذنا الكبير هيكل عنه، فضلاً عن أبي بكر الصدّيق، وما أظنّ بالأستاذ أنّه ممّن يستخفّ بالفروج فيقول: «وما التزوّج من امرأة»، إلى آخر كلامه، ولا أظنّه يبيح لكلّ فاتح غزا ما قد أباحه في هذه العبارة لخالد؛ فإنّه ممّن لا يخني عليهم أنّ هذا إنّا قد يباح للغازي المسلم إذا فتح بلاد المحاربين الكافرين بربّ العالمين، ولم يكن مالك وقومه إلّا من المؤمنين ﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلوٰةَ وَيُؤتُونَ الزَّكوٰةَ وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾ . وإنّا تريّث مستهلٌ خلافة أبي بكر في النزول على حكمه حتى يتجلّى له الحق فيها.

(٤) صدور هذه الكلمة من أمثال أستاذنا هيكل عجيب غريب، وما عشت أراك الدهر عجباً، وإن تعجب فعجب قول هيكل بلسان أبي بكر الصديق: أنّ الحدود الشرعية لا يجب أن تتناول النوابغ من أمثال خالد، وإنّه ليعلم أنّ الله عزّ وجلّ «خلق الجنّة لمن أطاعه ولو كان سيّداً قرشيّاً» أو والنار خلقها لمن عصاه ولو كان سيّداً قرشيّاً » أو وأن ليس بين الله وبين أحد من خلقه هوادة فيحابيه، والناس كلّهم عنده سواء، فالعزيز ذليل حتى يؤخذ الحق منه، ويقام الحدّ عليه، والذليل عزيز حتى يؤخذ له بحقّه ".

١. النمل (٢٧): ٣.

٢. كما روي عن الإمام علي بن الحسين المنظم على ما رواه المجلسي في بحار الأنوار ٤٦: ٨٢. تاريخ علي بن الحسين السجّاد المنظم ، الباب ٥، ذيل الحديث ٧٥.

٣. مأخوذ من كلام على الله في نهج البلاغة : ٧٧، الخطبة ٣٧.

-قال: -وبخاصّة إذا كان ذلك يضرّ بالدولة أو يعرّضها للخطر (١).

-قال: -ولقد كان المسلمون في حاجة إلى سيف خالد، وكانوا في حاجة إليه يوم استدعاه أبو بكر وعنفه أكثر من حاجتهم إليه من قبل، فقد كان مسيلمة باليمامة، على مقربة من البطاح، في أربعين ألفاً من بني حنيفة، وكانت ثورته في الإسلام والمسلمين أعنف ثورة (٢)؛ فمن أجل مقتل مالك بن نويرة أم من أجل ليلى الجميلة التي فتنت خالداً، يُعزل خالد، وتتعرّض جيوش المسلمين لتغلب مسيلمة عليها (٣)؟ ويتعرّض دين الله لما يمكن أن يتعرّض له؟ إنّ خالداً آية الله، وسيفه سيف الله، فلتكن سياسة أبي بكر حين استدعاه إليه أن يكتفي بتعنيفه (٤)، وأن يأمره في الوقت نفسه بالمسير إلى اليمامة ولقاء مسيلمة.

(٤) لكنّ الله \_ عزّ وجلّ \_ لم يكتف بذلك، والنصوص صريحة بالقتل والرجم، لكنّ أبا بكر الصدّيق تأوّلها فقدّم في مقام العمل رأيه عليها، وبهذا كانت من موارد موضوعنا الاجتهاد مقابل النصّ.

<sup>(</sup>١) إذا كان في إقامة الحدود الشرعيّة تعريض الخطر، وجب تأجيل إقامتها حتى يزول الخطر، لخطر، وكان لكن لم نرّ الخليفة مؤجّلاً إقامتها، ولا منتظراً في سبيل ذلك زوال الخطر ليقيمها، وإنّما كان عافياً عن تلك الخطايا، غافراً لتلك الجنايات، راضياً كلّ الرضى من أولئك الجناة.

<sup>(</sup>٢) تكرّر هذا المعنى من الأستاذ، وتكرّر الجواب منّا عنه. والآن نعود فنقول: كان في الإمكان استبداله بقائد ممّن هم أمثاله، ولو فرض انحصار الأمر به، فهل تبطل حدود الله بذلك؟ كلّا بل تؤجّل، وإذاً فما الوجه في تعطيلها بالمرّة، حتى كأن لم يكن هناك جناة ولم تكن جنايات؟! (٣) نعم يعزل ويقتل فوراً بحكم الله \_ عزّ وجلّ \_ على القاتل بالقتل، والزاني المحصن بالرجم ، فإذا كان في تعجيل إقامة الحدّ عليه خطر، تؤجّل الحدود إلى أن يزول الخطر، ولا يجوز الغاؤها إجماعاً وقولاً واحداً .

١. البقرة (٢): ١٧٨؛ المائدة (٥): ٤٥. وراجع أيضاً وسائل الشيعة ٢٨: ٦١، أبواب حدّ الزني.

٢. للمزيد راجع الغدير ٧: ٢١٨ وما بعدها.

\_قال هيكل: \_ولعل أبوبكر إنّما أصدر أمره إلى خالد يومئذ بالمسير للـقاء مسيلمة ، ليرى أهل المدينة ومن كان على رأي عمر منهم خاصّةً أنّ خالداً رجل الملمّات، وأنّه قذف به \_حين أصدر إليه هذا الأمر \_إلى جحيم، إمّا يبتلعه ويقضي عليه، فيكون ذلك خير عقاب له على ما صنع بأمّ تميم ليلى وزوجها مالك(١) ، وإمّا يبصهره النصر فيه ويطهره(٢) ، فيخرج مظفّراً غانماً قد سكّن من المسلمين روعاً لا تُعدّ فعلته بالبطاح شيئاً مذكوراً إلى جانبه.

-قال: -وقد صهرت اليمامة خالداً وطهّرته (٣) وإن تزوّج في أعقابها بنتاً كما فعل مع ليلى، ولمّا تجفّ دماء المسلمين، ولا دماء أتباع مسيلمة، ولقد عنّفه أبو بكر على فعلته هذه، بأشدّ ممّا عنّفه على فعلته مع ليلى (٤) ... إلى آخر كلامه (٥).

<sup>(</sup>١) أنظر معي وأمعن فيا يقوله هذا الأستاذ الكبير بلسان الصديق، فهل تراهما يجهلان أن عقاب المحصن إذا زنى واجب على الحاكم الشرعي، وأنّ عقابه إنمّا هو الرجم خاصة، لا إلقاؤه في جحيم اليمامة أو غيرها، وأنّه لا تصهره ولا تطهّره اليمامة وأهوالها؟ وإنمّا تطهّره التوبة، والعمل الصالح بدليل قوله في سورة الفرقان: ﴿إلّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ﴾ (٢) إنّا يصهر المذنبين ويطهّرهم الرجوع إلى الله تعالى بالإنابة والتوبة، والندم والعمل الصالح مخلصين لله تعالى وحده بذلك.

<sup>(</sup>٣) إنّا لنربأ بالاُستاذ عن مثل هذه الأساليب؛ فإنّها بالحرص أشبه، وقد ثبت الحدّ والقود على خالد، فاليمامة وجحيمها لاينسخان الحكم المبرم في كتاب الله \_ عزّ وجلّ \_ وسنّة نبيّه مَا لَيْنَا اللهُ مَا اللهُ عَذْر التعجيل في إقامة الحدّ، وجب على الحاكم تنفيذه في أوّل أزمنة الإمكان.

<sup>(</sup>٤) لعلّ هذه البنت كانت ذات بعل فنزا عليها؛ ولذلك عنّفه أبو بكر على فعلته معها إلى أكثر ممّا عنّفه على فعلته مع زوجة مالك، ولو لم تكن محصنةً ولم تكن من محارمه، لكانت الزيادة من أبي بكر في تعنيفه في غير محلّها، بل لا وجه حينئذٍ للتعنيف أصلاً.

<sup>(</sup>٥) فراجعه في ص ١٥٢ من كتاب الصديق أبو بكر".

۱. الفرقان (۲۵): ۷۰؛ مريم (۱۹): ٦٠.

٢. الصدّيق أبو بكر: ١٣٩\_ ١٤٠.

وتراه قد أوضح بكلّ جلاء ما قدكان عليه الخليفة من إيثاره العمل بما تقتضيه المصالح على العمل بما يقتضيه التعبّد بالنصوص، وهذا رأي كثير من الفضلاء الأزهريّين في أبي بكر وعمر، شافهوني به إذ اجتمعت بهم في الأزهر سنة ١٣٢٩ والتي بعدها.

لكنّ عمر وإن أغرق نزعاً في تأويل النصوص لم يوافق أبا بكر في عفوه عن خالد كما سمعته مفصّلاً.

## وقد أعلن الأستاذ هيكل رأي عمر بتفصيل فقال:

أمّا عمر \_وكان مثال العدل الصارم \_فكان يرى أنّ خالداً عدا على امرئ مسلم، ونزا على امرأته قبل انقضاء عدّتها، فلا يصحّ بقاؤه في قيادة الجيش؛ حتّى لا يعود لمثلها فيفسد أمر المسلمين، ويسىء إلى مكانتهم بين العرب.

\_قال: \_ولا يصح أن يُترك بغير عقاب على ما أنم مع ليلى ، ولو صح أنّه تأوّل فأخطأ في أمر مالك ، وهذا ما لا يجيزه عمر ، وحسبه ما صنع مع زوجته ليقام عليه الحدّ ، وليس ينهض عذراً له أنّه «سيف الله» ، وأنّه «القائد الذي يسير النصر في ركابه» فلو أنّ مثل هذا العذر يقبل ، لأبيحت لخالد وأمثاله المحارم ، ولكان ذلك أسوأ مثل يضرب للمسلمين في احترام كتاب الله ؛ لذلك لم يفتاً عمر يعيد على أبي بكر ، ويلح عليه ، حتى استدعى خالداً وعنّفه ... .

هذا كلام الأستاذ هيكل بعين لفظه في ص ١٥١ من كتابه الصدّيق أبو بكرا تحت عنوان «رأي عمر وحجّته في الأمر».

#### بعض الإنصاف

إنّ الأستاذ العقّاد، بعد أن ذكر الأقوال المتضاربة حول مقتل مالك دفاعاً عن خالد، قال (١): وحوب وحسبنا من هذه الأقوال جميعاً ، أن نقف منها على الثابت الذي لا نزاع فيه ، أنّ وجوب

(١) في ص ١٣٤ من عبقريّة خالد.

١. الصدّيق أبو بكر: ١٣٩.

القتل لم يكن صريحاً قاطعاً في أمر مالك بن نويرة (١)، وأنّ مالكاً كان أحق بإرساله إلى الخليفة من زعماء فزارة وغيرهم، الذين أرسلهم خالد بعد وقعة البزاخة، وأنّ خالداً تزوّج امرأة مالك وتعلّق بها وأخذها معه إلى اليمامة بعد لقاء الخليفة (٢).

قال: وأوجب ما يوجبه الحقّ علينا \_بعد ثبوت هذا كلّه \_أن نقول: إنّ وقعة البطاح صفحة في تأريخ خالد، كان خيراً له (٣) وأجمل لو أنّها حذفت، ولم تكتب على قول من جميع تلك الأقوال ... اللي آخر كلامه.

(۱) بل كانت حرمة قتله في غاية الصراحة والقطع، وكانت من الكبائر الموبقة الموجبة للقصاص الشرعي؛ لأنّ إسلام مالك ممّا لا ريب فيه لكلّ منصف ألمّ بوقعة البطاح على حقيقتها، وعرف السرّ في ثورة عمر وأبي قتادة وأهل المدينة بكنهها، وقد كان آخر ما تكلّم به مالك في حياته: إنّي على الإسلام ٢.

على أنّ الشيخين \_عمر وأبابكر \_اتّفقا على موته مسلماً، وذلك أنّ عمر إذ قال للخليفة: إنّ خالداً قد زنى فارجمه، قال الخليفة: ما كنت لأرجمه فإنّه تأوّل فأخطأ، قال عمر: إنّه قتل مسلماً فاقتله به، فلم يقل له: إنّه قتل مرتدّاً، وإنّا قال: ما كنت لأقتله به فإنّه تأوّل فأخطأ، وهذا اعتراف منه بإسلام مالك؛ ولذلك وداه من بيت مال المسلمين "، واعتبر السبايا والأسرى من آله أحراراً، فخلّى سبيلهم، ولم يقرّ خالداً على سبيهم.

(٢) هب أنّ خالداً إذ وطأ امرأة مالك متأوّلاً، في عندره في تعلّقه بها، ولا سيّا بعد لقاء الخليفة؟ وما عذر الخليفة في إبقائه عليه بعد أخذها معه إلى اليمامة يسافحها وهو محصن؟

(٣) بل كان خيراً للخليفة أوّلاً وله ثانياً.

١. عبقرية خالد ضمن المجموعة الكاملة للعقّاد ٣: ٣٣٥.

٢. راجع وفيات الأعيان ٦: ١٤، الرقم ٧٦٩.

٣. راجع شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١: ١٧٩.

## ختام الكلام في هذا المقام

نختم كلامنا في هذا الموضوع بالإشارة إلى مَن كتب في مالك، من حيث مكانته في العروبة والإسلام، ومن حيث ما مني به وقومه يوم البطاح.

وحسبنا من ذلك تأريخ الأمم والملوك لمحمّد بن جرير الطبري<sup>1</sup>، وجمهرة النسب لابن الكلبي<sup>1</sup>، والكامل لابن الأثير<sup>1</sup>، وكتاب الردّة والفتوح لسيف بن عمر<sup>1</sup>، وكتاب المعوفقيّات للزبير بن بكار<sup>0</sup>، وكتاب الأغاني لأبي فرج الإصفهاني<sup>1</sup>، وكتاب الدلائل لثابت بن قاسم<sup>1</sup>، ونزهة المناظر لابن الشحنة<sup>1</sup>، والمختصر لأبي الفداء<sup>1</sup>، وما هو في أحوال عمر، من المجلّد الأوّل من شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي<sup>1</sup>، وغيرها من كتب السير والمعاجم في التراجم.

وهاك الآن ما ذكره القاضي ابن خلّكان \_ في ترجمة وثيمة بن موسى بن الفرات الوشّاء الفارسي من وفيات الأعيان نقلاً عن كتابي: وثيمة والواقدي \_ إذ قال:

كان مالك بن نويرة رجلاً سريّاً نبيلاً يردف الملوك.

\_قال:\_وللردافة موضعان:

١. تاريخ الطبري ٣: ٢٧٦ ـ ٢٨٠، حوادث سنة ١١.

٢. حكاه عنه ابن خلَّكان في وفيات الأعيان ٦: ١٤، الرقم ٧٦٩. وانظر جمهرة النسب: ٢١٩.

٣. الكامل في التاريخ ٢: ٣٥٧ ـ ٣٦٠، حوادث سنة ١١.

٤. حكاه عنه ابن حجر العسقلاني في الإصابة ٥: ٥٦٠، الرقم ٧٧١٢.

٥. حكاه عنه ابن حجر في الإصابة ٥: ٥٦١.

٦. الأغاني ١٥: ٢٩٨ وما بعدها، ذكر متمّم وأخباره، وخبر مالك ومقتله.

٧. حكاه عنه ابن حجر في الإصابة ٥: ٥٦٠، الرقم ٧٧١٢.

٨. هكذا في الأصل، ولعلَّ الصحيح: روضة المناظر، كما في كتابه الفصول المهمَّة، الفصل ٨، راجع الموسوعة ج ٣.

٩. المختصر في أخبار البشر ١٥٨٠١.

١٠. شرح نهج البلاغة ١: ١٧٩؛ و٢٠٢ ـ ٢٠٦ ـ ٢٠٦.

أحدهما: أن يردفه الملك على دابّته في صيد أو غيره من مواضع الأنس. والموضع الثاني أنبل: وهو أن يردف الملك إذا قام عن مجلس الحكم، فينظر ما بين

الناس بعده .

\_قال : \_وهو الذي يضرب به المثل ، فيقال : مرعى ولاكسعدان ، وماء ولاكصداء ، وفتيَّ ولاكمالك.

\_قال : \_وكان فارساً شاعراً مطاعاً في قومه ، وكان فيه خُيلاء وتقدّم ، وكان ذا لُمّة كبيرة ، وكان يقال له: الجفول <sup>(١)</sup>.

\_قال: \_وقدم على النبيّ اللَّهُ اللَّهُ فيمن قدم من العرب فأسلم، فولاه النبيّ اللَّهُ اللَّ صدقات قومه ... اللي آخر ما روى عنه .

وعن موقفه مع خالد بن الوليد يوم البطاح، وأنّهما تجاولا في الكلام طويلاً فقال له خالد:

إنَّى قاتلك ، قال مالك : أو بذلك أمرك صاحبك ؟ يعنى أبا بكر . قال : والله لأقتلنَّك . وكان عبدالله بن عمر وأبو قتادة إذ ذاك حاضرين ، فكلّما خالداً في أمره ، فكره كلامهما . فقال مالك : يا خالد ، ابعثنا إلى أبي بكر فيكون هو الذي يحكم فينا ، فقد بعثت إليه غيرنا ممّن جرمه أكبر من جرمنا.

فقال خالد: لا أقالني الله إن لم أقتلك ، وتقدّم إلى ضرار بن الأزور بضرب عنقه ، فالتفت مالك إلى زوجته أمّ متمّم وقال لخالد : هذه التي قتلتني \_قال ابن خلّكان : \_وكانت في غاية الجمال.

فقال له خالد : بل الله قتلك برجوعك عن الإسلام . فقال مالك : إنَّى على الإسلام .

<sup>(</sup>١) الجفول: هو ذو النجدة والحفائظ والغيرة الممسك بعنان فرسه في سبيل ذلك، فإذا سمع بهيعة طار إليها".

١. وفيات الأعيان ٦: ١٣ \_ ١٤، الرقم ٧٦٩.

۲. أنظر لسان العرب ۱۱: ۱۱۵، «ج.ف.ل».

فقال خالد: يا ضرار اضرب عنقه . \_قال : \_فضرب عنقه وجعل رأسه أثفية لقدر .

\_قال: \_قال ابن الكلبي في جمهرة النسب: قتل مالك يوم البطاح، وقبض خالد امرأته فتزوّجها، وفي ذلك يقول أبو زهير السعدي:

ألا قل لحيّ أوطئوا بالسنابك '.

قلت: وذكر الأبيات الستّة الآنفة الذكر ٢.

ثمّ ذكر ابن خلّكان بعد هذا ثورة عمر على خالد وقوله لأبي بكر:

إنّ خالداً قد زنى فارجمه، قال: ما كنت لأرجمه فإنّه تأوّل فأخطأ، قال: إنّه قتل رجلاً مسلماً فاقتله به، فقال: ما كنت لأقتله به؛ فإنّه تأوّل فأخطأ. قال: فاعزله، قال: ما كنت لأشيم سيفاً سلّه الله عليهم.

واسترسل ابن خلّکان فیما هو حول هذه القضیّة، فذکر وقوف منتم بن نویرة بحذاء أبی بکر، متّکئاً علی سِیَةِ قوسِهِ " ینشد قوله:

نعم القتيل إذا الرياح تناوحت خلف البيوت قتلتَ يا بن الأزورِ أدعـــوته بالله ثـم غـدرته لو هـو دعـاك بذمّة لم يغدرِ قال: وأومأ إلى أبى بكر، فقال أبو بكر: فوالله ما دعوته ولا غدرته. ثمّ أنشد:

ولنعم حشو الدرع كان وحاسراً ولنسعم مأوى الطارق المتنوّرِ لا يمسك الفحشاء تحت ثيابه حلوٌ شمائله عفيف المئزرِ ثمّ بكي وانحطّ عن سِيَةِ قوسِهِ أَ.

إلى آخر ما في وفيات الأعيان من هذا الموضوع. وقد ذكر مـن شـجاعة مـالك

وحفيظته وسخائه ومكانته ما يجدر بالباحثين أن يقفوا عليه. وممّن ذكر مالكاً من أهل المعاجم وأثبات السير والأخبار ، أبو الفضل أحمد بن عمليّ

١. وفيات الأعيان ٦: ١٤ ـ ١٥، الرقم ٧٦٩. انظر جمهرة النسب: ٢١٩.

۲. تقدّم في ص ۱۰٤.

٣. سِيَةُ القوس: ما عُطف من طرفيها. الصحاح ٦: ٢٣٨٧، «س. ي. ١».

٤. وفيات الأعيان ٦: ١٥ ـ ١٦، الرقم ٧٦٩.

المعروف بابن حجر العسقلاني في القسم الأوّل من الإصابة في تمييز الصحابة (١) فقال: مالك بن نويرة بن حمزة بن شدّاد بن عبد بن ثعلبة بن يربوع التميمي اليربوعي يكنّى أبا حنظلة ، ويلقّب الجفول .

-قال: -قال المرزباني: كان شاعراً شريفاً فارساً معدوداً في فرسان بني يربوع في الجاهليّة وأشرافهم، وكان من أرداف الملوك، وكان النبيّ اللَّيْ اللَّهُ السَّعمله على صدقات قومه، فلمّا بلغته وفاة النبيّ اللَّهُ اللَّهُ أَمسك عن الصدقة (٢) وفرّقها في قومه (٣) وقال في ذلك:

فقلت: خذوا أموالكم غير خائف ولا ناظر فيما يجيء من الغد (٤)

فَــن للــيتامى والأرامـل بـعده؟ ومن للرجال المعدمين الصـعالك؟ (٤) أراد بهذا البيت أنّه لم يقترف في أموالهم ـحيث جمعها منهم ولاحيث فرّقها فيهم ـخيانةً يخشاها، ولا إثماً يخافه في غده إذا بعث.

<sup>(</sup>١) وذكره الطبري في معجمه فقال ـ كما في ترجمة متمّم من الاستيعاب ــ: مالك بن نويرة بن حمزة التميمي، بعثه النبي عَلَمَ اللهُ على صدقة بني يربوع وكان قد أسلم هو وأخوه متمّم ... الله آخره.

<sup>(</sup>٢) قلت: أمسك عن أخذها من قومه بعد لحاقه ﷺ بالرفيق الأعلى تورّعاً منه واحتياطاً، وكان ينتظر من يثبت لديه قيامه شرعاً مقام رسول الله، لينزل على حكمه في الصدقة وغيرها، كما يدلّ عليه شعره الذي ستسمعه الآن فأمعن به وبما سنعلّقه عليه.

<sup>(</sup>٣) إنّما فرّقها في الفقراء والمساكين من قومه؛ لأنّه قبضها منهم وله الولاية عليها من رسول الله، وكان مَلَا الله عينئذ حيّاً، وبذلك رأى أنّ له التصرّف بها فوضعها مواضعها الشرعيّة، وكان معروفاً بالعاطفة على اليتامي والأرامل والمساكين؛ يدلّ على ذلك قول معاصره في رثائه وقد مرّ عليك آنفاً في الأصل:

١. الاستيعاب ٤: ١٤٥٥، الرقم ٢٥١٢؛ و٣: ١٣٦٢، الرقم ٢٣٠٣. وراجع أيضاً تاريخ الطبري ٣: ١٤٧، حـوادث سنة ١٠، وفيه: «بعث مالك بن نويرة على صدقات بني حنظلة».

٢. تقدّم في ص ١٠٤.

## فإن قام بالدين المخوف قائم أطعنا (١) وقلنا: الدين دين محمّد ١

(١) أورد الإمام العسقلاني هذا البيت بلفظ «أطعنا» ونقله بهذا اللفظ عن ابن سعد، عن الواقدي، كما تراه في ترجمة مالك بن نويرة من الإصابة طبع سنة ١٣٢٨ وفي هامشها كتاب الاستيعاب لابن عبدالبر".

وأورده بلفظ «أطعنا» علم الهدى الشريف المرتضى في كتابه الشافي مع أبيات أخر لمالك، استدلّ بها على أنّه حين بلغه وفاة النبيّ الشَّنَاتُ أمسك عن أخذ الصدقة من قومه قائلاً لهم: تربّصوا حتّى يقوم قائم بعده الشَّنَاتُ وننظر ما يكون من أمره. قال: وصرّح مالك بذلك في شعره حيث يقول:

وقال رجال: سدّد اليوم مالك وقال رجال: مالك لم يسدّدِ في المقام ولا الندي في المقام ولا الندي في المقام ولا الندي الندي المقام ولا الندي الندي المقام ولا الندي الندي المقام ولا الندي الن

وقلت: خذوا أموالكم غير خائف ولاناظر فيما يجيء من الغدِ فيدونكموها إنّاما هي مالكم مصوّرة أخلاقها لم تاجددِ

سأجعل نفسي دون ما تحذرونه وأرهنكم حقاً بما قلته يدي فإن قام بالأمر المجدد قائم أطعنا وقلنا الدين دين محمد لكن الأستاذين: هيكل في كتاب الصديق أبوبكر والعقاد في عبقرية خالد أوردا البيت بلفظ «منعنا». وأظن أنها رويا البيت عن بعض المتحاملين على مالك، المتعصبين لخالد أو للصديق.

١. الإصابة ٥: ٥٦٠، الرقم ٧٧١٢.

٢. الشافي في الإمامة ٤: ١٦٣.

٣. في المصدر: «اليد» بدل «الندي».

٤. في المصدر: «المصرّرة» بدل «المصوّرة».

٥. الصدّيق أبو بكر: ١٣٥.

٦. عبقريّة خالد ضمن المجموعة الكاملة للعقّاد ٣: ٣٣٥.

فقُتل صبراً هو وأصحابه، ومُثّل به وبرأسه بعد القتل، ووُطئت زوجته، وعُطّلت في ذلك كلّه حدود الله، وانتُهكت حرماته، والعذر في ذلك كلّه أنّهم تأوّلوا فأخطأوا، فإنّا لله راجعون.

# المورد ١٤: منع كتابة العلم عن رسول الله عَلَيْكَا

وذلك أنّ الحاكم أخرج في تأريخه بالإسناد إلى أبي بكر عن رسول الله تَلَا قَالَ قَالَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ على اللهِ على على على الله العلم أو «من كتب علي علماً أو حديثاً لم يرل يكتب له الأجر ما بقي ذلك العلم أو الحديث» (١). ومع ذلك لم يُدوّن أيّام أبي بكر وعمر شيء من السنن.

١. راجع: أُسد الغابة ٥: ٥٣ ـ ٥٤، الرقم ٤٦٤٨؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٧: ٢٠٠ ـ ٢٠٠؛ الإصابة ٥: ٥٦٠، الرقم ٧٧١٢.

٢. راجع وفيات الأعيان ٦: ١٤\_١٥، الرقم ٧٦٩.

٣. تاريخ الخلفاء: ٩٨، ح ٨٩.

وقد كان أبو بكر أجمع أيّام خلافته على تدوين الحديث عن رسول الله تَالَيْظُونَةُ فجمع خمسمائة حديث، فبات ليلته يتقلّب كثيراً، قالت عائشة: فغمّني تقلّبه، فلمّا أصبح قال لي: أي بنيّة هلمّي الأحاديث التي عندكِ، فجئته بها فأحرقها ...(١) الحديث.

ح مضمونه بما رووه عن كلّ من أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب، وعبد الله بن العبّاس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن مسعود، وأبي سعيد الخدري، وأبي الدرداء، وأنس بن مالك، ومعاذ بن جبل، وأبي هريرة من طرق كثيرة متنوّعة أنّ رسول الله ﷺ قال: «من حفظ على أمّتي أربعين حديثاً بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء» أ.

وفي رواية: «بعثه الله فقيهاً عالماً »٢.

وفي رواية أبي الدرداء: «كنت له يوم القيامة شاهداً وشفيعاً » وفي رواية ابن مسعود «قيل له: ادخل من أيّ أبواب الجنّة شئت » وفي رواية ابن عمر: «كتب في زمرة العلماء، وحشر في زمرة الشهداء » .

وربما أيّدوه أيضاً بقوله ﷺ: «ليبلغ الشاهد منكم الغائب» وبقوله ﷺ: «نضر الله المرءاً سمع مقالتي فوعاها فأدّاها كما سمعها» .

(١) أخرجه عماد الدين بن كثير في مسند الصدّيق عن الحاكم أبي عبد الله النيسابوري، ورواه القاضي أبو أُميّة الأحوص بن المفضّل الغلابي، وهو الحديث ٤٨٤٥ في ص ٢٣٧ من الجزء الخامس من كنز العمال^.

١. الأربعين البلدانيّة لابن عساكر: ٤٠ ـ ٤١.

۲. كنز العمّال ۱۰: ۲۲۵ ـ ۲۲۰، ح ۲۹۲۸۲ و ۲۹۲۸۰.

٣. المصدر: ٢٢٤، ح ٢٩١٨٤.

٤. المصدر: ٢٢٥، ح ٢٩١٨٦.

٥. المصدر: ٢٢٥، ح ٢٩١٩١.

٦. المصدر ١: ١٠١، ح ٤٥١.

۷. المصدر ۱۰: ۲۲۱\_۲۲۸، ح ۲۹۱۹۳\_۲۹۲۰۱.

۸. المصدر: ۲۸۵، ح ۲۹٤٦٠.

وعن الزهري عن عروة أنّ عمر بن الخطّاب أراد أن يكتب السنن فاستفتى أصحاب رسول الله عَلَيْظُو فأشاروا عليه أن يكتبها، فطفق عمر يستخير الله فيها شهراً، ثمّ أصبح يوماً فقال: إنّي كنت أريد أن أكتب السنن، وإنّي ذكرت قوماً قبلكم كتبواكتباً فأكبّوا عليها وتركوا كتاب الله، وإنّي \_والله \_لا أشوب كتاب الله بشيء أبداً (١).

وعن أبي وهب قال: سمعتُ مالكاً يحدّث أنّ عمر بن الخطّاب أراد أن يكتب هذه الأحاديث أو كتبها، ثمّ قال: لا كتاب مع كتاب الله(٢).

وعن يحيى بن جعدة قال: أراد عمر أن يكتب السنّة، ثمّ بدا له أن لا يكتبها، ثمّ كتب في الأمصار: من كان عنده شيء فليمحه (٣).

وعن القاسم بن محمّد بن أبي بكر قال: إنّ الأحاديث كثرت على عهد عمر بـن

<sup>(</sup>۱) هذا هو الحديث ٤٨٦٠ من أحاديث الكنز ص ٢٣٩ من جزئه الخامس<sup>۱</sup>، وأخرجه ابن سعد عبد البرّ في كتاب جامع بيان العلم وفضله <sup>۲</sup>، فراجع من مختصره ص ٣٣، وأخرجه ابن سعد أيضاً من طريق الزهري كما في ص ٢٣٩ من الجزء الخامس من الكنز.

<sup>(</sup>٢) وهذا هو الحديث ٤٨٦١ في الصفحة المتقدّمة الذكر من الكنز"، ورواه ابـن عـبد البرّ في كتاب جامع بيان العلم وفضله <sup>٤</sup>، فراجع من مختصره ص ٣٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عبد البرّ في كتاب جامع بيان العلم وفضله ، ورواه ابن خيثمة وهو الحديث ٤٨٦٢ في الصفحة المتقدّمة الذكر من الكنز<sup>7</sup>.

١. كنز العمّال ١٠: ٢٩١، ح ٢٩٤٧٤.

٢. جامع بيان العلم وفضله ١: ٧٨، الرقم ٣١٣.

٣. كنز العمّال ١٠: ٢٩٢، ح ٢٩٤٧٥.

٤. جامع بيان العلم وفضله ١: ٧٨، الرقم ٣١٢.

٥. المصدر، ح ٣١٥.

٦. كنز العمّال ١٠: ٢٩٢، ح ٢٩٤٧٦.

الخطّاب فأنشد الناس أن يأتوه بها فلمّا أتوه بها، أمر بتحريقها...(١) الحديث.

وعن ابن عمر أنّ عمر أراد أن يكتب السير فاستخار الله شهراً، فأصبح وقد عزم له، ثمّ قال: إنّي ذكرت قوماً كانوا قبلكم كتبوا كتاباً فأقبلوا عليه وتركوا كتاب الله(٢) ١.

وفي أيّام عمر جاء رجل من أصحابه فقال: يا أمير المؤمنين، إنّا لمّا فتحنا المدائن، أصبنا كتباً فيها من علوم الفرس وكلام معجب، قال: فدعا بالدرّة فجعل يضربه بها حتّى تمزّقت، ثمّ قرأ: ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ القَصَصِ﴾ ويقول: ويلك أقصص أحسن من كتاب الله؟ (٣)... الحديث.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في ترجمة محمّد بن أبي بكر ص ١٤٠ من الجزء الخامس من طبقاته ٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه السلفي في الطيوريّات بسند صحيح، ونقله السيوطي في أخبار عمر وقضاياه من كتابه تأريخ الخلفاء <sup>٤</sup>.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أصحاب السنن، وأورده ابن أبي الحديد في أحوال عمر ص ١٢٢ من المجلّد الشالت من شرح النهج . وقد كان الواجب هنا من حقّ هذه الكتب وحقّ الأمّة أن يأمر الخليفة بتمحيصها فيخصّ بالتمزيق ما لافائدة به ، أمّا ذو الفائدة كعلم الطبّ والعلوم الرياضيّة وعلم طبقات الأرض \_ الجيولوجيا \_ والجغرافيا والعلم بأخبار الماضين من الاُمم الماضية والقرون الخالية وما أشبه ذلك ، ممّا يبيحه الإسلام فلا وجه لتمزيقه، وقد قال أميرالمؤمنين المنظِن «العلم ضالّة المؤمن فخذوه ولو من المشركين ... ». الحديث، وقال : «الحكمة ضالّة المؤمن يطلبها ولو من أيدي الشرط ». روى هذين القولين عن علي المنظِن أبو عمر بن عبد البرر في باب الحال التي تنال به العلم من كتابه جامع بيان العلم وفضله ، فراجع ص ٥١ من مختصره .

۱. راجع كنز العمّال ۱۰: ۲۹۳، ح ۲۹٤۸۰.

۲. يوسف (۱۲): ۳.

٣. الطبقات الكبرى ٥: ١٨٨.

٤. الطيوريّات (الملحقات): ٧٤٧\_٧٤٦، ح ٨؛ تاريخ الخلفاء: ١٣٨.

٥. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٠١: ١٠١.

٦. جامع بيان العلم وفضله ١: ١٢٢، الرقم ٥٧٢.

والأخبار متواترة في منعه الناس عن تدوين العلم، وردعه إيّاهم عن جمع السنن والآثار، وربما حظر عليهم الحديث عن رسول الله مطلقاً، وحبس أعلامهم في المدينة الطيّبة؛ لكيلا يذيعوا الأحاديث في الآفاق (١).

ولا يخفى ما قد ترتب على هذا من المفاسد التي لا تتلافى أبداً، فليت الخليفتين صبرا نفسيهما مع علي بن أبي طالب وسائر الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه من ال محمد الشين والآثار النبوية و تدوينها في كتاب خاص يرثه عنهم من جاء بعدهم من التابعين، فتابعي التابعين، فتابعيهم في كتاب خاص يرثه عنهم من جاء بعدهم من التابعين، فتابعي التابعين، فتابعيهم في كل خلف من هذه الأمّة، شأن الذكر الحكيم والفرقان العظيم؛ فإنّ في السنة ما يوضح متشابه القرآن، ويبيّن مجمّله، ويخصّ عامّه، ويقيّد مطلقه، ويوقف أولي الألباب على كنهه، فبحفظها حفظه، وبضياعها ضياع لكثير من أحكامه، فما كان أولاها بعناية الخليفتين واستفراغ وسعهما في ضبطها و تدوينها، ولو فعلاذلك لعصما الأمّة والسنّة من معرّة الكاذبين بما افتأتوه على رسول الله تشريق الكذابين باب الوضع، وحيث فاتهما ذلك كثرت الكذابة على النبيّ تشريق ، ولعبت في الحديث أيدي السياسة، وعاثت به ألسنة الدعاية الكاذبة، ولا سيّما على عهدمعا وية وفئته الباغية، حيث سادت فوضى الدجاجيل، وراج سوق الأباطيل.

<sup>(</sup>۱) فعن عبد الرحمن بن عوف قال: والله، ما مات عمر حتى بعث إلى أصحاب رسول الله فجمعهم من الآفاق: عبد الله بن حذيفة، وأبي الدرداء، وأبي ذرّ، وعقبة بن عامر فقال: ما هذه الأحاديث التي قد أفشيتم عن رسول الله المَّالَّيْكَا في الآفاق؟ قالوا: تنهانا؟ قال: لا، أقيموا عندي، لا والله، لا تفارقوني ما عشت... الحديث. أخرجه ابن عساكر عن محمد بن إسحاق ، وهو الحديث 8070 ص ٢٣٩ من الجزء الخامس من الكنز.

١. تاريخ مدينة دمشق ٤٠: ٥٠٠، الرقم ٤٧٢٦. راجع كنز العمّال ١٠: ٢٩٣\_٢٩٣، ح ٢٩٤٧٩.

وقد كان في وسع الخليفتين وأوليائهما أن يكفوا الأمّة شرّ هؤلاء بتدوين السُنن على نحو ما ذكرناه، وماكان ليخفى عليهم رجحان ذلك، ولعلّك تعلم أنّهم كانوا أعرف منّا بلزومه، لكن مطامعهم التي تأهّبوا وأعدّوا وتعبّأوا لها، لا تـتّفق مع كـثير من النصوص الصريحة المتوافرة التي لابدّ من تـدوينها لو أبـيح التـدوين؛ لكـونها مـتا لا يجحد صدوره، ولا يكابر في معناه، ومن ها هنا أتينا، فإنّا لله وإنّا إليه راجعون.

أمّا رسول الله عَلَيْ فقد استودع كلاً من الكتاب والسنّة ومواريث الأنبياء وصيّه ووليّه عليّ بن أبي طالب، وبذلك أحصاها في إمام مبين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وعهد إليه أن يحصيها فيمن بعده من الأئمّة. وهكذا يكون إحصاؤها في أئمّة العترة إماماً بعد إمام، ثقل رسول الله وأعدال كتاب الله، لن يفترقا حتّى يردا الحوض على رسول الله!. وقد صحّ عنه عَلَيْ الله فوله: «عليّ مع القرآن والقرآن مع عليّ لن يفترقا حتّى يردا على على مردا على الحوض» (١).

وإلى موت علي قبل وروده مع القرآن على الحوض بمئات من السنين فكيف والحال هذه يتحقّق عدم افتراقهها؟ ﴿إِنَّهُ لَـقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ \* وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلاً مَا تُؤْمِنُونَ \* وَلا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلاً مَا تَذْكَّرُونَ \* تَنزِيلٌ مِنْ رَبٌّ الْعَالَمِينَ ﴾ أ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم بالإسناد الصحيح إلى أمّ سلمة عن رسول الله في باب «مع القرآن عليّ والقرآن مع عليّ» من كتاب معرفة الصحابة ص ١٢٤ من الجزء الثالث من المستدرك، ثمّ قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه لا قلت: وأورده الذهبي في تلخيصه معترفاً بصحّته. ويمّا يجدر بنا أن نلفت القرّاء هنا إلى هذه المعيّة المقدّسة المتبادلة بين القرآن وعليّ على سبيل الدوام والاستمرار في كلّ لحظة حتى يردا على الحوض، وإلى نني الافتراق بسنها بددان » دون «لا» وغيرها من أدوات النني.

١. إشارة إلى حديث الثقلين المتقدّم في ص ١١.

٢. المستدرك على الصحيحين ٤: ٩٣، ح ٤٦٨٥.

٣. التلخيص ضمن المستدرك للحاكم ٣: ١٢٤.

٤. الحاقّة ( ٦٩): ٤٠ ـ ٤٣.

## المورد ١٥: [شفاعة أبي بكر لبعض المشركين]

أخرجه أحمد من حديث علي الله في ص ١٥٥ من الجزء الأوّل من مسنده ، وأخرجه النسائي في ص ١١ من الخصائص العلوية .

وإليك تمام هذا الحديث بلفظ النسائي، قال: فقال رسول الله عَلَيْظَيَّة: «يا معشر قريش، والله ليبعثن الله عليكم رجلاً منكم امتحن الله قلبه للإيمان، فيضربكم على الدين، قال أبو بكر: أنا هو يا رسول الله؟ قال: لا، قال عمر: أنا هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن ذلك الذي يخصف النعل. وقد كان أعطى عليّاً نعلاً يخصفها». انتهى بلفظ النسائي في خصائصه العلوية ".

۱. مسند أحمد ۱: ۲۲۷، ح ۱۳۳۵.

٢. خصائص أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب: ٥٩ ـ ٦١، ح ٣١.

# الفصل الثاني تأوّل عمر وأتباعه

## المورد ١٦: رزيّة يوم الخميس

وقد كانت سنة ١١ للهجرة في مرض رسول الله ﷺ قبيل وفاته (١) ـ بأبي هــو وأمّى ـ بيسير.

## الحقيقة الثابتة في هذه الرزيّة

والحقيقة هنا على سبيل التفصيل ما قد أخرجه أصحاب الصحاح، وسائر أهل المسانيد، وأرسله أهل السير والأخبار إرسال المسلمات.

وإليك الآن بعض ما أخرجه البخاري(٢) بسنده إلى عبيد الله بن عبد الله بن مسعود

<sup>(</sup>١) وكانت وفاته \_ بأبي وأمّى \_ يوم الإثنين بعد هذه الرزيّة بأربعة أيّام.

<sup>(</sup>٢) راجع باب قول المريض قوموا عني، من كتاب المرضى من الجزء الرابع من صحيحه، وكتاب العلم من الجزء الأوّل من الصحيح <sup>١</sup>.

۱. صحيح البخاري ٥: ٢١٤٦، ح ٥٣٤٥؛ و٦: ٢٦٨٠، ح ٦٩٣٢؛ و١: ٥٤، ح ١١٤.

عن ابن عبّاس، قال: لمّا حُضر رسول الله وَ الله و ا

فلمّا أكثروا اللغو والاختلاف عند النبيّ، قال لهم الشَّلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وبين أن مسعود: فكان ابن عبّاس يقول: إنّ الرزيّة كلّ الرزيّة ما حال بين رسول الله وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم \. انتهى بنصّه.

وهذا الحديث أخرجه مسلم في آخر الوصايا أوائل الجزء الثاني من صحيحه "، ورواه أحمد بن حنبل في مسنده من حديث ابن عبّاس (٣)، وسائر أصحاب السنن والأخبار "، وقد تصرّفوا فيه فنقلوه بالمعنى؛ لأنّ لفظه الثابت: «إنّ النبيّ يهجر» لكنّهم ذكروا أنّه قال: «إنّ النبيّ قد غلب عليه الوجع» تهذيباً للعبارة، واتقاء فظاعتها. ويدلّ على ذلك ما أخرجه أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري في كتاب السقيفة (٣) بالإسناد إلى ابن عبّاس، قال: لمّا حضرت رسول الله الوفاة، وفي البيت

<sup>(</sup>١) بحذف النون مجزوماً؛ لكونه جواباً ثانياً لقوله: «هلمّ».

<sup>(</sup>٢) ص ٣٢٥ من جزئه الأوّل<sup>٥</sup>.

<sup>(</sup>٣) كما في ص ٢٠ من المجلّد الثاني من شرح النهج للعلّامة المعتزلي ٦.

١. اللغط :الأصوات المبهمة المختلطة . لسان العرب ٧: ٢٩١، «ل.غ. ط».

۲. صحيح مسلم ۳: ۱۲۵۹، كتاب الوصيّة، ح ۲۲.

٣. راجع: صحيح البخاري ١: ٥٤، ح ١٤؛ الكامل في التاريخ ٢: ٣٢٠، حوادث سنة ١١.

٤. ستأتى الإشارة إليه.

٥. مسند أحمد ١: ٦٩٧، - ٢٩٩٢.

٦. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٦: ٥١.

رجال فيهم عمر بن الخطّاب، قال رسول الله: «ائتوني بدواة وصحيفة أكتب لكم كتاباً لا تضلّون بعده» قال: فقال عمر كلمة معناها: أنّ الوجع قد غلب على رسول الله تَلْشَكُو ، ثمّ قال: عندنا القرآن، حسبنا كتاب الله، فاختلف من في البيت واختصموا، فمن قائل: قرّبوا يكتب لكم النبيّ، ومن قائل ما قال عمر، فلمّا أكثروا اللغط واللغو والاختلاف، غضب تَلَيْشُكُ فقال: «قوموا...» الحديث. وتراه صريحاً بأنّهم إنّما نقلوا معارضة عمر بالمعنى لا بعين لفظه.

ويدلُّك على هذا أيضاً أنّ المحدّثين حيث لم يصرّحوا باسم المعارض يومئذٍ، نقلوا المعارضة بعين لفظها:

قال البخاري \_ في باب جوائز الوفد من كتاب الجهاد والسير من صحيحه (١) \_ .: حدّثنا قبيصة، حدّثنا ابن عيينة، عن سلمان الأحول، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس أنّه قال: يوم الخميس وما يوم الخميس، ثمّ بكى حتّى خضب دمعه الحصباء، فقال: اشتدّ برسول الله عَلَيْنَ وجعه يوم الخميس، فقال: «ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعده أبداً»، فتنازعوا ولا ينبغي عند نبيّ تنازع، فقالوا: هجر رسول الله!!! قال عَلَيْنَ : «دعونى، فالذي أنا فيه خير ممّا تدعوني (٢) إليه».

وأوصى عند موته بثلاث: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم» ـقال: ـونسيت الثالثة (٣). انتهى.

<sup>(</sup>١) ص ١١٨ من جزئه الثاني ١.

<sup>(</sup>٢) تدعونيّ بالتشديد؛ لأنَّها مرفوعة بثبوت النون، فأدغمت نون الرفع بنون الوقاية.

<sup>(</sup>٣) ليست الثالثة إلّا الأمر الذي أراد النبيّ الشُّكَانَةِ أن يكتبه؛ حفظاً لهم من الضلال، لكن السياسة اضطرّت المحدّثين إلى ادّعاء نسيانه، كها نبّه إليه مفتي الحنفيّة في صور الشيخ أبوسليان الحاجّ داود الدادا.

١. صحيح البخاري ٣: ١١١١، ح ٢٨٨٨.

وهذا الحديث أخرجه مسلم أيضاً في آخر كتاب الوصيّة من صحيحه ، وأحمد من حديث ابن عبّاس في مسنده (١) ، ورواه سائر المحدّثين ٢.

وأخرج مسلم في كتاب الوصيّة من الصحيح عن سعيد بن جبير من طريق آخر عن ابن عبّاس، قال: يوم الخميس وما يوم الخميس!! ثمّ جعل تسيل دموعه حتّى رأيت على خدّيه كأنّها نظام اللؤلؤ، قال: قال رسول الله عَلَيْتُ : «ائتوني بالكتف والدواة \_أو اللوح والدواة \_أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعده أبداً»، فقالوا: إنّ رسول الله يهجر (٢)٣). انتهى.

ومن ألم أبما حول هذه الرزية من الصحاح يعلم أنّ أوّل من قال يـومئذٍ: هـجر رسول الله إنّما هو عمر، ثمّ نسج على مناوله من الحاضرين من كانوا على رأيه. وقد سمعتَ قول ابن عبّاس في الحديث الأوّل (٣): فاختلف أهل البيت فاختصموا، مـنهم

<sup>(</sup>١) ص ٢٢٢ من جزئه الأوّل ٩.

<sup>(</sup>٢) وأخرج هذا الحديث بهذه الألفاظ أحمد في ص ٣٥٥ من الجزء الأوّل من مسنده ، وغير واحد من أثبات السنن ٧.

<sup>(</sup>٣) الذي أخرجه البخاري عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود، عن ابن عبّاس، وأخرجه مسلم أيضاً وغيره^.

١. صحيح مسلم ٣: ١٢٥٧ \_ ١٢٥٨، كتاب الوصيّة، ح ٢٠.

٢. الطبقات الكبرى ٢: ٢٤٢؛ السنن الكبرى ٩: ٣٤٩، ح١٨٧٤٧؛ كنز العمّال ٤: ٣٨٢، ح١١٠١٧.

٣. صحيح مسلم ٣: ١٢٥٩، كتاب الوصية، ح ٢١.

٤. أَلَمَّ: عرف. المعجم الوسيط: ٨٤٠، «ل. م. م ».

٥. مسند أحمد ١: ٤٧٧، ح ١٩٣٥.

٦. المصدر: ٧٦٠، ح ٣٣٣٦.

٧. كابن سعد في الطبقات الكبرى ٢: ٢٤٣.

٨. تقدّم في ص ١٢٨ ـ ١٢٩.

من يقول: قرّبوا يكتب لكم النبيّ كتاباً لن تضلّوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر '، أي يقول: هجر رسول الله.

وفي رواية أخرجها الطبراني في الأوسط عن عمر (١) قال: لمّا مرض النبيّ، قال: «ائتوني بصحيفة ودواة أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعده أبداً » فقال النسوة من وراء الستر: ألا تسمعون ما يقول رسول الله الشّائيّ ؟ قال عمر: فقلت: إنّكن صواحبات يوسف إذا مرض عصرتن أعينكنّ، وإذا صحّ ركبتنّ عنقه، قال: فقال رسول الله: «دعوهنّ فإنّهنّ خير منكم » لا انتهى.

وأنت ترى أنّهم لم يتعبّدوا هنا بنصّه الذي لو تعبّدوا به، لأمنوا من الضلال، وليتهم اكتفوا بعدم الامتثال ولم يردّوا قوله؛ إذ قالوا: حسبنا كتاب الله، حتّى كأنّه لا يعلم بمكان كتاب الله منهم، أو أنّهم أعلم منه بخواصّ الكتاب وفوائده.

وليتهم اكتفوا بهذا كلّه ولم يفاجئوه بكلمتهم تلك: «هجر رسول الله» وهو محتضر بينهم، وأيّ كلمة كانت وداعاً منهم له الشَّائِيَّة ، وكأنهم حيث لم يأخذوا بهذا النص اكتفاءً منهم بكتاب الله على ما زعموا له يسمعوا هتاف الكتاب آناء الليل وأطراف النهار في أنديتهم: ﴿ وَمَا آ تَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ ٣.

وكأ نّهم حيث قالوا: «هجر» لم يقرأوا قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَـقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ \* ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي العَرْشِ مَكِينٍ \* مُطَاعِ ثَمَّ أَمِينٍ \* وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ ﴾ '.

<sup>(</sup>١) كما في ص ١٣٨ من الجزء الثالث من كنز العمال<sup>٥</sup>.

۱. تقدَّم في ص ۱۲۸.

٢. المعجم الأوسط ٦: ١٦٢، ح ٥٣٣٤، وفيه: «ادعُوا لي» بدل «ائتوني ».

٣. الحشر (٥٩): ٧.

٤. التكوير ( ٨١): ١٩\_٢٢.

٥. كنز العمّال ٥: ٦٤٤، ح ١٤١٣٣.

وقوله عزّ من قائل: ﴿إِنَّهُ لَـقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ \* وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلاً مَا تُؤْمِنُونَ \* وَلا بِقَوْلِ كَاهِنِ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ \* تَنزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ .

وقوله جلّ وعلا: ﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى ۞ وَمَا يَـنْطِقُ عَنِ الهَوَى ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَى ۞ عَلَّمَهُ شَدِيدُ القُوَى ﴾ ٢.

على أنّ العقل بمجرّده مستقلّ بعصمته، لكنّهم علموا أنّه ﷺ إنّما أراد توثيق العهد بالخلافة، وتأكيد النصّ بها على عليّ خاصّة، وعلى الأئمّة من عترته عامّةً، فصدّوه عن ذلك، كما اعترف به الخليفة الثاني في كلام دار بينه وبين ابن عبّاس (١).

وأنت إذا تأمّلت في قوله ﷺ: «ائتوني أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعده » "، وقوله في حديث الثقلين: «إنّي تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا، كتاب الله وعترتي » تعلم أنّ المرمى في الحديثين واحد، وأنّه ﷺ أراد في مرضه أن يكتب لهم تفصيل ما أوجبه عليهم في حديث الثقلين.

وإنّما عدل عن ذلك؛ لأنّ كلمتهم تلك التي فاجؤوه بها اضطرّته إلى العدول؛ إذ لم يبقَ بعدها أثر لكتابة الكتاب سوى الفتنة والاختلاف من بعده في أنّه هل هجر فيما كتبه \_والعياذ بالله \_أو لم يهجر؟ كما اختلفوا في ذلك فاختصموا وأكثروا اللغو واللغط نصب عينيه فلم يتسنّ له يومئذٍ أكثر من قوله لهم: «قوموا» كما سمعت. ولو أصرّ

<sup>(</sup>١) راجع سطر ٢٧ من الصفحة ١١٤ من المجلّد الثالث من شرح النهج الحميدي الحديدي<sup>٥</sup> طبع مصر.

١. الحاقّة ( ٦٩): ٤٠ ـ ٤٣.

۲. النجم (۵۳): ۲ ـ ٥.

٣. تقدّم قبيل هذا.

٤. تقدّم في بداية المورد ١. راجع أيضاً الموسوعة ج ١، المراجعات، المراجعة ٨.

٥. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٢: ٧٩.

فكتب الكتاب، للجّوا في قولهم: «هجر» ولأوغل أشياعهم في إثبات هجره \_والعياذ بالله \_ فسطّروا به أساطيرهم، وملأوا طواميرهم ردّاً على ذلك الكتاب، وعلى من يحتج به؛ لهذا اقتضت الحكمة البالغة أن يضرب والمُواليُّ عن ذلك الكتاب صفحاً؛ لئلّا يفتح هؤلاء وأولياؤهم باباً إلى الطعن في النبوّة \_نعوذ بالله وبه نستجير \_ وقد رأى أن علياً وأولياءه خاضعون لمضمون ذلك الكتاب، سواءً عليهم أكتب أم لم يكتب، وغيرهم لا يعمل به، ولا يعتبره لو كتب، فالحكمة \_والحال هذه \_ توجب تركه؛ إذ لا أثر له بعد تلك المعارضة سوى الفتنة، كما لا يخفى.

#### أعذار المعارضين وتزييفها

وقد اعتذر شيخنا الشيخ سليم البشري المالكي شيخ الجامع الأزهـ فـ بـعض مراجعات كانت بيني وبينه في مصر سنة ١٣٢٩ والتي بعدها، فقال الله :

لعلّ النبيّ النبيّ النبيّ المناهم بإحضار الدواة والبياض لم يكن قاصداً لكتابة شيء من الأشياء، وإنّما أراد بكلامه مجرّد اختبارهم لا غير، فهدى الله عمر الفاروق لذلك دون غيره من الصحابة، فمنعهم من إحضارهما، فيجب على هذا عدّ تلك الممانعة في جملة موافقاته لربّه تعالى، وتكون من كراماته على . قال الله : هكذا أجاب بعض الأعلام.

-ثمّ قال: لكنّ الإنصاف أنّ قوله المظّلِا: «لا تضلّوا بعده» يأبى ذلك الأنه جواب ثانٍ للأمر، فمعناه أنّكم إن أتيتم بالدواة والبياض، وكتبت لكم ذلك الكتاب لا تضلّوا بعده. ولا يخفى أنّ الإخبار بمثل هذا الخبر لمجرّد الاختبار إنّما هو من نوع الكذب الواضح الذي يجب تنزيه كلام الأنبياء عنه، ولا سيّما في موضع يكون ترك إحضار الدواة والبياض أولى من إحضارهما.

-قال: على أنّ في هذا الجواب نظراً من جهات أخر، فلابد هنا من اعتذار آخر. -قال: -وحاصل ما يمكن أن يقال: إنّ الأمر لم يكن أمر عزيمة وإيجاب حتّى لا تجوز مراجعته ويصير المراجع عاصياً، بل كان أمر مشورة، وكانوا يراجعونه عليما في بعض تلك الأوامر ولا سيّما عمر ؛ فإنّه كان يعلم من نفسه أنّه موفّق للصواب في إدراك المصالح ، وكان صاحب إلهام من الله تعالى ، وقد أراد التخفيف عن النبيّ ؛ إشفاقاً عليه من التعب الذي يلحقه بسبب إملاء الكتاب في حال المرض والوجع ، وقد رأى الله أنّ ترك إحضار الدواة والبياض أولى .

وربما خشي أن يكتب النبيّ عليَّا إله أموراً يعجز عنها الناس، فيستحقّون العقوبة بسبب ذلك ؛ لأنّها تكون منصوصةً لا سبيل إلى الاجتهاد فيها .

ولعلّه خاف من المنافقين أن يقدحوا في صحّة ذلك الكتاب؛ لكونه في حال المرض فيصير سبباً للفتنة ، فقال : حسبنا كتاب الله؛ لقوله تعالى : ﴿ مَا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِنْ فَيَصِير سبباً للفتنة ، فقال : حسبنا كتاب الله؛ لقوله تعالى : ﴿ مَا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِنْ فَيَ الكِتَابِ مِنْ فَيَ الكِتَابِ مِنْ فَيَ الكِتَابِ مِنْ فَيَالُمُ وَيَنَكُمْ ﴾ ` . وكأنّه ﴿ فَيْ أَمِنَ مِن ضلال الأُمّة ، حيث أكمل الله لها الدين ، وأتم عليها النعمة .

-قال الله : - هذا جوابهم وهو كما ترى؛ لأنّ قوله الله : «لا تضلّوا» يفيد أنّ الأمر أمر عزيمة وإيجاب؛ لأنّ السعي فيما يوجب الأمن من الضلال واجب مع القدرة بلاارتياب، واستياؤه وَ الله والله عنهم، وقوله لهم: «قوموا» حين لم يمتثلوا أمره دليل آخر على أنّ الأمر إنّما كان للإيجاب لا للمشورة.

\_قال: \_فإن قلت: لوكان واجباً ما تركه النبيّ السلِّ بمجرّد مخالفتهم ،كما أنّه لم يترك التبليغ بسبب مخالفة الكافرين .

فالجواب: أنّ هذا الكلام لو تمّ فإنّما يفيد كون كتابة ذلك الكتاب لم تكن واجبةً على النبيّ بعد معارضتهم له عليه الله وهذا لا ينافي وجوب الإتيان بالدواة والبياض عليهم حين أمرهم النبيّ به، وبيّن لهم أنّ فائدته الأمن من الضلال ؛ إذ الأصل في الأمر إنّما هو الوجوب على المأمور لا على الآمر، ولا سيّما إذا كانت فائدته عائدة إلى المأمور خاصةً، والوجوب عليه،

\_قال : \_على أنّه يمكن أن يكون واجباً عليه أيضاً ، ثمّ سقط الوجوب عنه بعدم امتثالهم

١. الأنعام (٦): ٢٨.

٢. المائدة (٥): ٣.

وبقولهم: «هجر»؛ حيث لم يبق لذلك الكتاب أثر سوى الفتنة كما قلت حرسك الله. \_ قال الله : \_ وربما اعتذر بعضهم بأن عمر والله ومن قالوا يومئذ بقوله لم يفهموا من الحديث أن ذلك الكتاب سيكون سبباً لحفظ كل فرد من أفراد الأمّة من الضلال على سبيل الاستقصاء، بحيث لا يضل بعده منهم أحد أصلاً، وإنّ ما فهموا من قوله: «لا تضلّوا» أنّكم لا تجتمعون على الضلال بِقَضَّكم وقَضِيضِكم أ، ولا تتسرّى الضلالة بعد كتابة الكتاب إلى كلّ فرد من أفرادكم، وكانوا \_ رضي الله تعالى عنهم \_ يعلمون أن اجتماعهم بأسرهم على الضلال ممّا لا يكون أبداً؛ وبسبب ذلك لم يجدوا أثراً لكتابته، وظنّوا أنّ مراد النبيّ ليس إلّا زيادة الاحتياط في الأمر؛ لما جبل عليه من وفور الرحمة، فعارضوه تلك المعارضة، بناءً منهم أنّ الأمر ليس للإيجاب، وأنّه إنّما هو أمر عطف فعارضوه تلك المعارضة، بناءً منهم أنّ الأمر ليس للإيجاب، وأنّه إنّما هو أمر عطف ومرحمة ليس إلّا، فأرادوا التخفيف عن النبيّ بتركه، إشفاقاً منهم عليه الله المعارضة عليه النبيّ بتركه، إشفاقاً منهم عليه الله المعارضة عن النبيّ بتركه، إشفاقاً منهم عليه الله المعارضة المعارضة عن النبيّ بتركه، إشفاقاً منهم عليه الله المعارضة المعارضة عن النبيّ بتركه، إشفاقاً منهم عليه الله المعارضة الله عن النبيّ بتركه، إشفاقاً منهم عليه الله المعارضة المعارضة عن النبيّ بتركه، إشفاقاً منهم عليه الله المعارضة المعارضة عن النبيّ بتركه، إشفاقاً منهم عليه الله المعارضة المعارضة المعارضة النبيّ بتركه، إشفاقاً منهم عليه الله المعارضة المعارضة النبيّ بتركه المنات المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة عن النبيّ بتركه النبيّ بتركه المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة النبيّ بتركه المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة النبيّ المعارضة المع

\_قال: \_هذا كلّ ما قيل في الاعتذار عن هذه البادرة ، لكن من أمعن النظر فيه جزم ببعده عن الصواب ؛ لأنّ قوله الله : «لا تضلّوا» يفيد أنّ الأمر للإيجاب كما ذكرنا ، واستياؤه منهم دليل على أنّهم تركوا أمراً من الواجبات عليهم ٢.

وأمره إيّاهم بالقيام مع سعة ذرعه، وعظيم تحمّله دليل على أنّهم إنّما تركوا من الواجبات ما هو أوجبها وأشدّها نفعاً، كما هو معلوم من خلقه العظيم.

\_قال: \_فالأولى أن يقال في الجواب: هذه قضيّة في واقعة كانت منهم على خلاف سيرتهم ،كفرطة سبقت ، وفلتة ندرت ، لا نعرف وجه الصحّة فيها على سبيل التفصيل ، والله الهادي إلى سواء السبيل .

قلت: قد استفرغ شيخنا وسعه في الاعتذار عن هذه المعارضة، وفي حمل المعارضين فيها على الصحّة، فلم يجد إلى ذلك سبيلاً، لكنّ علمه واعتداله وإنصافه

١. يقال: جاء القوم بقضّهم وقضيضهم: أي جميعهم يندفع آخرهم على أوّلهم، أو جميعهم الكبار منهم والصغار،
 لم يتخلّف منهم أحدً؛ لأنّ القـضّ : الحـصى الكـبار، والقـضيض : الحـصى الصغار. المـعجم الوسـيط : ٧٤٢،
 «ق. ض. ض».

٢. الموسوعة ج ١، المراجعات، المراجعة ٨٧.

وكلّ ذلك أبى عليه إلّا أن يصدع بردّ تلك الترّهات، ولم يقتصر في تزييفها على وجه واحد حتّى استقصى ما لديه من الوجوه، شكر الله حسن بلائه في ذلك.

## تزييف الأعذار من نواحي أُخر

وحيث كان لدينا في ردّ تلك الأعذار وجوه أخر، أحببت يومئذٍ عـرضها عـليه، وجعلت الحكم فيها موكولاً إليه. فقلت:

قالوا في الجواب الأوّل: «لعلّه تَالَيْثُكَا حين أمرهم بإحضار الدواة لم يكن قاصداً لكتابة شيء من الأشياء، وإنّما أراد مجرّد اختبارهم لا غير».

فنقول \_مضافاً إلى ما أفدتم \_: إنّ هذه الواقعة إنّما كانت حال احتضاره \_بأبي وأمّي \_كما هو صريح الحديث، فالوقت لم يكن وقت اختبار، وإنّما كان وقت إعذار وإندار، ووصيّة بكلّ مهمّة، ونصح تامّ للأمّة، والمحتضر بعيد عن الهزل والمفاكهة، مشغول بنفسه ومهمّاته ومهمّات ذويه ولا سيّما إذا كان نبيّاً.

وإذا كانت صحّته مدّة حياته كلّها لم تسع اختبارهم، فكيف يسعها وقت احتضاره؟ على أنّ قوله ﷺ \_حين أكثروا اللغو واللغط والاختلاف عنده \_: «قوموا» ظاهر في استيائه منهم، ولو كان الممانعون مصيبين، لاستحسن ممانعتهم، وأظهر الارتياح إليها.

ومن ألمّ بأطراف هذا الحديث، ولا سيّما قولهم: هجر رسول الله، يقطع بأنّهم كانوا عالمين أنّه إنّما يريد أمراً يكرهونه؛ ولذا فاجؤوه بتلك الكلمة، وأكثروا عنده اللغو واللغط والاختلاف، كما لا يخفى.

وبكاء ابن عبّاس بعد ذلك لهذه الحادثة وعدّها رزيّة دليل على بطلان هذا الجواب. قال المعتذرون: إنّ عمر كان موفّقاً للصواب في إدراك المصالح، وكان صاحب إلهام من الله تعالى. وهذا ممّا لا يصغى إليه في مقامنا هذا؛ لأنّه يرمي إلى أنّ الصواب في هذه الواقعة إنّما كان في جانبه، لا في جانب النبيّ، وأنّ إلهامه يومئذٍ كان أصدق من الوحي الذي نطق عنه الصادق الأمين ﷺ!!

وقالوا: بأنّه أراد التخفيف عن النبيّ الشُّكُانُ ، إشفاقاً عليه من التعب الذي يـلحقه بسبب إملاء الكتاب في حال المرض.

وأنت تعلم أنّ في كتابة ذلك الكتاب راحة قلب النبيّ، وبرد فؤاده، وقـرّة عـينه، وأمنه على أمّته الشِّئ من الضلال.

على أنّ الأمر المطاع والإرادة المقدّسة مع وجوده الشريف إنّما هما له، وقد أراد \_ بأبي وأمّي \_ إحضار الدواة والبياض، وأمر به، فليس لأحد أن يردّ أمره، أو يخالف إرادته ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً ﴾ !.

على أنّ مخالفتهم لأمره في تلك المهمّة العظيمة، ولغوهم ولغطهم واختلافهم عنده كان أثقل عليه، وأشقّ من إملاء ذلك الكتاب الذي يحفظ أمّته من الضلال، ومن يشفق عليه من التعب بإملاء الكتاب كيف يعارضه ويفاجئه بقوله: هجر؟!

وقالوا: إنّ عمر رأى أنّ ترك إحضار الدواة والورق أولى، مع أمر النبيّ بإحضارهما. وهل كان عمر يرى أنّ رسول الله يأمر بالشيء الذي يكون تركه أولى؟

وأغرب من هذا قولهم: وربما خشي أن يكتب النبيّ أموراً يعجز عنها الناس فيستحقّون العقوبة بتركها، وكيف يخشى من ذلك مع قول النبيّ: «لا تضلّوا بعده»؟ أتراهم يرون عمر أعرف منه وَ الله العواقب، وأحوط منه وأشفق على أمّته؟! كلّا.

وقالوا: لعلّ عمر خاف من المنافقين أن يقدحوا في صحّة ذلك الكتاب؛ لكونه في حال المرض فيصير سبباً للفتنة.

١. الأحزاب (٣٣): ٣٦.

وأنت تعلم أنّ هذا مُحال مع وجود قوله ﷺ: «لا تضلّوا»؛ لأنّه نصّ بأنّ ذلك الكتاب سبب للأمن عليهم من الضلال، فكيف يمكن أن يكون سبباً للفتنة بقدح المنافقين؟!

وإذا كان خائفاً من المنافقين أن يقدحوا في صحّة ذلك الكتاب؛ فلماذا بذر لهم بذرة القدح، حيث عارض ومانع وقال: هجر؟!

وأمّا قولهم في تفسير قوله: «حسبنا كتاب الله»: أنّه تعالى قال: ﴿مَافَرُطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ ، وقال \_ عزّ من قائل \_: ﴿اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ فغير صحيح ؛ لأنّ الآيتين لا تفيدان الأمن من الضلال، ولا تضمنان الهداية للناس، فكيف يجوز ترك السعي في ذلك الكتاب اعتماداً عليهما ؟ ولو كان وجود القرآن العزيز موجباً للأمن من الضلال، لما وقع في هذه الأمّة من الضلال والتفرّق ما لا يرجى زواله (١).

وأنت تعلم اضطرار الأمّة إلى السنّة المقدّسة، وعدم استغنائها عنها بكتاب الله وإن كان جامعاً مانعاً؛ لأنّ الاستنباط منه غير مقدور لكلّ أحد، ولو كان الكتاب مغنياً عن بيان الرسول، لما أمر الله تعالى ببيانه للناس؛ إذ قال عزّ من قائل: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ ٣.

<sup>(</sup>۱) وأنت تعلم أنّ النبيّ اللَّيْ اللَّيْ اللَّهُ اللهِ الله تعالى. ولو فرض أنّ مراده كان كتابة الأحكام؛ فلعلّ النص حسبنا في فهمها كتاب الله تعالى. ولو فرض أنّ مراده كان كتابة الأحكام؛ فلعلّ النص عليها منه كان سبباً للأمن من الضلال، فلا وجه لترك السعي في ذلك النصّ اكتفاءً بالقرآن. بل لو لم يكن لذلك الكتاب إلّا الأمن من الضلال بمجرّده، لما صحّ تركه والإعراض عنه؛ اعتهاداً على أنّ كتاب الله جامع لكلّ شيء.

١. الأنعام (٦): ٢٨.

٢. المائدة (٥): ٣.

٣. النحل (١٦): ٤٤.

وقالوا في الجواب الأخير: إنّ عمر لم يفهم من الحديث أنّ ذلك الكتاب سيكون سبباً لحفظ كلّ فرد من أمّته من الضلال، وإنّما فهم أنّه سيكون سبباً لعدم اجتماعهم \_ بعد كتابته \_ على الضلال.

قالوا: وقد علم ﷺ أنّ اجتماعهم على الضلال ممّا لا يكون أبداً \_كتب ذلك الكتاب أو لم يكتب \_ولهذا عارض يومئذ تلك المعارضة.

وفيه \_مضافاً إلى ما أشرتم إليه \_: أنّ عمر لم يكن بهذا المقدار من البعد عن الفهم، وما كان ليخفى عليه من هذا الحديث ما ظهر لجميع الناس؛ لأنّ القروي والبدوي إنّما فهما منه أنّ ذلك الكتاب لو كتب، لكان علّة تامّة في حفظ كلّ فرد من الضلال، وهذا المعنى هو المتبادر من الحديث إلى أفهام الناس.

وعمر كان يعلم أنّ الرسول تَلَيُّنَا لله يكن خائفاً على أمّته أن تجتمع على الضلال ؟ اذ كان يسمع قوله تَلَيُّنَا : «لا تجتمع أمّتي على الضلال » ، «ولا تجتمع على الخطإ » ، وقوله : «لا تزال طائفة من أمّتى ظاهرين على الحقّ ... » . الحديث .

وقوله تعالى: ﴿ وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ٱرْتَضَى لَهُمْ وَلَـيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً ﴾ أ.

إلى كثير من نصوص الكتاب والسنّة الصريحة بأنّ الأمّة لا تجتمع بأسرها عـلى

۱. راجع: الجامع الصحيح ٤: ٢٦٦، ح٢١٦٧؛ سنن ابن ماجة ٢: ١٣٠٣، ح ٢٩٥٠؛ كنز العـمّال ١: ١٨٠، ح ٩٠٩، و ٢٠٦، ح ١٠٢٩ ـ ١٠٣٠.

٢. المستصفى في علم الأُصول: ١٣٨، ١٤٣، ١٤٩، ١٥٧.

٣٠٠ سنن الدارمي ٢: ٣١٣، باب في جهاد المشركين باللسان واليد؛ سنن ابن ماجة ١: ٥ ـ ٦، ح ١٠؛
 المستدرك على الصحيحين ٥: ٣٣٩، ح ٨٤٣٨؛ كنز العمّال ١٢: ١٦٥، ح ٣٤٥٠١، و ٣٨٤، ح ٣٥٠٥٥؛ و ١٤: ٣٧٨٩٣.

٤. النور ( ٢٤): ٥٥.

الضلال، فلا يعقل مع هذا أن يسنح في خاطر عمر أو غيره أنّ النبيّ الشُّنَالَةِ حين طلب الدواة والبياض كان خائفاً من اجتماع أمّته على الضلال.

والذي يليق بعمر أن يفهم من الحديث ما يتبادر منه إلى الأذهان، لا ما تنفيه صحاح السنّة ومحكمات القرآن.

على أنّ استياء النبيّ الشُّنَاقَةُ منهم المستفاد من قوله: «قوموا» دليل على أنّ الذي تركوه كان من الواجب عليهم.

ولو كانت معارضة عمر عن اشتباه منه في فهم الحديث كما زعموا، لأزال النبي الشيخ النبي النبي

والإنصاف أنّ هذه الرزيّة لممّا يضيق عنها نطاق العذر، ولو كانت \_كما ذكرتم \_ قضيّة في واقعة، كفلتة سبقت، وفرطة ندرت، لهان الأمر وإن كانت بمجرّدها بـائقة الدهر، وفاقرة الظهر ال

والحقّ أنّ المعارضين إنّما كانوا ممّن يرون جواز الاجتهاد في مقابل النصّ، فهم في هذه المعارضة وأمثالها إذاً مجتهدون، فلهم رأيهم ولله تعالى رأيه.

#### إعجاب الشيخ عا قلنا

وما إن وقف شيخنا على ما قلناه في ردّ تلك الأعذار، حتّى كتب إلينا ما يلي: قطعتَ على المعتذرين وجهتهم، وملكتَ عليهم مذاهبهم، وحلتَ بينهم وبين ما يرومون، فلا موضع للشبهة فيما ذكرتَ، ولا مساغ للريب في شيء ممّا به صدعتَ للى آخر ما قال.

١. الموسوعة ج ١، المراجعات، المراجعة ٨٨.

٢. راجع الموسوعة ج ١، المراجعات، المراجعة ٨٩.

## المورد ۱۷: صلح الحديبية <sup>(۱)</sup>

آثر رسول الله تَلَيْظُ الصلح يوم الحديبية على الحرب وأمر به؛ عملاً بما أوحى إليه ربّه عزّ وعلا. وكانت المصلحة في الواقع ونفس الأمر توجبه، لكنّها خفيت على أصحابه، فأنكره بعضهم عليه، وعارضه فيه علانية بكلّ ما لديه من قول، فلم يعبأ تَلَيْظُ بمعارضتهم ومضى قدماً في تنفيذ ما كان مأموراً به، فكانت عاقبته من أحسن عواقب الفاتحين، والحمد لله ربّ العالمين.

#### بيان هذه الحقيقة بشيء من التفصيل

خرج رسول الله عَلَيْتُكُو من المدينة يوم الاثنين مستهل ذي القعدة سنة ٦ للهجرة يريد العمرة، وكان يخشى من قريش أن يتعرّضوا له بحرب، أو يصدّوه عن البيت \_كما فعلوا \_ فاستنفر الناس إلى العمرة معه، فلبّاه من المهاجرين والأنصار وغيرهم من الأعراب ألف وأربعمائة رجل (٢) فيهم مائتا فارس، وساق معه الهدي سبعين بدنة،

<sup>(</sup>١) الحديبيّة بالتخفيف تصغير حدباء، وتشديدها غلط، وهي بئر أو شجرة أو قرية أو أرض على تسعة أميال من مكّة، أكثر أرضها في الحرم".

<sup>(</sup>٢) وقيل: أكثر من ذلك، وقيل: أقلّ منه"، وأخرج معه أمّ المؤمنين-زوجــته السـيّدة ـــ

۱. راجع: صحيح البخاري ٤: ١٥٢٥، ح ٣٩١٩ ـ ٣٩٢٠؛ صحيح مسلم ٣: ١٤٨٤، كتاب الإمارة، ح ٧٤؛ تاريخ الطبري ٢: ٦٢١، حوادث سنة ٦.

۲. راجع معجم البلدان ۲: ۲۲۹

٣. راجع: صحيح البخاري ٤: ١٥٢٦، ح ٣٩٢٠؛ الكشّاف ٤: ٣٤٠، ذيل الآية ١٩ من الفتح (٤٨)؛ السيرة الحلبيّة ٢: ٦٨٩.

ولم يخرج بسلاح إلّا سلاح المسافر \_السيوف في القرب<sup>(١)</sup> \_ فلمّا كان بذي الحليفة، قلّد الهدي وأحرم هو وأصحابه منها، ليأمن الناس حربه، وليعلموا أنّه إنّما خرج زائراً، ومعظّماً له.

أمّ سلمة رضي الله عنها ١، وتخلّف عنه كثير من الأعراب منافقون، ذمّهم الله تعالى في سورة الفتح المنزلة في هذه الواقعة بعد انتهائها ﴿ وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَـعَـنَهُمْ وَأَعَـدَّ لَـهُمْ جَـهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً ﴾ ٢.

وكان ممّن خرج معه المغيرة بن شعبة وابن سلول وبايعاه مع من بايعه في الحديبية تحت الشجرة .

<sup>(</sup>١) فقال له عمر بن الخطّاب: أتخـشى يا رسول الله أبا سفيان وأصحابه ولم تأخذ للـحرب عدّتها؟ فقال ﷺ: «لا أحمل السلاح معتمراً » •.

<sup>(</sup>٢) الحمض\_بفتح الحاء المهملة والضاد المعجمة\_: موضع يخرج على مهبط الحديبية ٦.

١. راجع معجم البلدان ٤: ٢١٤.

٢. السيرة الحلبيّة ٢: ٦٨٩.

٣. الفتح (٤٨): ٦.

٤. راجع السيرة الحلبيّة ٢: ٦٩٧\_١٩٨، و ٧٠٣.

٥. السيرة الحلبيّة ٢: ٦٩٠.

٦. راجع معجم البلدان ٢: ٣٠٥.

وحانت صلاة الظهر فصلاها رسول الله السلاة، فقال خالد: نعم قد كانوا في غرّة أمكنكم محمد وأصحابه من أنفسهم وهم في الصلاة، فقال خالد: نعم قد كانوا في غرّة لو حملنا عليهم أصبنا منهم، وستأتي الساعة صلاة أخرى هي أحبّ إليهم من أنفسهم وأبنائهم، فأوحى الله عزّ وجلّ إلى نبيّه الشلائية و وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصّلوة فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَاخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةُ أَخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَاخُذُوا جِذْرَهُمْ وَأُسْلِحَتَهُمْ وَوَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَاخُذُوا جِذْرَهُمْ وَأُسْلِحَتَهُمْ وَوَ اللَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَسْلِحَتِكُمْ وَفُدُوا جِذْرَكُمْ وَأُسلِحَتَهُمْ وَوَ اللَّهُ أَنَى مِنْ مَطْرٍ أُوكُنتُمْ مَرْضَى أَنْ تَصَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذَى مِنْ مَطْرٍ أُوكُنتُمْ مَرْضَى أَنْ تَصَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا جِذْرَكُمْ إِنَّ الله أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُهِيناً \* فَإِذَا الْمَانَتُتُمُ مَانِكُمْ مَنْلَةً وَاحِدَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذَى مِنْ مَطْرٍ أَوْكُنتُمْ مَرْضَى أَنْ تَصَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا جِذْرَكُمْ إِنَّ الله أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُهِيناً \* فَإذَا الْعَمَانَتُهُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلُوةَ إِنَّ مَعْمَ وَاذَا الْمَانَتُتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلُوةَ إِنَّ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً ﴾ الصَّلُونَ كَانَتْ عَلَى اللهُ عَلِيماً حَكِيماً ﴾ السَلُونَ كَانَا اللهُ عَلِيماً حَكِيماً ﴾ المَوْنَ مِنَ اللهِ مَا لا يَرْجُونَ وَكَانَ الله عَلِيماً حَكِيماً ﴾ المَوْنَ وَتَوْدُونَ مِنَ اللهِ مَا لا يَرْجُونَ وَكَانَ الله عَلِيماً حَكِيماً ﴾ المَوْنَ وَتَوْدُونَ مِنَ اللهِ مَا لا يَرْجُونَ وَكَانَ الله عَلِيماً حَكِيماً ﴾ المَوْنَ وَتَوْدُونَ مِنَ الله مَا لا يَرْجُونَ وَكَانَ الله عَلِيماً حَكِيماً ﴾ المُونَ وَتُوتاً مِنْ اللهُ عَلِيما حَكِيماً ﴾ المَوْدَ اللهُ عَلَيْها فِي اللهُ عَلَيْها فَي الله عَلَيْها فَلْمُونَ وَتُودًا مِنْ اللهُ عَلْمِنَ وَكَانَ الله عَلَيْكُونُ الله عَلَيْها فَي ا

فصلّى رسول الله فريضة العصر بأصحابه صلاة الخوف المشروعة بهذه الآيات ﴿ وَرَدَّ اللهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَـنَالُوا خَيْراً ﴾ ٢.

## شراسة قريش وحكمة النبي الشيئية

لقي رسول الله تَلَيْظُونَ في الحديبية حين أتاها أذى كثيراً من المشركين، وغلظة وجفاء ومكاشفة له ولأصحابه في العداوة والبغضاء، ولقي المشركون من أصحاب رسول الله تَلَيْظُون مثل ذلك وأشد عملاً منهم \_رضي الله عنهم \_ بقوله تعالى: ﴿وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ﴾ "، لكنّ رسول الله تَلَيْظُون وسع المشركين بحلمه الموحى يومئذ إليه من

۱. النساء (٤): ۱۰۲\_٤٠١.

٢. الأحزاب (٣٣): ٢٥.

٣. التوبة (٩): ١٢٣.

ربّه ـ عزّ وعلا ـ بحكمته التي فطر عليها، وبخلقه العظيم الذي فضّله الله به على سائر النبيّين والمرسلين عليه و آله وعليهم السلام.

صدّه المشركون عن مكّة صدّاً شكساً شرساً لئيماً، فما استخفّه بذلك غضب، ولا روّع حلمه رائع، كان يأخذ الأمور \_ مع أولئك الجفاة \_ بالملاينة والإغماض، وله في شأنهم كلمات متواضعة، على أنّ فيها من الرفعة والعلاء ما يريهم إيّاه فوق الشرى، ويهم أنفسهم تحت الثرى، وفيها من النصح لهم والإشفاق عليهم ما لم يكن فيه ريب لأحد منهم، ومن الحكمة الإلهيّة ما يأخذ بمجامع قلوبهم \_ على قسوتها وغلظتها \_ باجتياحهم إليه، ومن الوعيد والتهديد باستئصال جذرتهم وبذرتهم ما يقطع نياط قلوبهم !. وإليك بعض المأثور عنه من ذلك، فأمعن به لتقف على أهدافه، قال مَلْ المُنْكُلُة : «يا

وإليك بعض المأثور عنه من ذلك، فأمعن به لتقف على أهدافه، قال الشَّالْتُكَاؤَ: «يا ويح قريش، نهكتهم الحرب فماذا عليهم لو خلّوا بيني وبين العرب، فإن هم أصابوني كان الذي أرادوه، وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وافرين، وإن أبوا قاتلوني وبهم قوّة؟ فما تظنّ قريش؟ فوالله الذي لا إله إلّا هو لا أزال أجاهد على الذي بعثني به ربّي حتّى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة!» وهي صفحة العنق كناية عن قتله ".

وقال الشَّالِيُّ على على على على على على الكريم وفضله العميم -: «والذي نفس محمّد بيده، لا تدعوني اليوم قريش إلى خطّة يسألوني فيها صلة الرحم إلّا أعطيتهم إيّاها» أ.

أعلن رحمته هذه بكلماته هذه الحكيمة الرحيمة، ثمّ جمع أصحابه يستشيرهم في حرب قريش إذا أصرّوا على صدّه عن البيت، فكان جلهم -إن لم يكونوا كلّهم -

١. راجع: الكامل في التاريخ ٢: ٢٠٠، حوادث سنة ٦؛ السيرة الحلبيّة ٢: ٦٩٢\_٦٩٣، و٦٩٧\_٩٩٠.

٢. راجع: تاريخ الطبري ٢: ٦٢٣، حوادث سنة ٦؛ الكامل في التاريخ ٢: ٢٠٠، حوادث سنة ٦؛ السيرة الحلبية
 ٢: ٢٩٢.

٣. كما في السيرة الحلبيّة ٢: ٦٩٢.

٤. راجع: تاريخ الطبري ٢: ٦٢٤، حوادث سنة ٦؛ الكامل في التاريخ ٢: ٢٠٠ حوادث سنة ٦؛ السيرة الحلبيّة ٢:
 ٦٩٣.

متأهّبين للقتال، متعبّئين لجهاد قريش وغيرها، مندفعين إلى ذلك، ونهض المقداد أثناء اندفاعهم يتكلّم بلسان الجميع، فقال:

يا رسول الله ، نحن لا نقول لك ما قال بنو إسرائيل لموسى على : ﴿ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هُهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ أو إنّما نقول: اذهب أنت وربّك فقاتلا إنّا معكم مقاتلون ، والله يا رسول الله ، لو سرت بنا إلى بِرك الغِماد (١) ، لسرنا معك ما بقي منّا رجل ، فتهلّل وجه رسول الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُونَهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْنَا قُلْهُ عَلَيْنَاكُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْ اللهُ عَلَيْنَاكُ اللهُ عَلَيْلُهُ اللهُ عَلَيْنَاكُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْنَاكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُونَا اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونَاكُ اللهُ عَلَيْكُونَاكُ اللهُ عَلَيْكُونَاكُونَاكُ اللهُ عَلَيْكُونَاكُ اللهُ عَلَيْكُونَاكُ اللهُ عَلَيْكُونَاكُ اللهُ عَلَيْكُونَاكُونَاكُ اللهُ عَلَيْكُونَاكُ اللهُ عَلَيْكُونَاكُ اللّهُ عَلَيْكُونَاكُ اللهُ عَلَيْكُونَاكُ اللّهُ عَلَيْكُونَاكُونَاكُ اللهُ عَلَيْكُونَاكُونَاكُ اللهُ عَلَيْكُونَاكُ اللهُ عَلَيْكُونَاكُ عَلَيْكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُون

ثم أخذ منهم البيعة فبايعوه بأجمعهم على الموت في نصرته، وكانوا ألفاً وأربعمائة رجل، فيهم كهف المنافقين ابن سلول(٢) لم يتخلّف منهم عن هذه البيعة إلّا رجل

أنّ قريشاً بعثت إلى ابن سلول \_وهو مع رسول الله في الحديبية \_إن أحببت أن تدخل \_مكّة \_ تطوف بالبيت فافعل، فقال له ابنه عبد الله ولله وابت الله الله الله الله الله الله الله وقال: لا تفضحنا في كلّ موطن، فتطوف ولم يطوف رسول الله وأبي الرجل حينئذ وقال: لا أطوف حتى يطوف رسول الله والله والله والله الله الله والله وا

 <sup>(</sup>١) حصن في اليمن من أمنع حصون العرب كان مسيرهم إليه مسيراً إلى الموت لا مُحالة، لشدّة حصانته في نفسه وفي بأس حاميته \_وكانت يومئذٍ على الشرك \_مضافاً إلى وعورة طرقه، وحزونة ما حوله من الجبال؟.

<sup>(</sup>٢) ذكر أهل السير والأخبار ممّن أرّخ غزوة الحديبيّة، واللفظ للحلبي في سيرته ؛

١. المائدة (٥): ٢٤.

٢. السيرة الحلبيّة ٢: ٦٩٢.

٣. راجع معجم البلدان ١: ٣٩٩\_-٤٠٠.

٤. السيرة الحلبيّة ٢: ٧٠٣. وراجع أيضاً المغازي للواقدي ١: ٦٠٥.

٥. راجع: السيرة الحلبيّة ٢: ٧٠١؛ المفازي للواقدي ١: ٥٩١؛ أسد الغابة ١: ٢٠٠، الرقم ٧٠٩.

يُدعى الجدّ بن قيس الأنصاري(١) دون غيره من أمثاله.

#### رعب المشركين وطلبهم الصلح

ما بلغ قريشاً هذه البيعة \_وهي بيعة الرضوان (٢) \_ حتّى انخلعت قلوبهم، وملئت

بخ بخ ، طوبى وحسن مآب للمقيمين من هؤلاء على الإيمان والعمل الصالح حتى لقوا ربهم عزّ وجلّ ، اختصّهم الله تعالى بالرضى عنهم والثناء العظيم في محكمات القرآن عليهم، ووعدهم دون غيرهم من المبايعين ـ بالمغفرة والأجر العظيم ، فالآية هذه هي على حدّ قوله ـ عزّ وجلّ ـ في آية أخرى تختصّ بأمّهات المؤمنين: ﴿ وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ أَعَدُ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً ﴾ وهدفها إنّا هـ و الهـ دف الذي يرمي إليه قوله عزّ من قائل: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ المَلنَئِكَةُ اللهُ تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ .

وما أغنى أولياء الله عمّا أفتاه لهم المفتون من أحاديث يضرب بها عرض الجدار؛ بمخالفتها لحكمات القرآن الحكيم.

<sup>(</sup>١) فني السيرة الحلبيّة عن سلمة بن الأكوع، قال: بايعنا الرسول على الموت، ولم يتخلّف إلّا الحِدّ بن قيس، لكأ نيّ أنظر إليه لاصقاً بإبط ناقته يستتر بها من الناس!

<sup>(</sup>٢) كانت تحت شجرة من سمر فقيل عنها: بيعة الشجرة، وأضيفت إلى الرضوان؛ لقوله تعالى في شأن المؤمنين من المبايعين يومئذ: ﴿لَقَدْ رَضِىَ اللهُ عَنِ المُؤْمِنِينَ إِذْ يُسبَايِعُونَكَ تَحْتَ اللهُ جَرَةِ ﴾ آلى قوله عز من قائل في آخر السورة عنهم: ﴿وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا السَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً ﴾ ٣.

١. السيرة الحلبيّة ٢: ٧٠١.

۲. الفتح (۲۸): ۱۸.

٣. الفتح (٤٨): ٢٩.

٤. الأحزاب (٣٣): ٢٩.

٥. فصّلت (٤١): ٣٠.

صدورهم رعباً، ولا سيّما بعد خروج عكرمة بن أبي جهل على المسلمين يـومئذٍ فـي خـمسمائة فـارس، فبعث النبيّ الشُّكِا كما في الكشاف من هـزمه وأصحابه وأدخلهم حيطان مكّة، وعن ابن عبّاس: أظهر الله المسلمين عليهم بالحجارة حـتّى أدخـلوهم البيوت، وعلموا أنّهم لا قبل لهم بـمحمّد الشَّكَا وأصحابه.

فاضطرّ حينئذٍ أهل الرأي والمشورة منهم إلى طلب الصلح من رسول الله وكان قد بلغهم قوله: «والذي نفس محمّد بيده، لا تدعوني اليوم قريش إلى خطّة يسألوني فيها صلة الرحم إلّا أعطيتهم إيّاها» فأرسلوا إليه عدّة من كبارهم، كان على رأسهم سهيل بن عمرو بن عبد ودّ العامري يمثّلهم جميعاً لدى رسول الله الله الله الله النهادنة على شروط اشترطوها كانت ثقيلة على المسلمين إلى الغاية، فأبوها كلّ الإباء، وأسرف بعضهم في إنكارها، لكنّ المشركين تشبّثوا في اشتراطها بإطلاق الخطّة التي وعد رسول الله الله الله المائم إيّاها متى دعوه إلى ذلك، وكان الله ماموراً بهذا الوعد، وبالعمل على مقتضاه، وإنّما قبل شروطهم على ما فيها من الشدّة عملاً بالوحي، وبما توجبه المصلحة التي كان الله \_عزّ وجلّ ما فيها من الشدّة عملاً بالوحي، وبما توجبه المصلحة التي كان الله \_عزّ وجلّ بها عليماً، وقد علمها الجميع بعد ذلك واعترفوا بها، كما ستسمعه إن شاء بله تعالى.

## أنفة عمر من شروط الصلح

وما إن تقرّر الصلح بين الفريقين على تلك الشروط حتّى وثب عمر بن الخطّاب وقد أدركته الحميّة، ونزت في رأسه سورة الأنفة، فأتى أبا بكر وقد استشاط غيظاً

١. الكشّاف ٤: ٣٤١ ـ ٣٤٢، ذيل الآية ٢٤ من الفتح (٤٨).

٢. تقدَّم في ص ١٤٤.

وغضباً، فقال<sup>(۱)</sup>: يـا أبـا بكـر، أليس هـو بـرسول الله؟ قـال: بـلى، قـال: أوَلسـنا بالمسلمين؟ قال: بلى، قال: فعلامَ نعطي الدنيّة في ديننا؟ فقال له أبو بكر: أيّها الرجل إنّه رسول الله، وليس يعصي ربّه، وهو ناصره، استمسك بغرزه (۲) حتّى تموت، فإنّي أشهد أنّه رسول الله (۳) ... الحديث.

وأخرج مسلم في باب صلح الحديبيّة من الجزء الثاني ـ من صحيحه ـ أنّه قال لرسول الله على الباطل؟ قال رسول الله: «بلى» قال: الرسول الله على حقّ وهم على الباطل؟ قال رسول الله: «بلى» قال: أليس قَتلانا في الجنّة وقَتلاهم في النار؟ قال: «بلى» قال: ففيمَ نعطي الدنيّة في ديننا ونرجع ولمّا يحكم الله بيننا وبينهم؟! فقال عَلَيْكُونَا: «يا ابن الخطّاب، إنّي رسول الله، ولن يضيّعنى الله أبداً».

قال: فانطلق عمر فلم يصبر متغيّظاً فأتى أبا بكر فقال: يا أبا بكر، ألسنا على حقّ وهم على باطل؟ قال: بلى، قال: أليس قتلانا في الجنّة وقـتلاهم فـي النار؟ قال: بلى، قال: فعلام نعطي الدنيّة في ديننا ونرجع ولمّا يـحكم الله بـيننا وبـينهم؟

<sup>(</sup>١) كما في السيرة الحلبيّة وغيرها من كتب الأخبار '.

<sup>(</sup>٢) الغرز: ركاب من جلد يضع الراكب رجله فيه ٢، فيكون المعنى: اعتلق به وأمسكه وأتبع قوله وفعله ولا تخالفه، فاستعار له الغرز كالذي يمسك بركاب الراكب ويسير بسيره.

وفي القاموس: غرز كسمع \_ أطاع السلطان بعد عصيان". وعلى هذا فلفظ «غرزه» هنا مصدر غرز، فيكون المعنى: استمسك بطاعته بعد هذا العصيان.

<sup>(</sup>٣) وي، كأنّه أوجس منه شكّاً في الرسالة.

١. راجع أيضاً: السيرة النبوية لابن كثير ٣: ٣٢٠؛ السيرة الحلبيّة ٢: ٧٠٦؛ السيرة النبوية للدحلاني ٢: ١٩٣ ـ
 ١٩٤؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٢: ٥٩.

۲. راجع لسان العرب ٥: ٣٨٦، «غ. ر. ز».

القاموس المحيط ٢: ١٩١، «غ. ر. ز».

فقال: يا ابن الخطّاب، إنّه رسول الله، ولن يضيّعه الله أبداً ... الحديث.

وأخرجه غير واحد من أصحاب المسانيد بلهجة أشدّ من هذا".

وأخرج البخاري \_ في آخر كتاب الشروط من صحيحه (١) \_ حديثاً جاء فيه: أنّه قال: فقلت: ألست نبيّ الله حقّاً؟ قال: «بلى» قلت: ألسنا على الحقّ وعدوّنا على الباطل؟ قال: «بلى» قلت: فلِمَ نعطي الدنيّة في ديننا إذاً؟ قال ﷺ: «إنّي رسول الله، ولست أعصيه (٢)، وهو ناصري». قال: قلت: أو ليس كنت تحدّثنا أنّا سنأتي البيتَ فَنَطَّوّف به؟ قال: «بلى، أفأخبرتك أنّا نأتيه العام؟» قلت: لا، قال: «فإنّك آتيه ومطّوّف به» (٣).

قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبيّ الله حقّاً؟ قال: بلى، قلت: ألسنا على الحقّ وعدوّنا على الباطل؟ قال: بلى، قلت: فلم نعطي الدنيّة في ديننا إذاً؟ قال: أيّها الرجل، إنّه لَرسول الله، وليس يعصي ربّه (٤)، وهو ناصره، فاستمسك

<sup>(</sup>١) ص ٨١ من جزئه الثاني<sup>٣</sup>.

<sup>(</sup>٢) قوله: «ولست أعصيه» صريح بما قلناه آنفاً من أنّه كان مأموراً من الله تعالى بالصلح على الوجه الذي وقع.

<sup>(</sup>٣) فلمّا كان عام الفتح وأخذ المفتاح، قال عَلَيْشَكَا \_كها في السيرة الحلبيّة وغيرها أوداعوا لي عمر بن الخطّاب» فلمّا أتاه، قال: «يا عمر، هذا الذي قلت لكم» ولمّا كان في حجّة الوداع ووقف عَلَيْشَكَا بعرفة، استدعى عمر أيضاً فقال له: «هذا الذي قلت لكم». انتهى.

<sup>(</sup>٤) قول أبي بكر هنا: وليس يعصي ربّه، دليل على أنّه كان عالماً بأنّ رسول الله عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ كَان ما موراً بالصلح على الذي وقع.

۱. صحيح مسلم ۲: ۱٤۱۲، كتاب الجهاد والسير، ح ٩٤.

۲. راجع مسند أحمد ۳: ٤٨٦، ١٥٥٤٥.

٣. صحيح البخاري ٢: ٩٧٨، ح ٢٥٨١ \_ ٢٥٨٢.

٤. السيرة الحلبيّة ٢: ٧١٥ ـ ٧١٦؛ السيرة النبويّة للدحلاني ٢: ٢٠٠.

بغرزه، فوالله إنّه لعلى الحقّ. قال: فقلت: أليس كان يحدّثنا أنّا سنأتي البيت ونطّوّف به، به؟ قال: بلى، أفأخبرك أنّك تأتيه العام؟ قال: قلت: لا، قال: فإنّك آتيه ومطّوّف به، قال عمر: فعملتُ لذلك أعمالاً (١).

قال: فلمّا فرغ رسول الله عَلَيْتُ من الكتاب الذي كتب يومئذٍ في الصلح، قال عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ وَالله من الله عنهم رجل، حتى قال ذلك لأصحابه: «قوموا فانحروا ثمّ احلقوا». قال: فوالله ما قام منهم رجل، حتى قال ذلك ثلاث مرّات (٢) فلمّا لم يقم منهم أحد، دخل خباءه، ثمّ خرج فلم يكلّم أحداً منهم بشيء حتى نحر بُدنَهُ بيده، ودعا حالقه فحلق رأسه، فلمّا رأى أصحابه ذلك، قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضاً، حتّى كاد بعضهم يقتل بعضاً ... الحديث.

وأخرجه الإمام أحمد ـ من حديث المسور بن مخرمة، ومروان بن الحكم ـ في مسنده ا.

ونص الحلبي في غزوة الحديبية من سبرته، وغير واحد من أهل الأخبار: أن عمر جعل يرد على رسول الله الكلام، فقال له أبو عبيدة بن الجرّاح: ألا تسمع يا ابن الخطّاب رسول الله مَلْمُ يُقُول ما يقول؟ نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الحلبي وغيره: وقال رسول الله مَلَافِينَا يومئذٍ: «يا عمر، إنّي رضيت وتأبى؟!»٢.

<sup>(</sup>١) لا تخنى دلالة كلمته هذه على أنّ أعهاله كانت عظيمةً في مصادرة الصلح، وبسببها لم يمتثلوا أمره تَلَاثُنَا إيّاهم بالنحر حتى أمرهم بذلك ثلاثاً، كما ستسمعه بالأصل.

<sup>(</sup>٢) ابتلي الإمام أبو محمّد الحسن الزكيّ السبط، سيّد شباب أهل الجنّة في صلحه مع معاوية عِثل ما ابتلي به جدّه ﷺ في هذا الصلح، وله فيه اُسوة حسنة.

۱. مسند أحمد ٦: ٤٩١ ـ ٤٩٢، ح ١٨٩٣.

٢. السيرة الحلبيّة ٢: ٧٠٦. و راجع أيضاً: السيرة النبويّة لابن كثير ٣: ٣٢٠؛ السيرة النبويّة للـ دحلاني ٢: ١٩٤ ـ
 ١٩٥٠.

ونقل الحلبي وغيره: أنّ عمر كان بعد ذلك يقول: ما زلت أصوم وأتصدّق وأصلّي وأعتق؛ مخافة كلامي الذي تكلّمت به اسلم... إلى آخر ما هو مأثور عنه في هذه القضيّة.

## تنفيذ خطّة الصلح

لكنّ رسول الله ﷺ لم يأبه يومئذٍ لمعارضة من عارضه في إنفاذ الخطّة التي كان مأموراً بها، خطّة الصلح بتلك الشروط الثقيلة، فاستدعى عليّاً لتسجيل كتابها، فقال له: «اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم». فقال سهيل بن عمرو: لانعرف هذا، فليكتب: باسمك اللّهمّ، فضجّ المسلمون وقالوا: والله، لا يكتب إلّا ما أمر به رسول الله، لكنّ رسول الله قطع النزاع بقوله لعليّ: «اكتب باسمك اللّهمّ» فكتبها عليّ ممتثلاً أمره تَلَا اللّهمَ أُمره مَا اللّهمَ أُمره مَا اللّهمَ أُمره مَا اللهمة أُمره الله اللهمة اللهمة

ثمّ قال له النبيّ: «اكتب: هذا ما صالح عليه محمّد رسول الله سهيل بن عمرو». فقال سهيل: لو كنّا نعلم أنّك رسول الله ما قاتلناك، ولا صددناك عن البيت، ولكن ليكتب: هذا ما صالح عليه محمّد بن عبد الله سهيل بن عمرو.

فقامت قيامة المسلمين في الإنكار على سهيل بذلك وأبوا إلّا أن يكتب «رسول الله عَلَيْكُ قال: «أنا محمّد رسول الله عَلَيْكُ قال: «أنا محمّد رسول الله عَلَيْكَ قال: «أنا محمّد بن الله وإن كذّبتموني، وأنا محمّد بن عبد الله، فاكتب يا عليّ: هذا ما صالح عليه محمّد بن عبد الله سهيل بن عمرو» فكتبها عليّ متغيّضاً متزفّراً، فقال له رسول الله عَلَيْكُ : «إنّ لك عبد الله سهيل بن عمرو» فكتبها عليّ متغيّضاً متزفّراً، فقال له رسول الله عليّ مضطهد» (١).

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة من رسول الله عَلَيْتُ عَلَيْ معدودة عند المسلمين كافّة من أعلام النبوّة و آيات الإسلام، والتفصيل في السيرة الحلبيّة، والسيرة الدحلانيّة وغيرهما من كتب السير والأخبار "، فلتراجع.

١٠ السيرة الحلبيّة ٢: ٧٠٦. وراجع أيضاً: السيرة النبويّة لابنكثير ٣: ٣٢٠؛ السيرة النبويّة للدحلاني ٢:
 ١٩٥ ـ ١٩٥.

٢. السيرة الحلبيّة ٢: ٧٠٧-٧٠٧؛ السيرة النبويّة للدحلاني ٢: ١٨٨\_١٨٩. وراجع أيضاً الطبقات الكبري ٢: ٩٧.

وكان الصلح على أن يرجع رسول الله ولله الله والمحابه من الحديبية، فإذا كان العام القابل تخرج قريش من مكة فيدخلها رسول الله والله والمحابه فيقيم بها ثلاثاً، وليس معه من السلاح سوى السيوف في القرب، وأن توضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين (١) يأمن فيها الناس، ويكف فيها بعضهم عن بعض، وأنّه من أحبّ من العرب أن يدخل في عقد محمّد وعهده دخل فيه، ومن أحبّ أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه وان يكون بين الفريقين عيبة مكفوفة \_ أي صدور منطوية على ما فيها لا تبدي عداوة ا \_ وأنّه لا إسلال ولا إغلال \_ أي لا سرقة ولا خيانة ا \_ وأنّه من أتى محمّداً من قريش ممّن هو على دين محمّد بغير إذن وليّه ردّ إليه. ومن أتى قريشاً ممّن كان مع محمّد فارتد عن الإسلام لا تردّه قريش إليه، فقال المسلمون: سبحان ممّن كان مع محمّد فارتد عن الإسلام لا تردّه قريش إليه، فقال المسلمون: سبحان رسول الله، أتكتب هذا على نفسك؟ قال: «نعم؛ إنّه من ذهب منّا إليهم مرتداً أبعده الله، ومن جاءنا مسلماً فرددناه إليهم سيجعل الله له فرجاً ومخرجاً».

<sup>(</sup>١) وقيل: سنتين ، وفي رواية صحّحها الحاكم: أربع سنين أ.

<sup>(</sup>٢) فدخلت خزاعة في عقد رسول الله و عهده، وكانوا من قبل حلفاء جده عبد المطلب، ودخلت بكر في عقد قريش وعهدها، ثم كان بين خزاعة وبكر حرب أمدت قريش فيه حلفاءها \_أعني بني بكر \_ على حلفاء رسول الله \_أعني خزاعة \_ وبذلك نقضت قريش ما عاهدت عليه رسول الله والنصر العزيز، والحمد لله رب العالمين.

۱. راجع لسان العرب ۱: ۱۳۲، «ع. ي. ب».

۲. لسان العرب ۲۱: ۳٤۷، «س. ل. ل».

٣. راجع السيرة الحلبيّة ٢: ٧٠٨.

٤. لم نعثر عليه ولكن حكاه عنه الحلبي في سيرته ٢: ٧٠٨.

فبينا رسول الله عَلَيْكُ هو وسهيل بن عمرو يكتبان الكتاب بالشروط المذكورة إذ جاء أبو جندل \_واسمه العاص بن سهيل بن عمرو \_إلى المسلمين يرسف في قيوده، وكان أسلم بمكّة قبل ذلك، فمنعه أبوه من الهجرة وحبسه موثوقاً، وحين سمع أن النبي عَلَيْكُ وأصحابه في الحديبية احتال حتّى خرج من السجن، وتنكّب الطريق في الجبال حتّى هبط على المسلمين، ففرحوا به وتلقّوه، لكن أخذه أبوه بتلابيبه يضرب وجهه ضرباً شديداً (١) وهو يقول: يا محمّد، هذا أوّل ما أقاضيك عليه أن تردّه إليّ.

فقال له النبيّ الشَّنَا الله النبيّ الله النبيّ الله النبيّ الآن لم نفرغ من كتابة الكتاب» قال سهيل: إذن لا أصالحك على شيء، فقال له النبيّ الشُّنَا : «فأجره لي» قال: ما أنا بمجيره لك، قال: «بلى فافعل» قال: ما أنا بفاعل، فقال مكرز بن حفص وحويطب بن عبد العزّى وهما من وجوه قريش ـ: قد أجرناه لك يا محمّد، فأخذاه وأدخلاه فسطاطاً وكفّا أباه عنه، ثمّ قال سهيل: يا محمّد، قد تمّت القضيّة، ووجبت بيني وبينك قبل أن يأتي ابنى إليك، قال: «صدقت».

وحينئذٍ قال الشَّائِكَةِ لأبي جندل: «اصبر واحتسب فقد تمّ الصلح قبل أن تأتي، ونحن لا نغدر، وقد تلطّفنا بأبيك فأبى، وإنّ الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاً »١.

وهنا وثب عمر بن الخطّاب إلى أبي جندل يغريه بقتل أبيه، ويدني إليه السيف، قال عمر حكما في السيرة الدحلانيّة وغيرها \_: رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه، وجعل يقول له: إنّ الرجل يقتل أباه، والله، لو أدركنا آباءنا لقتلناهم، لكنّ أبا جـندل

<sup>(</sup>١) والمسلمون يبكون رحمةً له، متذمّرين إلى الغاية.

١. راجع: الكامل في التاريخ ٢: ٢٠٤ ـ ٢٠٥ حوادث سنة ٦؛ السيرة الحلبيّة ٢: ٧١٠؛ السيرة النبويّة للـدحلاني ٢: ١٩٢.

لم يجبه إلى قتل أبيه؛ خشية الفتنة (١)، وعملاً بما أمره به رسول الله تَلَاثُنَا من الصبر والاحتساب (٢)، وقال لعمر: ما لك لا تقتله أنت؟ قال عمر: نهانا رسول الله عن قتله وقتل غيره (٣)، فقال أبو جندل: ما أنت أحقّ بطاعة رسول الله منّى (١).

ورجع مع أبيه إلى مكّة في جوار مكرز وحويطب فأدخلاه مكاناً وكفّا عنه أباه وغيره، وفاءً بالجوار <sup>١</sup>.

وجعل الله بعد ذلك له ولسائر المستضعفين من المؤمنين فرجاً ومخرجاً، كما ستسمعه إن شاء الله تعالى قريباً، والحمد لله الذي نصر عبده، وأنجز وعده.

#### عائدة الصلح

كفى بالصلح عائدةً أنّه كان سبباً في اختلاط المسلمين بالمشركين، فكان المشركون يأتون مكّة.

<sup>(</sup>١) إذ لو قتل يومئذٍ سهيل، لكان بين قريش والمسلمين فتنة تجتاحها جميعاً، ويكون شرّها مستطيراً، فالحمد لله على العافية.

<sup>(</sup>٢) لا يخنى ما في إغراء أبي جندل بقتل أبيه من المعارضة لرسول الله ﷺ في أمره إيّاه بالصبر والاحتساب.

<sup>(</sup>٣) لا يخنى ما في إغراء أبي جندل بقتل أبيه من معارضة رسول الله عَلَيْشِكُو في نهيه إيّاهم عن قتل سهيل وغيره، فهنا معارضتان لرسول الله عَلَيْشِكُ : إحداهما في أمره، والثانية في نهيه.

<sup>(</sup>٤) ولأبي جندل هذا أخ هو عبد الله بن سهيل بن عمرو، كان إسلامه سابقاً على إسلام شقيقه أبي جندل؛ لأنّ عبد الله خرج مع المشركين إلى بدر، وكان قبل مسلماً، لكنّه كتم إسلامه حتى أتى بدراً فانحاز فيها إلى رسول الله المُنْ المُنْ اللهُ اللهُ

١. الطبقات الكبرى ٢: ٩٧ ـ ٩٨؛ السيرة الحلبيّة ٢: ٧٠٨ ـ ٧١١؛ السيرة النبويّة للدحلاني ٢: ١٩٢.

فإذا جاء المشركون إلى المدينة، ورأوا رسول الله بهرهم الشخط بأخلاقه وقدسي سيرته، وعظم في أنفسهم أمره، هدياً ورأياً وسمتاً ونعتاً، وقولاً وفعلاً، وراقهم الإسلام بشرائعه وأحكامه، من حلاله وحرامه، وعباداته ومعاملاته، وسائر نظمه وبالغ حكمه، وملكهم القرآن بآياته وبيّناته، فأخذ بسمعهم وأبصارهم وأفئدتهم، وأدهشهم أصحاب رسول الله بتعبّدهم بأوامره وزواجره، فإذا هؤلاء على مقربة من الإيمان، بعد أن كانوا قبل صلح الحديبية في منتهى العمه والطغيان، وإذا هم يرجعون إلى أهليهم كمبشّرين بمحمّد ومنذرين بفتحه.

وإذا أتى المسلمون مكة وخلوا بأرحامهم وأصدقائهم لا يألونهم نصحاً ودعايةً إلى الله ورسوله بما يوقفونهم عليه من أعلام النبوّة وآيات الإسلام، وما في القرآن الحكيم من علم وحكمة، ونُظُم اجتماعيّة، وسنن وفرائض، وآداب وأخلاق، ومواعظ وعبر، وأخبار الأمم الماضية، والقرون الخالية، فإذا هؤلاء أيضاً مبشّرون \_ ببطن مكة \_ ومنذرون، وقد كان لعملهم هذا أثره العظيم في تسهيل أمر الفتح، بلا قتال ولا ممانعة، والحمد لله وهناك من فوائد الصلح ما حصل بمجرّد اجتماع المشركين مع رسول الله تَلَيُّكُ في الحديبية، ووقوفهم على هديه وخُلقه بإمعان، وكان أكثر قريش \_إذ ذاك \_ لا يعرفون منهما شيئاً، ولا سيّما شبابهم؛ إذ كان أبو جهل والوليد وأبو سفيان وشيبة وعتبة وأمثالهم من مشيخة الأوثان والجاهليّة، أرجفوا برسول الله تَلَيُّكُ وتسنّى لهم تسميم الرأي العام الجاهلي فيه، وقد أجلبوا عليه بكلّ ما لديهم من حول وطول، وبكلّ ما الرأي العام الجاهلي فيه، وقد أجلبوا عليه بكلّ ما لديهم من حول وطول، وبكلّ ما يستطيعونه من فعل وقول لـ ﴿ يُطْفِؤُا نُورَ اللهِ بِأَفْوَاهِهمْ وَيَابَى اللهُ إلّا أنْ يُتِمّ نُورَهُ ﴾ أ.

قصدوه وهو في دار هجرته محاربين؛ ليقتلوه وأصحابه؛ وليستأصلوا شأفة الذين آووه ونصروه بغياً وعدواناً، فنصره الله عليهم في بدر وأحد والأحزاب ﴿ فَـ قُطعَ دَابِـرُ القَوْم الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ ﴾ ٢.

١. التوبة (٩): ٣٢.

٢. الأنعام (٦): ٥٥.

لكن ظل أهل مكّة ـ بعد هذه الحروب ـ على ضلال رأيهم المسموم في رسول الله على الله عنه إلا ما سمعوه من أولئك المرجفين، فلمّا كان يوم الحديبية، واختلطوا به وبأصحابه، رأوا منه خلقاً عظيماً.

كان النبي عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى دخول مكّة وزيارة البيت عنوة ، بدليل قوله تعالى في هذه الواقعة : ﴿ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوا الأَدْبَارَ ثُمَّ لا يَجِدُونَ وَلِيّاً وَلا نَصِيراً ﴾ . وقوله فيها أيضاً \_عز من قائل \_: ﴿ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ . مَكَّة مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ .

وكان المشركون على يقين من ظفره عليهم لو قاتلهم المستركون على يقين من ظفره عليهم لو قاتلهم المستركون على يقين من عليهم ذلك كلّ الإباء؛ إيثاراً للسلم وحسن عواقبه؛ وحقناً للدماء؛ واحتراماً للحرم؛ واحتياطاً على حرماته. وأدركت قريش إشفاقه عليها، ورعايته لحقوقها الرحمية منه، وأنّه لذلك \_قبل المهادنة على ما فيها من الشروط القاسية \_لم تأخذه الأنفة من صدّهم إيّاه عن المسجد الحرام، وإرجاعه \_على حافرته بأصحابه رغماً لكثير منهم \_إلى المدينة.

وهذا ما كان في نظر قريش كفّارة له عمّا كان في بدر وأحد والأحزاب؛ إذ تجلّى يومئذٍ لهم \_بكفّه عن قتالهم \_أنّه غير مسؤول عن شيء من ذلك، وإنّما المسؤول عن

١. فصّلت (٤١): ٣٤\_٣٥.

۲. الفتح ( ٤٨ ): ۲۲.

٣. الفتح (٤٨): ٢٤.

تلك الدماء المسفوكة إنّما هم مشايخ قريش كأبي سفيان وأبي جهل وأضرابهما الذين غزوه \_وهو في مهجره الذي فرّ منهم إليه \_ فاضطرّوه إلى دفع عدوانهم عنه وعن أصحابه، ولو كفّوا عنه وعن الذين آووه ونصروه، لكفّ عنهم مقتصراً في دعوته إلى دينه بالحكمة والموعظة الحسنة.

أطفأ رسول الله عَلَيْ في الحديبية وقدة قلوب هؤلاء المشركين، واستل سخائمهم ، وأزال أضغانهم، وأغراهم بسادتهم وكبرائهم، حتى أيقنوا بعدوانهم عليه، وجنايتهم على أنفسهم ؛ وبهذا لانت قلوبهم مطمئنة بحسن عواقبهم معه إذا انضموا إلى لوائه، معتصمين بولائه، حكمةً بالغةً، أعقبت الفتح المبين، والنصر العزيز، ودخول الناس في دين الله أفواجاً.

#### رجوعه ﷺ إلى المدينة

<sup>(</sup>١) من حديث تجده في باب غزوة الحديبية من الجزء الثالث من الصحيح ٥.

١. السَخائِم، جمع السَّخِيمة: وهي الحقد والضغينة. المعجم الوسيط: ٤٢٢، «س. خ. م».

٢. قفل من السفر : رَجَعَ . المعجم الوسيط : ٧٥٢، «ق. ف. ل».

٣. أي يذهب بغضبه . المعجم الوسيط : ٤٧ ، « ب. ر . ح » .

٤. الفتح (٤٨): ١.

٥. صحيح البخاري ٤: ١٥٣١، ح ٣٩٤٣، و ١٨٢٩ ـ ١٨٣٠، ح ٤٥٥٣، و ١٩١٥، ح ٤٧٢٥.

فقال رجل من أصحابه: ما هذا بفتح<sup>(۱)</sup> لقد صددنا عن البيت، وصدّ هدينا، وردّ رجلان من المؤمنين كانا خرجا إلينا.

فقال رسول الله عَلَيْكُونَ : «بئس الكلام هذا، بل هو أعظم الفتح، قد رضي المشركون أن يدفعوكم بالبراح عن بلادهم، ويسألوكم القضيّة، ويرغبوا إليكم في الأمان، وقد رأوا منكم ما كرهوا، وأظفركم الله عليهم، وردّكم سالمين مأجورين، فهو أعظم الفتوح، أنسيتم يوم أحد إذ تصعدون ولا تلوون على أحد وأنا أدعوكم في أخراكم الأأنسيتم يوم الأحزاب ﴿إذْ جَاؤُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الحَنَاجِرَ وَتَظُنُونَ بِاللهِ الظُّنُونَا ﴾ ٢؟

فقال المسلمون: صدق الله ورسوله، والله يا نبيّ الله ما فكّرنا فيما فكّرت فيه، ولأنت أعلم بالله وبأوامره منّا<sup>(٢)</sup>.

لكن قال عمر حينئذٍ: يا رسول الله، ألم تقل إنّك تدخل مكّة آمناً؟ قال: «بلى، أفقلت لكم من عامى هذا؟» قال: لا...(٣) الحديث.

<sup>(</sup>٢) راجع قصّة الحديبيّة من السيرة النبويّة الدحلانيّة وغيرها". تجد كلّما قلناه بنصّه.

<sup>(</sup>٣) تجده في السيرة الحلبيّة وغيرها<sup>4</sup>.

١. مأخوذ من قوله تعالى: ﴿إِذْ تُصْعِدُونَ ولا تَلْوُونَ عَلَى أُحَدٍ والرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فى أُخر كُمْ ﴾ في سورة آلعمران
 (٣): ١٥٣.

٢. الأحزاب (٣٣): ١٠.

٣. السيرة النبويّة للدحلاني ٢: ١٧٣ ـ ٢٠٣. وراجع أيضاً السيرة النبويّة لابن كثير ٣: ٣٢٤.

٤. السيرة الحلبيّة ٢: ٧١٥. وراجع أيضاً السيرة النبويّة للدحلاني ٢: ١٩٣.

وعن سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى الشعبي في قوله تعالى: ﴿إِنَّا فَـتَحْنَا لَكَ فَـتْحاً مُبِيناً ﴾ قال:

لم يكن في الإسلام فتح قبله أعظم منه، فإنّه لمّا كانت الهدنة ووضع الحرب، وأمن الناس بعضهم بعضاً، والتقوا وتفاوضوا في الحديث والمنازعة، لم يكلّم أحد من المسلمين ذاعقل في تلك المدّة بالإسلام إلّا دخل فيه، وقد دخل في تينك السنتين مثل من كان دخل في الإسلام قبل ذلك أو أكثر.

\_قال: \_ويدلّك عليه أنّه مَا الشَّكَانَ خرج إلى الحديبيّة في ألف وأربعمائة، ثمّ خرج بعد سنتين إلى فتح مكّة في عشرة آلاف.

\_قال: \_وممّا ظهر من مصلحة الصلح أنّه كان مقدّمةً بين يدي الفتح الأعظم الذي دخل الناس عقبه في دين الله أفواجاً ، فكان صلح الحديبيّة مقدّمة الفتح ، فسمّيت فتحاً ؛ إذ مقدّمة الظهور ظهور أ . انتهى .

### الفرج الذي وعد به المستضعفون

مرّ عليكَ حديث أبي جندل<sup>١</sup>، إذ احتال حتّى خرج من السجن وتنكّب الطريق يرسف في قيوده، حتّى هبط على النبيّ الشَّرِيُّ وهبو في الحديبية مستغيثاً به، وحسيث لم يستمكن يسومئذ من إغاثته اعتذر إليه وعزّاه، وأمره بالصبر والاحتساب، فكان ممّا قاله له: «إنّ الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاً »٢.

وكان في المستضعفين المعذّبين في مكّة رجل من أبطال المسلمين يدعي

١. حكاه عنه الدحلاني في سيرته ٢: ١٩٩.

۲. تقدّم في ص ١٥٣.

٣. الكامل في التاريخ ٢ : ٢٠٠ ـ ٢٠٥ حوادث سنة ٦ ؛ السيرة الحلبيّة ٢ : ٧١٠؛ السيرة النبويّة للـدحلاني ١٩٢:٢.

أبا بصير (١) احتال حتى خرج من السجن ففر هارباً إلى رسول الله وهو في المدينة بعد رجوعه من الحديبية، فكتبت قريش في ردّه كتاباً بعثت به رجلاً من بني عامر يقال له: خنيس، ومعه مولى يهديه الطريق، فقدما على رسول الله بالكتاب فإذا فيه: قد عرفت ما شارطناك عليه من ردّ من قدم عليك من أبنائنا، فابعث إلينا أبا بصير.

فقال النبي تَلَاثُونَكُ : «يا أبا بصير، إنّا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت، ولا يصحّ الغدر منّا، فإنّالله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاً فانطلق راشداً». قال: يا رسول الله، إنّهم يفتنونّي عن ديني.

فلمّا انتهى إلى النبيّ، قال له عَلَيْشَكَا : «ويحكَ مالكَ ؟». قال : إنّ صاحبكَ قتلَ صاحبي

<sup>(</sup>١) واسمه عتبة بن أسيد بن جارية بن أسيد الثقني، ترجم له أبو عمر يوسف بن عبد البرّ في الكنى من استيعابه وغير واحد من أصحاب المعاجم ، وقصّتهُ هذه ذكرها ابـن إسـحاق وغيره من أهل السير والأخبار، وهي من أشهر القضايا نقلناها عن الحلبي في سبرته .

١. الاستيعاب ٤: ١٦١٢ \_ ١٦١٤، الرقم ٢٨٧٥. وراجع أيضاً الإصابة ٧: ٣٧، الرقم ٩٦٣١.

السيرة الحلبيّة ٢: ٧١٨ ـ ٧٢١. وراجع أيضاً: أسد الغابة ٣: ٥٧٨ ـ ٥٧٩، الرقم ٣٥٣٦؛ الإصابة ٤: ٣٥٩، الرقم ٥٤١٣؛ السنن الكبرى للبيهقي ٩: ٣٨٠ ـ ٣٨١، ح ١٨٨٣١.

وأفلتُ منه ولم أكد، وإنّي لمقتول فأغنني يا محمّد، فأمّنه رسول الله، وإذا بأبي بصير يدخل متوشّحاً سيفه يقول: بأبي أنت وأمّي يا رسول الله، وفيت ذمّتك، أسلمتني بيد القوم وقد امتنعت منهم بديني إن أفتن فيه أو يُفتن بي. فقال له: «اذهب حيث شئت». فقال: يا رسول الله، هذا سلب العامري الذي قتلته، رحله وسيفه، فخمّسه. فقال له تَلَيُّ الله علم بالذي عاهدتهم عليه، ولكن شأنك بسلب صاحبك».

وعند ذلك ذهب أبو بصير إلى محلّ من طريق تمرّ به عيرات قريش، واجتمع إليه جمع من المسلمين المستضعفين الذين كانوا قد احتبسوا بمكّة إذ بلغهم خبره، وأن رسول الله المسلمين المستضعفين الذين كانوا قد احتبسوا بمكّة إذ بلغهم خبره، وأنه مسعر حرب لو كان معه رجال» فتسللوا حينئذ إليه. وانفلت أبو جندل بن سهيل بن عمرو، وخرج من مكّة في سبعين فارساً أسلموا فلحقوا بأبي بصير، وكرهوا أن يقدموا على رسول الله في تلك المدّة \_ مدّة المهادنة \_ وانضم إليهم ناس من غفار وجهينة وأسلم، وطوائف أخر من العرب حتى بلغوا ثلاثمائة مقاتل، فقطعوا مارّة قريش، لا يظفرون بأحد منها إلّا قتلوه، ولا مرّ بهم عير إلّا أخذوها، ومنعوا الدخول إلى مكّة والخروج منها، فاضطرّت قريش أن تكتب لرسول الله تسأله بالأرحام التي بينه وبينها إلّا آواهم، وأرسلت أبا سفيان بن حرب في ذلك، فأبلغه أبو سفيان: إنّا أسقطنا هذا الشرط من شروط الهدنة، فمن جاءك منهم فأمسكه من غير حرج.

وقدم أبو جندل على رسول الله الشرائي مع ناس من أصحابه، ورجع باقيهم إلى أهليهم، وأمنت قريش على عيراتهم.

وحينئذٍ عرف الصحابة \_الذين عظم عليهم ردّ أبي جندل إلى قريش مع أبيه \_ أنّ طاعة رسول الله تَلْنُكُ خير ممّا أحبّوه، وعلموا أنّ الحكمة كانت في الحديبيّة توجب الصلح فرضاً على التعيين، وأنّه تَلَيْكُ لا ينطق عن الهوى، وندموا كلّ الندم على ما بدر منهم من هناة معترفين بالخطإ، وقدّرت قريش موقفه يومئذٍ معها في حقن دمائها، وحسن عواقبها، وعرفوه صادق الضمير، مخلص السريرة، ودوداً مشفقاً، والحمد لله ربّ العالمين العالمين العالمين العالمين العالمين السريرة عليه المعالمين العالمين السريرة العالمين العالمين العالمين المعلم السريرة المناهدة المناهدة العالمين المعلم السريرة العالمين العالمين السريرة المناهدة المناهدة

# المورد ١٨: صلاته ﷺ على ابن أبيّ المنافق

وقد عارضه الشُّخَانِ بغلظة وعنف، وحسبك من عنفه يومئذٍ ما أثبته أهل الصحاح والمسانيد، وأرسله أهل الأخبار والسير إرسال المسلمات.

وإليك منه ما أخرجه البخاري في كتاب اللباس من صحيحه (١) بسنده إلى عبدالله بن عمر قال: لمّا توفّي عبد الله بن أبيّ، جاء ابنه فقال: يا رسول الله، أعطني قميصك أكفّنه

<sup>(</sup>١) في ص ١٨ من جزئه الرابع، وأخرجه أيضاً في باب قوله تعالى: ﴿ أَسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ ﴾ من تفسير سورة التوبة ص ٩٢ من الجزء الثالث من الصحيح ". ورواه الإمام أحمد وغير واحد من حديث عبد الله بن عمر وغيره في مسانيدهم أ فراجع.

١. للمزيد راجع: الكامل في التاريخ ٢: ٢٠٥ ـ ٢٠٦، حوادث سنة ٦؛ السيرة الحلبيّة ٢: ٧١٨ ـ ٧٢١؛ السيرة النبويّة للدحلاني ٢: ١٩٢ ـ ١٩٣.

٢. راجع شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٢: ٨٧.

٣. صحيح البخاري ٥: ٢١٨٣، ح ٥٤٦٠؛ ٤: ١٧١٥ ـ ١٧١٦، ح ٤٣٩٥ ـ ٤٣٩٥.

٤. مسند أحمد بن حنبل ٢: ٢٣٧، ح ٤٦٨٠؛ وراجع أيضاً صحيح مسلم ٤: ٢١٤١، كتاب صفات المنافقين، ح٣.

فيه، وصلّ عليه، واستغفر له، فأعطاه قميصه (١)، وقال له: «إذا فرغت منه فآذنّا» فلمّا فرغ منه آذنه به، فجاء الله الله الله الله الله الله أن تصلّي عليه فجذبه عمر فقال له: أليس قد نهاك الله أن تصلّي على المنافقين؟! فقال لك: ﴿ ٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ ﴾ (.

قال ابن عمر: فنزلت بعد ذلك ﴿ وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلا تَــَقُمْ عَــلَى قَبْرِهِ ﴾ ٢، قال: فترك الصلاة عليهم بعد نزولها ٣.

كأن عمر فهم النهي عن الصلاة على المنافقين من قوله تعالى: ﴿ أَسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ ﴾ الآية، وهذا خطأ في فهمها \_ كما سنوضحه \_ وكأن هذه الآية نزلت قبل الصلاة على هذا المنافق، فلمّا رأى عمر رسول الله وَ الله الله الله الله عليه من موقفه منكراً عليه ما توهمه خالف النهي، فلم يتمالك من غضبه وإنكاره، فجذبه من موقفه منكراً عليه ما توهمه من المخالفة.

حاشاه، وحاشا لله، ومعاذ الله، ونعوذ بالله؛ فإنّ قوله تعالى: ﴿ أَسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ ﴾ ليس من النهي في شيءٍ ما أصلاً، وإنّما هو مجرّد إخبار بعدم انتفاعهم باستغفاره لهم، وأنّ

<sup>(</sup>١) وقد قيل له: لم أعطيته قميصك؟ فقال عَلَيْشَكَانَةَ: «إنّ قميصي لا يغني عنه من الله شيئاً، وإنّي أرجو أن يدخل به في الإسلام خلق كثير» أ.

قلت: وقد حقّق الله بذلك رجاءه.

۱. التوبة (۹): ۸۰.

۲. التوبة (٩): ٨٤.

٣. راجع صحيح البخاري ١: ٤٢٧، ح ١٢١٠.

٤. الكشّاف ٢: ٢٩٩، ذيل الآية ٨٤ من التوبة (٩)؛ التفسير الكبير ٨ (الجزء السادس عشر): ١٥٥؛ مجمع البيان ٣: ٥٧؛ الدرّ المنثور ٤: ٢٥٩.

استغفاره لهم ـ وإن كثر ـ وعدمَ استغفاره لهـم بـالمرّة عـلى حـد سـواء فـي عـدم المغفرة لهم.

والأُمّة مجمعة على أنّ النهي عن الصلاة على المنافقين إنّما كان بـقوله تـعالى: ﴿ وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ﴾، وأنّ ذلك إنّما نزل بعد هـذه الواقعة بالإجماع.

على أنّ هذا الحديث ـحديث ابن عمر الذي تلوناه عليك الآن ـ بمجرّده صريح في ذلك، فتدبّر آخره تجده نصّاً في تأخّره عن هذه الواقعة.

لذلك لم يأبه رسول الله عَلَيْ الهذه المعارضة، لكنّه وسعها بحلمه العظيم، وحكمته البالغة جرياً على عادته المستمرّة، فلمّا أكثر عمر عليه واقفاً إزاء صدره يمنعه من الصلاة بكلام كنّا نرباً بمثله أن يواجه به رسول الله، قال عَلَيْ الله الله أو حديث صحيح -: «أخّر عنّي يا عمر؛ إنّي خُيرت، قيل لي: ﴿اَسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ الله لَهُمْ ﴾ فلو أعلم أنّي إن لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إلله له لزدت» ثمّ صلى عليه، ومشى خلفه، وقام على قبره ...(١). الحديث.

<sup>(</sup>١) أخرجه بالإسناد إلى عمر كلّ من البخاري ومسلم والترمذي والإمام أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه وغيرهم فيما نقله المتّقي الهندي عنهم جميعاً في أوّل ص ٢٤٧ من الجزء الأوّل من كنز العمال، وهو الحديث ٤٤٠٣ من أحاديث الكنز".

١. التوبة ( ٩): ٨٠.

٢. كــنز العــمّال ١: ١٧٠، ح ٨٥٨؛ و ٢: ٦-٧، ح ٢٩٠٧، و ٢٩٠٨، ح ٤٢٩١، ح ٤٣٩٢. وللــمزيد راجــع أيــضأ:
 صحيح البخاري ٤: ١٧١٦، ح ٤٣٩٥؛ صحيح مسـلم ٤: ٢١٤١، كـتاب صـفات المـنافقين وأحكـامهم، ح٣؛
 الجامع الصحيح ٥: ٢٧٩، ح ٢٠٩٧؛ مسند أحمد ١: ٥٥، ح ٩٥؛ تفسير القرآن العـظيم ٦: ١٨٥٣، ح ١٠٥٠٠؛
 الدرّ المنثور ٤: ٢٥٤، ذيل الآية ٨٠من سورة التوبة (٩).

قلت: جرى الشيخة في صلاته على ابن أبيّ حسبما اقتضاه يومئذٍ تكليفه من المعاملة على مقتضى الظاهر، ولم يكن ابن أبيّ في عداد الكافرين الذين أبوا الدعوة إلى الإسلام فردّوها، وإنّ ما كان ممّن أجاب الدعوة في ظاهر حاله، ونطق بالشهادتين، ولم يستظاهر بالردّة، وإنّ ما نافق، ولم يكن حينئذٍ نهي عن الصلاة على المنافقين كما سمعت، فصلّى عليه الشيخة جرياً على ظاهر حكم الإسلام، واستئلافاً لقومه الخزرج، وقد أسلم بذلك منهم ألف رجل!، فكان قميص النبيّ الشيخة وصلاته هذه ممّا فتح الله به على المسلمين فتحاً مبيناً، والحمد لله ربّ العالمين.

وحينئذٍ ندم عسر على تسرّعه، وكان بعد ذلك يقول من حديثٍ له ... أصبت في الإسلام هفوة ما أصبت مثلها قط ، أراد رسول الله عَلَيْتُكُ أن يصلي على عبدالله بن أبيّ فأخذت بثوبه فقلت له: والله، ما أمرك الله بهذا؛ لقد قال الله لك: ﴿ أَسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ الله لله بهذا؟ الله لك: ﴿ أَسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ الله لله بهذا؟

قال: فقال رسول الله: «خيَّرني ربّي فقال: ﴿ ٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ﴾ فاخترت ... »(١). الحديث.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الشعبي عن عمر، وهو الحديث ٤٤٠٤ مـن أحــاديث الكنز، فراجع هذا والذي قـبله في كــلّ مــن الكنز ومـنتخبه المـطبوع في هــامش مسـند الإمام أحمد.

١. راجع الهامش ٤ من ص ١٦٣.

۲. التوبة (٩): ۸۰.

٣. كنز العمّال ٢: ٤١٩، ح ٤٣٩٣. ولم نعثر عليه في منتخبه.

#### المورد ١٩: صلاته على بعض المؤمنين

وذلك فيما أورده ابن حجر العسقلاني في ترجمة أبي عطيّة من الجزء الرابع مـن إصابته، إذ قال:

أخرج البغوي وأبو أحمد الحاكم من طريق إسماعيل بن عياش، وروى الطبراني من طريق بقية، كلاهما عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن أبي عطية: أنّ رجلاً توفّي على عهد رسول الله فقال بعضهم \_ يعني عمر \_: يا رسول الله، لا تصلّ عليه، فقال رسول الله: «هل رآه أحد منكم على شيء من أعمال الخير؟» فقال رجل: حرس معنا ليلة كذا وكذا، قال: فصلّى عليه رسول الله وَلَا الله وهو يقول: «إنّ أصحابك يظنّون أنّك من أهل النار، وأنا أشهد أنّك من أهل الجنّة» ثمّ قال رسول الله وَانّما تسأل عن أعمال الناس، وإنّما تسأل عن الغيبة ...» أ. الحديث.

## وأورده أيضاً في ترجمة أبي المنذر من الإصابة ، إذ قال:

-قال: -وأخرجه الطبراني مطوّلاً عن عمرو بن أبي الطاهر بن السرح، عن أبيه، عن عبد الله بن نافع، عن هشام بن سعد: أنّ رجلاً جاء إلى النبيّ فقال: يا رسول الله، إنّ فلاناً هلك فصلّ عليه، فقال عمر: إنّه فاجر فلا تصلّ عليه، فقال الرجل: يا رسول الله، أرأيت الليلة التي صبّحت فيها في الحرس فإنّه كان فيهم؟ فقام رسول الله وَ الدُّونَ فَيُهَا مُهُم عَلَيْهُ مُنْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَمْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَي

١٠ الإصابة ٧: ٢٣١، الرقم ١٠٢٥٩. وراجع أيضاً: المعجم الكبير ٢٢: ٣٧٨، ح ٩٤٥؛ كنز العمّال ٣: ٥٨٩،
 ح ٨٠٤١.

اتبعته حتى إذا جاء قبره قعد حتى إذا فرغ منه ، حشى عليه ثلاث حشات ، وقال : «يثني الناس عليه شرّاً ، وأثني عليه خيراً ». فقال عمر : وما ذاك يا رسول الله ؟! فقال رسول الله وَالله الله والله والل

ـقال: \_قال أبو موسى في الذيل: تقدّم هذا المتن من حديث أبي عطيّة.

#### قال ابن حجر في أبي المنذر:

قلت: وحديث أبي المنذر أخرجه أبو داود في كتاب المراسيل عن أحمد بن منيع، عن حمّاد بن خالد كرواية ابن نافع، ولم يذكره أبو أحمد في الكنى. قال: وأمّا حديث أبي عطيّة فقد تقدّم كما قال أبو موسى في ترجمته.

-قال: -وذكره الحاكم أبو أحمد وقال: أخلق بهذا أن يكون صحابيًا ، لكن مخرج الحديثين مختلف وإن تقاربا في سياق المتن. انتهى بلفظ الإصابة في ترجمة أبى المنذر 1.

# المورد ٢٠: تبشيره ﷺ بالجنّة لكلّ من لتي الله ـ عزّ وجلّ ـ بالتوحيد، مطمئناً به قلبه

وذلك حيث اقتضت حكمة الله تعالى ورسوله الله أن يبؤذن في الناس بهذه البشرى، تبياناً للحقيقة من عاقبة الموحدين، وكشفاً عن الواقع من أمرهم، وتنشيطاً لأهل الإيمان، وترغيباً فيه، وقد أمر النبي المسلم أبا هريرة بذلك فقال له: «اذهب فمن لقيته يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه، فبشره بالجنّة».

فكان أوّل من لقيه عمر فسأله عن شأنه، فأخبره بما أمره به رسول الله تَلَافِينَا إِ. قال

١. الإصابة ٧: ٣٢٠، الرقم ١٠٥٨٢. وراجع أيضاً المعجم الكبير ٢٢: ٣٣٧\_٣٣٨، - ٨٤٦.

أبو هريرة \_ فيما أخرجه بالإسناد إليه مسلم في صحيحه (١) \_: فضرب عمر بيده بين ثديي، فخررت لإستي، فقال: ارجع يا أبا هريرة، فرجعت إلى رسول الله فأجهشت بكاءً، وركبني عمر وإذا هو على أثري، فقال لي رسول الله: «ما لك يا أبا هريرة؟» فقلت: لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به، فضرب بين ثدييً ضربةً، فخررت لإستي، فقال: ارجع.

فقال له رسول الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ ما فعلت؟».

قال: يا رسول الله، أبعثت أبا هريرة، من لقي الله يشهد أن لا إله إلّا الله مستيقناً بها قلبه بشّره بالجنّة؟ قال رسول الله: «نعم».

قال: لا تفعل، فإنَّى أخشى أن يتَّكل الناس عليها، فخلُّهم يعملون.

قال رسول الله: «فخلّهم». انتهى.

وللنووي هنا عذر عن هذه المعارضة، نقله عن القاضي عياض وغيره، حاصله: أنّ عمر لم يكن في هذه الواقعة معترضاً على رسول الله، أو رادّاً عليه فيما بعث به أبا هريرة من تبشير المؤمنين بالجنّة، ولكنّه خشي أن يتّكل المؤمنون على هذه البشرى إذا بلغتهم، ويتركوا العمل، فرأى أنّ كتمها عنهم أصلح لهم، وأعود عليهم بالخير من إبلاغهم إيّاها، وهذا ما دعاه إلى ضرب أبي هريرة وإرجاعه على حافرته، وهو الذي حمله على القول لرسول الله مَنْ الله عَمّا كان قد أصدر أمره به من تبشير المؤمنين بالجنّة ؟

<sup>(</sup>١) راجع باب من لتي الله تعالى بالإيمان وهو غير شاكّ فيه دخل الجنّة وحرّم على النار من أوائل جزئه الأوّل؟.

۱. ركبني: تبعني وجاء على أثري. المعجم الوسيط: ٣٦٧، «ر.ك.ب».

٢. شرح صحيح مسلم للنووي ١-٢: ٣٥١-٣٥٢.

٣. صحيح مسلم ١: ٥٩ \_ ٦٠، كتاب الإيمان، ح ٥٢.

وأنتَ تعلم أنّ عذرهم هذا لا يعدو ما قلناه من اجتهاده في مقابل النصّ، وتقديمه الرأي الاجتهادي في مقام العمل على التعبّد بالنصوص.

على أنّه في هذه الواقعة لم يقتصر على نفسه في مقابلة النصّ، حتّى حمل عليها أبا هريرة بالعنف مهانةً وضرباً خرّ به لإسته. ولم يقف على هذا الحدّ حتّى كلّف رسول الله تَلَاثِئُكُ بالعدول عمّا كان قد أصدر به أمره؛ إذ قال بكلّ جرأة وصراحة: لا تفعل.

لكنّه ﷺ وسعه بحلمه وطول أناته، وكان كما قال الله تعالى: ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنُتَ لَهُمْ وَاللهُ عَلَيْظَ القَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُتَوَكِّلِينَ ﴾ '.

لم يكن لهذه المعارضة عنده والمعارضة عنده المرابعة أي أثر، وقد بلّغ تلك البشرى للأمّة بنفسه متوكّلاً على الله، فسمعها منه عمر نفسه، وعثمان بن عفّان، ومعاذ بن جبل، وعبادة بن الصامت، وعتبان بن مالك(١) وغيرهم حتّى تجاوزت حدّ التواتر، فكانت من الضروريّات بين المسلمين على اختلافهم في المذاهب والمشارب.

وإنّ ممّا يدهش العقلاء قول هؤلاء العلماء الأجلّاء العلّمة النووي والقاضي عياض وأمثالهما: إنّ الصواب في هذه الواقعة إنّما كان في جانب عمر، وادّعوا أنّ النبيّ اللّهُ الله عن صوّبه حين عرض عليه رأيه، فحقّ لنا بهذا أن نعوذ بالله من كلّ محال، ونبرأ إليه من كلّ باطل.

<sup>(</sup>١) وحديث هؤلاء موجود في باب: من لتي الله بالإيمان وهو غير شاكّ فيه دخل الجنّة من أوائل صحيح مسلم ٢.

١. آل عمران (٣): ١٥٩.

٢. صحيح مسلم ١: ٥٥ - ٦٢، كتاب الإيمان، ح ٢٣ - ٥٥.

وإليك كلام النووي قال<sup>(١)</sup>:

وفي هذا الحديث \_ أي حديث أبي هريرة في هذه الواقعة \_ دليل على أن الإمام والكبير مطلقاً إذا رأى شيئاً ورأى بعض أتباعه خلافه ، ينبغي للتابع أن يعرضه على المتبوع لينظر فيه ، فإن ظهر له أن ما قاله التابع هو الصواب رجع المتبوع إليه ، وإلا بين للتابع جواب الشبهة التي عرضت له .

قلت: إنّما يصغى بهذا الكلام إذا لم يكن المتبوع نبيّاً بحقّ، أمّا إذا كان نبيّاً فليس لأحد من الأمّة كافّةً إلّا السمع والطاعة والإيمان الخالص من كلّ شبهة ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَآتَـقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ العِقَابِ ﴾ ١.

﴿إِنَّهُ لَـقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ \* ذِى قُوَّةٍ عِنْدَ ذِى العَرْشِ مَكِينٍ \* مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِـينٍ \* وَمَـا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونِ ﴾ ٢.

﴿إِنَّهُ لَـقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ \* وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلاً مَا تُؤْمِنُونَ \* وَلا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ \* تَنزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ".

﴿ وَمَا يَـنْطِقُ عَنِ الهَوَى \* إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى \* عَلَّمَهُ شَدِيدُ القُوَى ﴾ ١.

﴿ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ \* إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ \* لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ \* وَمَا تَشَاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ رَبُّ العَالَمِينَ ﴾ °.

(١) في ص٤٠٤ من الجزء الأوّل من شرحه لـصحيح مسلم اللطبوع في هـامش شرحـي البخاري \_إرشاد الساري، وتحفة الباري \_.

١. الحشر (٥٩): ٧.

۲. التكوير ( ۸۱): ۱۹-۲۲.

٣. الحاقّة (٦٩): ٤٠ ـ ٤٣.

٤. النجم (٥٣): ٣\_٥.

ه.التكوير ( ۸۱): ۲۹\_۲۹.

٦. شرح صحيح مسلم للنووي ١-٢: ٣٥١.

#### المورد ٢١: متعة الحجّ إذ نهى عنها عمر

وقد عملها رسول الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهَا بِوهِ ممّا نصّ الذكر الحكيم عليها بقوله \_عزّ من قائل \_ في سورة البقرة: ﴿ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الهَدْي (١) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيّامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ (٢) وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ (٣) تِلْكَ عَشَرَةً كَامِلَةً ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي المَسْجِدِ الحَرَامِ (٤) ﴾ ١.

### صفة هذا التمتع

أمّا صفة التمتّع بالعمرة إلى الحجّ، فهي أن ينشئ المتمتّع بها إحرامه في أشهر الحجّ (٥) من الميقات فيأتي مكّة ويطوف بالبيت، ثمّ يسعى بين الصفا والمروة، شمّ

<sup>(</sup>١) أي فعليه ما تيسر له من الهدي.

<sup>(</sup>٢) أي فمن لم يجد الهدي ولا ثمنه، فعليه صيام ثلاثة أيّام في الحجّ، هي يوم السابع من ذي الحجّة، ويوم الثامن منه وهو يوم التروية، ويوم التاسع وهو يوم عرفة، وإن صام أوّل العشرة جازله ذلك رخصةً، وإن صام يوم التروية ويوم عرفة، قضى يوماً آخر بعد انقضاء أيّام العشريق، وإن فاته صوم يوم عرفة أيضاً، صام الأيّام الثلاثة بعد أيّام التشريق متتابعات.

<sup>(</sup>٣) أي رجعتم إلى بلادكم.

<sup>(</sup>٤) أي ذلك الذي تقدّم ذكره حول التمتّع بالعمرة إلى الحجّ ليس لأهل مكّة ومن يجري مجراهم في القرب إليها، كما بيّنّاه في الأصل.

<sup>(</sup>٥) وهي: شوّال، وذو القعدة، وذو الحجّة.

١. البقرة (٢): ١٩٦.

يقصر ويحل من إحرامه فيقيم بعد ذلك حلالاً، حتى ينشئ في تلك السنة نفسها إحراماً آخر للحج من مكّة، والأفضل من المسجد، ويخرج إلى عرفات، ثمّ يسفيض إلى المشعر الحرام، ثمّ يأتي بأفعال الحج على ما هو مفصل في محلّه!

هذا هو التمتّع بالعمرة إلى الحجّ.

قال الإمام ابن عبد البرّ القرطبي:

لا خلاف بين العلماء أنّ التمتّع المراد بقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الهَدْيِ ﴾ ٢ هو الاعتمار في أشهر الحجّ قبل الحجّ (١).

قلت: وهو فرض من نأى عن مكّة بثمانية وأربعين ميلاً مـن كـلّ جـانب عـلى الأصحّ (٢).

وإنّما أضيف الحجّ بهذه الكيفيّة إلى التمتّع، أو قيل عنه: التمتّع بالحجّ؛ لما فيه من المتعة: أي اللذّة بإباحة محظورات الإحرام في المدّة المتخلّلة بين الإحرامين، وهذا ما كرهه عمر وبعض أتباعه، فقال قائلهم ـكما أخرجه أبو داود

<sup>(</sup>١) نقل الفاضل النووي هذا القول عن ابن عبد البرّ في بعض بحثه عن حجّ التمتّع من شرحه لحصحبح مسلم ، وشرح مسلم مطبوع على هامش شرحي البخاري، فراجع منه ما هـو في هامش ص ٤٦ من الجزء السابع من الشرحين.

<sup>(</sup>٢) للأخبار الصحيحة الدالّة عليه، وقيل: يعتبر بعده عن مكّة باثني عـشر مـيلاً مـن كـلّ جانب؛ حملاً للثانية والأربعين على كونها موزّعة على الجهات الأربع؛

١. راجع: جواهر الكلام ١٨: ٢ وما بعدها؛ المهذَّب في فقه الشافعي ١: ٢٦٢، وما بعدها.

٢. البقرة (٢): ١٩٦.

٣. شرح صحيح مسلم ٧ ـ ٨: ٤١٩.

٤. المجموع في شرح المهذَّب ٧: ١٦٩.

في سننه <sup>(۱)</sup> ــ: أننطلق وذكورنا تقطر؟

وفي مجمع البيان: أنّ رجلاً قال: أنخرج حجّاجاً ورؤوسنا تقطر؟ وأنّ النبيّ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللهُ اللهُ

وعن أبي موسى الأشعري، أنّه كان يفتي بالمتعة، فقال له رجل: رويدك ببعض فتياك، فإنّك لا تدري ما أحدث أميرالمؤمنين عمر في النسك بعدك، حتّى لقيه أبوموسى بعد فسأله عن ذلك، فقال عمر: قد علمت أنّ النبيّ الشّي الشّي الشّي الشّي الشّي الشّي الشّي الشّي الشّي الشيّارة الله عن ذلك، فقال عمر: قد علمت أنّ النبيّ الشيّارة قد فعله هو وأصحابه، ولكن كرهت أن يظلّوا بهنّ معرّسين في الأراك، ثمّ يروحون بالحجّ تقطر رؤوسهم (٣) ا.

وعن أبي موسى من طريق آخر أنّ عمر قال: هي سنّة رسول الله ـ يعني المتعة ـ لكنّى أخشى أن يُعرّسوا بهنّ تحت الأراك، ثمّ يروحون بهنّ حجّاجاً (٤).

وعن أبي نضرة قال: كان ابن عبّاس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها، قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله، فقال: على يدي دار الحديث، تمتّعنا مع رسول الله عَلَيْنَا فَ فَلَمّا قام عمر أي بأمر الخلافة \_قال: إنّ الله كان يحلّ لرسوله

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود مطبوعة في هامش شرح الزرقاني لموطّأ مالك، وهذا الحديث تجده بعين لفظه في هامش ص ١٠٣ من الجزء الثاني من شرح الزرقاني، فراجع.

<sup>(</sup>٢) راجع من مجمع البيان " تفسير الآية ١٩٦ من سورة البقرة: ﴿ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ﴾.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد من حديث عمر في ص ٥٠ من الجزء الأوّل من مسنده ٤.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد من حديث عمر في ص ٤٩ من الجزء الأوّل من مسنده ".

١. راجع أيضاً: صحيح مسلم ٢: ٨٩٦، كتاب الحجّ، ح ١٥٧؛ سنن ابن ماجة ٢: ٩٩٢، ح ٢٩٧٩.

۲. سنن أبي داود ۲: ١٥٦، - ١٧٨٩.

٣. مجمع البيان ١: ٢٩١.

٤. مسند أحمد ١: ١١١ \_١١٢، ح ٣٥١.

٥. المصدر: ١١٠، ح٢٤٢.

ما شاء بما شاء، وإنّ القرآن قد نزل منازله، فأتمّوا الحجّ والعمرة كما أمركم الله (۱)، وأبتّوا نكاح هذه النساء، فلن أوتى برجل نكح امرأةً إلى أجل إلّا رجمته بالحجارة (۲). وقد خطب الناس ذات يوم فقال ـ وهو على المنبر بكلّ حرّية وكلّ صراحة ـ: متعتان كانتا على عهد رسول الله على أنهي عنهما وأعاقب عليهما: متعة الحجّ، ومتعة النساء (۳).

وفي رواية أخرى (٤) أنّه قال: أيّها الناس، ثلاث كنّ على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهنّ، وأحرّمهنّ، وأعاقب عليهنّ: متعة الحجّ، ومتعة النساء، وحيّ على خير العمل.

<sup>(</sup>١) ما أدري ـ والله ـ ما المراد بهذا الكلام، فهل كان رسول الله تَلَاثُنَاكُ يتم ّ الحجّ والعمرة على خلاف ما أمر الله؟! وهل كان هو ومخاطبوه أعرف منه تَلَاثُنَاكُ بأوامر الله ونواهيه؟!

<sup>(</sup>٢) راجمع من صحيح مسلم الباب في المتعة بالحجّ ص ٤٦٧ من جزئه الأوّل تجد هذا الحديث وتجد بعده بلا فصل حديثاً آخر هو أصرح في زجره عن التمتّع بالعمرة إلى الحجّ ال

<sup>(</sup>٣) هذا القول مستفيض عنه، وقد نقله الإمام الرازي حول تفسير قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ ﴾ من سورة البقرة. ونقله أيضاً في تفسير قوله عـز مـن قـائل: ﴿ فَـمَا اَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ من سورة النساء، فراجع لا.

<sup>(</sup>٤) أرسلها الإمام القوشجي إرسال المسلّمات، فراجعها في أواخر مباحث الإمامة من كـتابه شرح التجريد"، وهو من أئمّة المتكلّمين من الأشاعرة، وقد اعتذر بأنّ هذا القول إنّما كان من عمر عن اجتهاد.

١. صحيح مسلم ٢: ٨٨٥، كتاب الحجّ، ح ١٤٥.

٢. التفسير الكبير ٣ (الجزء الخامس): ١٦٦، ذيل الآية ١٩٦ من انبقرة (٢)؛ ٥ (الجزء العاشر): ٥٠، ذيل الآية ٢٤ من النساء (٤)، وراجع أيضاً: أحكام القرآن للجصّاص ١: ٢٩٠ - ٢٩١، و ٢٩٣؛ و ٢: ١٥٢؛ كنز العمّال ١٦:
 ٥١٥، ح ٤٥٧١٥، و ٥٢١، ح ٤٥٧٢٢.

٣. شرح تجريد العقائد للقوشجي: ٣٧٤.

#### فصل

وقد أنكر عليه في هذا أهل البيت كافّةً، وتبعهم في ذلك أولياؤهم جميعاً، ولم يقرّه عليه كثير من أعلام الصحابة، وأخبارهم في ذلك متواترة.

وحسبك منها ما أخرجه مسلم في باب جواز التمتّع من كتاب الحجّ من صحيحه (١)؛ فإنّ فيه عن شقيق قال: كان عثمان ينهى عن المتعة، وكان عليّ يأمر بها، فقال عثمان لعليّ كلمةً، ثمّ قال عليّ: «لقد علمت يا عثمان، أنّا تمتّعنا على عهد رسول الله» فقال عثمان: أجل ولكنّا كنّا خائفين!

وفيه عن سعيد بن المسيّب، قال: اجتمع عليّ وعثمان بعُسفان ، فكان عثمان ينهى عن المتعة والعمرة، فقال له عليّ: «ما تريد إلى أمر فعله رسول الله تنهى عنه؟ » فقال عثمان: دعنا منك، فقال عليّ: «إنّي لا أستطيع أن أدعك ... » للله الحديث.

وفيه عن غنيم بن قيس قال: سألت سعد بن أبي وقّاص عن المتعة، فقال: فعلناها. وهذا (٢) كافر بالعرش٣.

<sup>(</sup>١) ص ٤٧٢ وما بعدها إلى ص ٤٧٥ من جزئه الأوّل<sup>٤</sup>، فراجع.

<sup>(</sup>٢) الإشارة بد هذا» إلى معاوية بن أبي سفيان؛ إذ كان حينئذ ينهى عن المتعة بالعمرة إلى الحجّ؛ تبعاً لعمر وعثمان، والمراد بالكفر هنا دين الجاهليّة، كما صرّح به القاضي عياض فيما نقله النووي عنه في تعليقته على هذا الحديث من شرحه للصحيح قال: والمراد بالمتعة: العمرة التي كانت سنة سبع للهجرة. قال: وكان معاوية يومئذ كافراً، وإغّا أسلم بعد ذلك عام الفتح. قلت: وفي قوله: «وهذا كافر بربّ العرش».

١. عُسفان: منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة ومكَّة. راجع معجم البلدان ٤: ١٢١.

٢. صحيح مسلم ٢: ٨٩٧، كتاب الحجّ، ح ١٥٩.

٣. المصدر: ٨٩٨، كتاب الحجّ، ح ١٦٤.

٤. المصدر: ٨٩٦\_ ٩٠٠، كتاب الحجّ، ح١٥٨\_ ١٧٣.

٥. شرح صحيح مسلم للنووي ٧\_٨: ٤٥٤.

وفيه عن أبي العلاء عن مطرّف، قال: قال لي عمران بن حصين: إنّبي لأحدّثك بالحديث اليوم ينفعك الله بعد اليوم، واعلم أنّ رسول الله الشيئة قد أعمر طائفة من أهله في العشر، فلم تنزل آية تنسخ ذلك، ولم ينه عنه حتّى مضى لوجهه، ارتأى كلّ امرئ بعدُ ما شاء أن يرتئي المرع.

وفيه عن حميد بن هلال عن مطرّف، قال: قال لي عمران بن حصين: أحدّثك حديثاً عسى الله أن ينفعك به، إنّ رسول الله المَّلَيْنَ جمع بين حجّة وعمرة، ثمّ لم ينه عنه حتى مات، ولم ينزل فيه قرآن يحرّمه ... الحديث.

وفيه عن قتادة، عن مطرِّف، قال: بعث إليّ عمران بن حصين في مرضه الذي توفّي فيه، فقال: إنّي كنت محدِّثك بأحاديث، لعلَّ الله أن ينفعك بها بعدي، فإن عشتُ فاكتم عنّي، وإن متّ فحدّث بها إن شئت، واعلم أنّ نبيّ الله قد جمع بين حجّ وعمرة، ثمّ لم ينزل فيها كتاب ولم ينهَ عنها نبيّ الله عَلَيْشَاكِ . قال رجل فيها برأيه ما شاء ".

وفيه من طريق آخر عن قتادة عن مطرّف بن عبد الله بن الشخّير، عن عمران بن حصين، قال: اعلم أنّ رسول الله عَلَيْكُ جمع بين حجّ وعمرة، ثمّ لم ينزل فيها كتاب ولم ينهنا عنهما، قال فيها رجل برأيه ما شاء أ.

وفيه من طريق عمران بن مسلم، عن أبي رجاء، قال: قال عمران بن حصين: نزلت آية المتعة في كتاب الله عني: متعة الحجّ \_ فأمرنا بها رسول الله تَلْمُنْكُونَا مُنه لله يَلْمُنْكُونَا مُنه لله عنها رسول الله حتّى مات، قال رجل برأيه بعدُ ما شاء منه .

١. صحيح مسلم ٢: ٨٩٨، كتاب الحجّ، ح ١٦٥.

٢ و٣. المصدر: ٨٩٩، كتاب الحجّ، ح ١٦٧ و ١٦٨.

٤. المصدر: ٨٩٨، كتاب الحجّ، ح ١٦٩.

٥. المصدر: ٩٠٠، كتاب الحجّ، ح ١٧٠.

قلت: ولهذا الحديث طرق في صحيح مسلم أخر عن عمران بن حصين اكتفينا عنها بما أوردناه،وقد أخرجه البخاري أيضاً عن عمران بن حصين في باب التمتّع من كتاب الحجّ من صحيحه، فراجعه في ص ١٨٧ من جزئه الأوّل ١.

وفيما جاء في التمتّع من موطّأ مالك (١) عن محمّد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطّلب: أنّه سمع سعد بن أبي وقّاص، والضحّاك بن قيس عام حجّ معاوية بن أبي سفيان، وهما يذكران التمتّع بالعمرة إلى الحجّ، فقال الضحّاك بن قيس: لا يفعل ذلك إلّا من جهل أمر الله \_عزّ وجلّ \_ فقال سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي، فقال الضحّاك: فإنّ عمر بن الخطّاب قد نهى عن ذلك، فقال سعد: قد صنعها رسول الله وصنعناها معه (٢).

وفي مسند الإمام أحمد من حديث ابن عبّاس (٣) قال: تمتّع النبيّ اللَّشُطَّةِ، فقال عروة بن الزبير: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة، فقال ابن عبّاس: ما يقول عُريَّة (٤)؟ قال: يقول: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة، فقال ابن عبّاس: أراهم سيهلكون،

<sup>(</sup>١) ص ١٣٠ من جزئه الأوّل<sup>٢</sup>.

<sup>(</sup>٢) إنّ للزرقاني في ص ١٧٨ من الجزء الثاني من شرحه لموطّا مالك "كلاماً في شرح هذا الحديث لا يستغني عنه الباحثون، فليراجع، صرّح فيه بأنّ صنع رسول الله تَلْمُشْطَةً وصنع أصحابه معه هو الحجّة المقدّمة على الاستنباط بالرأى.

<sup>(</sup>٣) ص ٣٣٧ من جزئه الأوّل 4.

<sup>(</sup>٤) تصغير «عروة».

١. صحيح البخاري ٢: ٥٦٩، ح ١٤٩٦؛ و٤: ١٦٤٢، ح ٤٢٤٦.

٢. الموطَّأُ لمالك ١: ٣٤٤، ح ٦٠، كتاب الحجِّ.

٣. شرح الزرقاني على الموطَّأ ٢: ٣٥٥، ذيل الحديث ٧٧٨.

٤. مسند أحمد ١: ٧٢١\_٧٢٢، ح ٣١٢١.

أقول: قال النبي، ويقولون: نهى أبو بكر وعمر (١).

وعن أيّوب قال: قال عروة لابن عبّاس: ألا تتّقي الله ترخّص في المتعة؟! قال ابن عبّاس: عبّاس: سل أمّك يا عريّة، قال عروة: أمّا أبو بكر وعمر فلم يفعلاها، فقال ابن عبّاس: والله، ما أراكم منتهين حتّى يعذّبكم الله تعالى، نحدّثكم عن النبي عَلَيْسُكُو وتحدّثوننا عن أبى بكر وعمر ...(٢). الحديث.

وفي باب متعة الحج من كتاب النكاح من صحيح مسلم (٣) عمّن سأل ابن عبّاس عن متعة الحج فرخّص فيها، وكان ابن الزبير ينهى عنها، فقال ابن عبّاس: هذه أمّ ابن الزبير تحدّثك أنّ رسول الله وَ الله عَلَيْكُ رخّص فيها، فادخلوا عليها، قال: فدخلنا عليها فإذا هي امرأة ضخمة عمياء، فقالت: قد رخّص رسول الله وَ الله وَالله وَاله وَالله وَال

<sup>(</sup>١) هذا الحديث أخرجه الإمام ابن عبد البرّ النمري الأندلسي القرطبي في سفره الجليل جامع بيان العلم وفضله فراجع منه باب فضل السنّة ومباينتها لأقاويل علماء. وراجع هذا الباب من مختصره المعلّامة المحمصاني البيروتي ص ٢٢٦.

<sup>(</sup>٢) راجعه في الباب المذكور في التعليقة من كلّ من كتاب جامع بيان العلم ومختصره ٢.

<sup>(</sup>٣) تجد هذا الحديث في الباب الذي عنوانه. باب في متعة الحجّ، من كتاب الحجّ ص ٤٧٩ من جزئه الأوّل ، وبعد هذا الحديث حديث هو أصرح منه، فليراجع.

١. جامع بيان العلم وفضله ٢: ٤٣٤، الرقم ٢٠٩٧؛ مختصر جامع بـيان العـلم وفـضله: ٣٩١، بـاب فـضل السـنة
 ومباينتها لسائر أقاويل علماء الأمّة.

٢. المصدر .

٣. صحيح مسلم ٢: ٩٠٩، كتاب الحجّ، ح ١٩٤.

إلى كثير من أمثال هذه الصحاح الصراح في إنكار النهي عنها '.

على أنّ في حجّة الوداع بلاغاً لقوم يؤمنون، فراجع حديثها في باب حجّة النبيّ من صحيح مسلم (٢) تجده و الشهاء على رؤوس الأشهاد، وكانوا أكثر من مائة ألف رجالاً ونساء من أمّته قد اجتمعوا ليحجّوا معه من سائر الأقطار، وحين أعلن ذلك قام سراقة بن مالك بن خثعم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا التمتّع أم للأبد؟ فشبّك أصابعه واحدة بعد الأخرى، وقال: دخلت العمرة في الحجّ، دخلت العمرة في الحجّ لأبد أبد.

وقدم عليّ من اليمن ببدن النبيّ المُنْ فوجد فاطمة ممّن حلّ ولبست ثياباً صبيغاً واكتحلت، فأنكر ذلك عليها، فقالت: «إنّ أبي أمرني بهذا»، قال: فذهبت إلى رسول الله مستفتياً فأخبرته، فقال: «صدقت صدقت ...». الحديث.

<sup>(</sup>١) ص ١٥٧ من جزئه الأوّل ٢.

<sup>(</sup>٢) فراجعه في ص ٤٦٧ وما بعدها إلى ص ٤٧٠ من جزئه الأوّل تجد ثمّـة فـوائـد جمّـة لا يستغنى عنها الباحثون.

۱. راجع سنن النسائي ٥: ١٥٦ ـ ١٦١، ح ٢٧٢٨ ـ ٢٧٣٥.

٢. الجامع الصحيح ٣: ١٨٥ \_١٨٦، ح ٨٢٤.

٣. صحيح مسلم ٢: ٨٨٦، كتاب الحجّ، ح ١٤٧.

#### المورد ٢٢: متعة النساء

وقد شرعها الله ورسوله، وعمل بها المسلمون على عهده تَلَا الله على الموليق الرفيق الأعلى، ثمّ عملوا بها بعده على عهد أبي بكر حتّى مضى لسبيله، فقام بعده عمر، وهم مستمرّون على العمل بها حتّى نهى عنها بقوله وهو على المنبر: متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما، وأعاقب عليهما: متعة الحجّ، ومتعة النساء (١١)١.

وحسبك من الذكر الحكيم والفرقان العظيم نصّاً في إباحتها قوله عزّ من قائل: ﴿ فَمَا اَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ ٢. والأنكحة في الإسلام أربعة، شرّعها الله في أربع آيات من سورة النساء، كما فصّلناه فيما كتبناه في المتعة، فلتراجع ٣.

أمّا نصوص السُنن فقد أخرجها أصحاب الصحاح بكلّ ارتياح، وحسبنا منها حديث أبي نضرة فيما أخرجه مسلم في باب التمتّع بالحجّ ص ٤٦٧ من الجزء الأوّل من صحيحه ؛ إذ قال:

<sup>(</sup>١) حتى احتج الرازي على تحريم المتعة بهذا القول من عمر وهو على المنبر، فراجع من تفسيره الكبير ، ما هو حول قوله تعالى في سورة النساء: ﴿فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَٱتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾.

١. تقدّم في ص ١٧٤.

٢. النساء (٤): ٢٤.

٣. راجع الموسوعة ج ٣. الفصول المهمّة ، الفصل ٨؛ وج ٤. مسائل فقهيّة ، نكاح المتعة .

٤. التفسير الكبير ٥ (الجزء العاشر): ٥٦، ذيل الآية ٢٤ من النساء (٤).

قام عمر (١)، قال: إنّ الله كان يحلّ لرسوله ما شاء بما شاء (٢)، فأتمّوا الحجّ والعمرة، وأبتّوانكاح هذه النساء، فلن أوتى برجل نكح امرأةً إلى أجل إلّا رجمته بالحجارة (٣) .

وحسب الباحثين بدقّة المتتبّعين بإمعان ما قد فصّلناه من هذا الموضوع في كلّ من فصولنا المهمتة ، ومسائلنا الفقهيّة الخلافيّة ، وأجوبة موسى جار الله وما نشرته مجلّة العرفان في الجزء العاشر من مجلّدها السادس والثلاثين، حيث استوفينا القول فيها من كلّ النواحى، وكان ذلك في فصول ثمانية:

- ١ \_ حقيقة هذا النكاح بكنهه ولوازمه الشرعيّة.
- ٢ \_إجماع الأمّة على اشتراعه في الدين الإسلامي.
  - ٣ ـ دلالة الكتاب على اشتراعه.
    - ٤ \_ اشتراعه بنصوص السنن.
- ٥ القول بنسخه وحجّة القائلين بذلك والنظر فيها.

<sup>(</sup>١) أي فلمًا قام بأمر الخلافة، وهذا صريح بأنّ هذه الأحداث ــالنهي والتــحريم والإنــذار ــ لم تكن من قبل قيامه.

<sup>(</sup>٢) ليتَ أحداً من الناس يعرف لهذه الكلمة وجهاً يقتضي تحريم المتعة، أتراه كان يراها أنّها من خواصّ الرسول، أو أنّها كانت من خواصّ زمانه؟ كلّا إنّ حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة.

<sup>(</sup>٣) الرجم حدّ من حدود الله عزّ وجلّ، لا يشترعه إلّا نبيّ، على أنّ القائل بالمتعة مستنبط إباحتها من الكتاب والسنّة، فإن كان مصيباً فيهما أخذ، وإن كان مخطئاً فإنّا هو مشتبه لا حدّ عليه لو فعلها، فإنّ الحدود تدرأ بالشبهات.

١. صحيح مسلم ٢: ٨٨٥، كتاب الحجّ، ح ١٤٥.

٢. الموسوعة ج ٣، الفصول المهمّة، الفصل ٨، المبحث الأوّل إلى المبحث الخامس.

٣ و٤. الموسوعة ج٤، مسائل فقهيّة ، نكاح المتعة ، أجوبة مسائل موسى جار الله ، المبحث الثاني في المتعة .

٥. راجع: وسائل الشيعة ٣٠: ١٩٦، الفائدة السادسة؛ مستدرك الوسائل ١٢: ٢١٧، الباب ١٤، ح ٢.

٦. راجع وسائل الشيعة ٢٨: ٤٧، الباب ٢٤ من أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة، ح ٤.

٦ ـ صحاح تنمّ على الخليفة بأنّه هو الذي نسخها.

٧ ـ المنكرون عليه في ذلك من الصحابة والتابعين(١).

٨ ـ رأي الإماميّة فيها وحجّتهم عليه.

كان -كما يشهد الله - رائدنا الحق في هذه الفصول وما حولها مجرّداً عن كلّ ما عدا الدليل الشرعي من كتاب أو سنّة، وأصل من الأصول التي أجمعت الأمّة على العمل بمقتضاه، فلا يفوتن باحثاً ومدقّقاً من أمّة محمّد أن يمعن فيما كتبناه عن هذا الموضوع، وله الحكم بعد ذلك بما يطمئن به من حلّ أو حرمة.

(١) كان منهم عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج أبو خالد المكّي، المولود سنة ثمانين والمتوفّى سنة تسع وأربعين ومائة، وكان من أعلام التابعين، ترجمه ابن خلّكان في وفياته ١، وابن سعد في ص ٣٦١ من الجزء الخامس من طبقاته ٢. وقد احتجّ به أهل الصحاح، وترجمه ابن القيسراني في ص ٣١٤ من كتابه الجمع بين رجال الصحيحين ٢، وأورده الذهبي في ميزانه ٤ فقال:

إنّه أحد الأعلام الثقات مجمع على ثقته مع كونه قد تزوّج نحواً من تسعين امرأة بنكاح المتعة؛ وأنّه كان يرى الرخصة في ذلك، وكان فقيه أهل مكّة في زمانه.

ويمن أنكرها المأمون أيّام خلافته \_كها في ترجمة يحيى بن أكثم لابن خلّكان \_ وأمر أن يادى بتحليلها، فدخل عليه محمّد بن منصور وأبو العيناء فوجداه يستاك ويقول \_ وهو متغيّظ \_: متعتان كانتا على عهد رسول الله والمنتخل وعهد أبي بكر وأنا أنهى عنهها! قال: ومن أنت يا جعل حتى تنهى عها فعله رسول الله وأبو بكر ؟! فأراد محمّد بن منصور أن يكلّمه فأوما إليه أبو العيناء، وقال: رجل يقول في عمر بن الخطّاب ما يقول نكلّمه نحن ؟! فلم يكلّماه، قال: ودخل عليه يحيى بن أكثم فخلا به وخوّفه من الفتنة، إلى آخر ما قال ابن خلّكان في وفياته ٥.

١. وفيات الأعيان ٣: ١٦٣ \_ ١٦٤، الرقم ٣٧٥.

٢. الطبقات الكبرى ٥: ٤٩١\_٤٩٦.

٣. الجمع بين رجال الصحيحين ١: ٣١٤، الرقم ١١٩٢.

٤. ميزان الاعتدال ٢: ٦٥٩، الرقم ٥٢٢٧.

٥. وفيات الأعيان ٦: ١٤٩ ـ ١٥٠، الرقم ٧٩٣.

## المورد ٢٣: التصرّف في الأذان باشتراع فصل فيه

وحسبك من غيرها ما تراه في سنن غيرهم من حفظة الآثار كالإمام مالك في موطئه؛ إذ بلغه أنّ المؤذّن جاء إلى عمر بن الخطّاب يؤذنه بـصلاة الصبح، فـوجده نائماً، فقال: «الصلاة خير من النوم» فأمره عـمر أن يـجعلها فـي نـداء الصبح. انتهى بلفظه.

قال الزرقاني في تعليقته على هذه الكلمة من شرحه للموطّ ما هذا لفظه (١):

هذا البلاغ أخرجه الدارقطني في السنن من طريق وكيع في مصنّفه، عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر. \_قال: \_وأخرج عن سفيان، عن محمّد بن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر أنّه قال لمؤذّنه: إذا بلغت حيّ على الفلاح في الفجر فقل:

«الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم».

(١) راجع منه ما جاء في النداء للصلاة ص ٢٥ من جزئه الأوّل".

١. راجع وسائل الشيعة ٥: ٤١٣، الباب ١٩ من أبواب الأذان والإقامة.

٢. الموطَّأُ لمالك ١: ٧٢، ح ٨، من كتاب الصلاة.

٣. شرح الزرقاني على الموطّأ ١: ٢١٧، ذيل الحديث ١٥١.

قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة من حديث هشام بن عروة، ورواه غير واحد من أثبات أهل السنّة والجماعة أ

ولا وزن لما جاء عن محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: أنّ النبيّ الشيّ الشيّ الناس إلما يُهِمّهم إلى الصلاة، فذكروا: البوق، فكرهه من أجل اليهود، ثمّ ذكروا: الناقوس، فكرهه من أجل النصارى، فأري النداء في تلك الليلة رجل من الأنصاريقال له عبدالله بن زيد، وعمر بن الخطّاب، فطرق الأنصاري رسول الله الشيّليّ ليلاً، فأمر رسول الله بلالاً فأذن به.

قال: قال الزهري: وزاد بلال في نداء صلاة الغداة: «الصلاة خير من النوم» فأقرّها النبي المُنافِئة ... الحديث. أخرجه ابن ماجة في باب الأذان من سننه ٢.

وحسبك في بطلانه أنّه من حديث محمّد بن خالد بن عبد الله الواسطي الذي قال فيه يحيى:

كان رجل سوء، وقال مرّة: هو لا شيء.

وقال ابن عدي: أشدّ ما أنكر عليه أحمد ويحيى روايته عن أبيه، ثمّ له مناكير غير ذلك. وقال أبو زرعة: ضعيف.

وقال يحيى بن معين : محمّد بن خالد بن عبد الله كذّاب ، إن لقيتموه فاصفعوه ٦.

قلت: وذكره الذهبي في ميزانه فنقل عن أئمة الجرح والتعديل ما قد ذكرناه، فراجع أ. ونحو هذا الحديث في البطلان ما قد جاء عن أبي محذورة ، إذ قال: قلت: يا رسول الله ، علّمني سنّة الأذان ، قال: فمسح مقدّم رأسي وقال: تقول: «الله أكبر ، الله إلا الله إلا الله أله إلا الله إلا الله أكبر ، ترفع بها صوتك . ثمّ تقول: أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ،

١. المصنّف لابن أبي شيبة ١: ١٨٩، ح ٢١٥٩. وراجع أيضاً السيرة الحلبيّة ٢: ٣٠٣.

۲. سنن ابن ماجة ۱: ۲۳۳، ح ۷۰۷.

٣ و ٤. ميزان الاعتدال ٣: ٥٣٣، الرقم ٧٤٦٧.

أشهد أنّ محمّداً رسول الله، أشهد أنّ محمّداً رسول الله، تخلص بها صوتك. ثمّ ترفع صوتك بالشهادة: أشهد أن لا إله إلّا الله، أشهد أن لا إله إلّا الله، أشهد أنّ محمّداً رسول الله، أشهد أنّ محمّداً رسول الله، حيّ على الصلاة، حيّ على الصلاة، حيّ على الطلاح، حيّ على الطلاح، حيّ على الفلاح، حيّ على الفلاح. فإن كانت لصلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر، لا إله إلّا الله».

أخرجه أبو داود عن أبي محذورة من طريقين:

أحدهما: عن محمّد بن عبد الملك بن أبي محذورة، عن أبيه، عن جدّه ا. ومحمّد بن عبد الملك هذا ممّن لا يحتجّ بهم بنصّ الذهبي؛ إذ أورده في ميزان الاعتدال .

ثانيهما: عن عثمان بن السائب، عن أبيه ". وأبوه من النكرات المجهولة بنصّ الذهبي حيث أورده في الميزان أ.

على أنّ مسلماً أخرج هذا الحديث<sup>(١)</sup> بلفظه عن أبي محذورة نفسه، ولا أثر فيه لقولهم: «الصلاة خير من النوم».

وستسمع قريباً ما أخرجه أبو داود وغيره عن محمّد بن عبد الله بن زيد من فصول الأذان الذي قام به بلال يُمليه عليه عبد الله بن زيد، وليس فيه «الصلاة خير من النوم» مع أنّه إنّما كان لصلاة الصبح.

(١) في باب صفة الأذان من صحيحه ٦.

۱. سنن أبي داود ۱: ۱۳۲، ح ۵۰۰.

٢. ميزان الاعتدال ٣: ٦٣١، الرقم ٧٨٨٨.

٣. سنن أبي داود ١: ١٣٦، ح ٥٠١.

٤. ميزان الاعتدال ٢: ١١٤، الرقم ٣٠٧٥.

٥. في ص ١٩٠.

٦. صحيح مسلم ١: ٢٨٧، - ٣٧٩.

على أنّ أبا محذورة إنّما كان من الطلقاء والمؤلّفة قلوبهم في الإسلام بعد فتح مكة، وبعد أن قفل رسول الله والمؤلّف من حنين منتصراً على هوازن، ولم يكن شيء أكره إلى أبي محذورة يومئذٍ من رسول الله والله المؤلّف ولا ممّا يأمر به، وكان يسخر بمؤذّن رسول الله ويحكيه رافعاً صوته استهزاءً. لكن صرّة الفضّة التي اختصّه بها رسول الله وعنائم حنين التي أسبغها على الطلقاء من أعدائه ومحاربيه، وأخلاقه العظيمة التي وسعت كلّ من اعتصم بالشهادتين من أولئك المنافقين، مع شدّة وطأته على من لم يعتصم بها، ودخول العرب في دين الله أفواجاً ؛ كلّ ذلك ألجأ أبا محذورة وأمثاله إلى الدخول فيما دخل فيه الناس، ولم يهاجر حتى مات في مكّة (١) والله يعلم بواطنه. على أنّ لرسول الله كلمة قالها لثلاثة: أبي محذورة، وأبي هريرة، وسمرة بن عني مأن لم يعث أنذرهم بقوله: «آخركم موتاً في النار» (٢).

<sup>(</sup>١) كلّ ما نقلناه هنا عن أبي محذورة موجود في ترجمته من الإصابة وغيرها ، وهـو ممّــا لا خلاف فيه.

<sup>(</sup>٢) كما في ترجمة سمرة من الاستيعاب والإصابة وغيرهما .

١. الإصابة ٧: ٣٠٣\_٣٠٣، الرقم ١٠٥٠٨. وراجع أيضاً الاستيعاب ٤: ١٧٥٢، الرقم ٣١٦٢.

٢. الاستيعاب ٢: ٦٥٤، الرقم ١٠٦٣؛ الإصابة ٣: ١٥٠، الرقم ٣٤٨٨. وراجع أيضاً: المعارف لابن قـتيبة: ٣٠٥؛
 المعجم الكبير ٧: ١٧٧، ح ٦٧٤٨؛ تهذيب الكمال ٨: ١٣٧ ـ ١٣٨، الرقم ١٠٢٥٦٨.

وتمضي الأيّام والليالي على ذلك، ويلحق تَالَيْكُا بالرفيق الأعلى ولا بيان، فيضطر أولي الألباب من أمّته إلى إقصائهم جميعاً عن كلّ أمر يناط بالعدول والثقات من الحقوق المدنيّة في دين الإسلام؛ لاقتضاء العلم الإجمالي ذلك بحكم القاعدة العقليّة في الشبهات المحصورة، فلولا أنّهم في وجوب الإقصاء على السواء لاستحال عليه وهو سيّد الحكماء ـ عدم البيان في مثل هذا المقام.

فإن قلت: لعلَّه مُّ الشُّعَالَةِ بيَّن هذا الإجمال بقرينة خفيت علينا بتطاول المدّة.

قلنا: لو كان ثمّة قرينة، ما كان كلّ من هؤلاء الثلاثة في الوجل من هذا الإنذار على السواء (١).

على أنّه لا فرق في هذه المشكلة بين عدم البيان واختفائه بعد صدوره؛ لاتّحاد النتيجة فيهما بالنسبة إلينا؛ إذ لا مندوحة لنا عن العمل بما يوجبه العلم الإجمالي، من تنجيز التكليف في الشبهة المحصورة على كلا الفرضين.

فإن قلت: إنّما كان المنصوص عليه بالنار منهم مجملاً قبل موت الأوّل والشاني، وبسبقهما إلى الموت تبيّن وتعيّن أنّه إنّما هو الباقي بعدهما بعينه دون سابقيه، وحينئذٍ لا إجمال ولا إشكال.

قلفا أوّلاً: إنّ الأنبياء بهي كما يمتنع عليهم ترك البيان مع الحاجه إليه يستحيل عليهم تأخيره عن وقت الحاجة، ووقت الحاجة هنا متصل بصدور هذا الإنذار لو كان لواحد من الثلاثة شيء من الاعتبار؛ لأنهم منذ أسلموا كانوا محل ابتلاء المسلمين في الحقوق المدنية شرعاً، كالإمامة في الصلاة جماعة، وقبول الشهادة في المرافعات الشرعية ونحوها، وكالإفتاء والقضاء، مع استجماعهم لشروطهما، ونحو ذلك مما يشترط فيه العدالة والورع. فلولا وجوب إقصائهم عنها، ما أخر مَ المنافق البيان اتكالاً على صروف الزمان، وحاشا لرسول الله مَ الله الله الله عنها عن حقه طرفة عين،

<sup>(</sup>١)كما يعلمه متتبّعو شؤونهم حول هذا الوعيد.

ومعاذ الله أن يخزي من لا يستحقّ الخزي ثمّ يبقيه على خزيه حتّى يموت مخزيّاً ؛ إذ لا نعرف براءته ـ بناءً على هذا الفرض الفاسد ـ إلّا بتقدّم موته.

وثانياً: إنّا \_شهد الله \_ بذلنا الطاقة بحثاً وتنقيباً فلم يكن بالوسع أن نعلم أيهم المتأخّر موتاً؛ لأنّ الأقوال في تأريخ وفياتهم بين متناقض متساقط (١)، وبين مجمل متشابه لا يركن إليه كما يعلمه المتتبّعون.

وثالثاً: لم يكن من خُلق رسول الله ﷺ وهو العزيز عليه عنت المؤمنين، الحريص عليهم، الرؤوف بهم، الرحيم لهم - أن يجابه بهذا القول من يحترمه، وما كان «وإنّه لعلى خلق عظيم» ليفاجئ به غير مستحقّه، ولو أنّ في واحد من هؤلاء الثلاثة خيراً ما أشركه في هذه المفاجأة القاسية، والمجابهة الغليظة، لكن اضطرّه الوحي إلى ذلك نصحاً لله تعالى وللأمّة ﴿وَمَا يَنْظِقُ عَنِ الهَوَى ﴾ (٢).

#### تنبيه

إنّ مَن عرف رأي إخواننا \_ من أهل المذاهب الأربعة \_ في بدء الأذان والإقامة واشتراعهما، لا يعجب من استسلامهم للزيادة فيهما أو للنقيصة منهما، فإنّهم \_ هدانا الله

<sup>(</sup>١) أمّا تناقضها؛ فلأنّ بعضها نصّ بموت سمرة سنة ثمان وخمسين، وموت أبي هريرة سنة تسع وخمسين، وهكذا بقيّة وخمسين، وهذا منقوض بالقول بأنّ موت أبي هريرة كان سنة سبع وخمسين، وهكذا بقيّة الأقوال في موت الثلاثة. وأمّا الجمل المتشابه منها فكالقول بموت الثلاثة كلّهم في سنة تسع وخمسين، من غير بيان الساعة واليوم والشهر الذي وقع فيه الموت.

<sup>(</sup>٢) لهذا الكلام بقيّة، فلتراجع في خاتمة كتابنا أبو هريرة.

١. مأخوذ من قوله: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ في سورة القلم (٦٨): ٤.

۲. النجم (۵۳): ۳.

وإيّاهم ـ لا يرون أنّ الأذان والإقامة ممّا شرعه الله تعالى بوحيه إلى النبيّ اللَّهُ اللَّهُ ولا ممّا ابتدأ به النبيّ صادعاً به عن الله ـ عزّ وجلّ ـ كسائر النظم والأحكام، وإنّما كان طيف رآه بعض الصحابة في المنام كما صرّحوا به، ونقلوا الإجماع عليه، ورووا فيه أحاديث صحّحوها وادّعوا تواترها!.

وإليك منها ما هو من أصحها عندهم، فعن أبي عمير بن أنس، عن عمومة له من الأنصار، قال: اهتمّ النبيّ تَلَيُّتُ للصلاة كيف يجمع الناس لها؟ فقيل له: انصب راية فإذا رأوها آذن بعضهم بعضاً ، فلم يعجبه ذلك ، فذكر واله القبع ـ يعني : الشبور ، شبور اليهود ـ فلم يعجبه ذلك ، وقال: «هو من أمر اليهود» فذكر واله الناقوس ، فقال: «هو من أمر النصارى » ـ وكأنّه كرهه أوّلاً ثمّ أمر به فعمل من خشب ـ فانصرف عبدالله بن زيد وهو مهتم لهمّ رسول الله تَلَيُّتُ فأري الأذان في منامه، قال: فغدا على رسول الله تَلَيُّتُ فأخبره، فقال له: يا رسول الله الله الله على الله عمر بن الخطاب قد رآه قبل ذلك فكتمه عشرين يوماً ، ثمّ أخبر به النبيّ تَلَيُّتُ فقال له: «ما الخطاب قد رآه قبل ذلك فكتمه عشرين يوماً ، ثمّ أخبر به النبيّ تَلَيُّتُ فقال له: «ما منعك أن تخبرني؟ » فقال: سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت! فقال رسول الله تَلَيْتُ الحديث . هيا بلال، قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فاستحييت! فقال رسول الله تَلَيْتُ الله . (۱) ، الحديث .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في باب بدء الأذان من الجزء الأوّل من سننه ، ورواه غير واحد من أخرجه أبو داود في باب بدء الأذان من الجزء الأخبار منهم إرسال المسلّمات، فراجع ...

۱. راجع: سنن أبي داود ۱: ۱۳۶، ح ۶۹۸؛ سنن ابن ماجة ۱: ۲۳۲، ح ۷۰۸؛ الجامع الصحيح ۱: ۳۵۸\_۳۶۳. ح ۱۸۹\_۱۸۹.

۲. سنن أبي داود ۱: ۱۳۲\_۱۳۵، ح ٤٩٨.

٣. صحيح البخاري ١: ٢١٩، ح ٥٧٨ ـ ٥٧٩؛ سنن النسائي ٢: ٣ ـ ٤، ح ٦٢٢.

نائم رجل يحمل ناقوساً في يده فقلت له: أتبيع هذا الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة، قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت: بلى، فقال: تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حيّ على الصلاة، حيّ على الصلاة، حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله (١). قال: ثمّ استأخر عنّي غير بعيد، ثمّ قال: وتقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله إلا الله، حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر، لا إله إلا الله. فقمت الصلاة، الله أكبر، لا إله إلا الله. فلمّا أصبحت أتيت رسول الله الله الله الخبرته بما رأيت، فقال: «إنّها لرؤيا حقّ إن فلمّا أصبحت أليه عليه ويؤذن به.

قال: فسمع ذلك عمر بن الخطّاب وهو في بيته فخرج يجرّ رداء، ويقول: والذي بعثك بالحقّ يا رسول الله، لقد رأيت مثل ما رأي ... . الحديث (٢).

<sup>(</sup>١) هذا الأذان كان ـبزعم المحدّثين به عن عبد الله بن زيد ـ أوّل أذان في الإسلام، وهو كما تراه ليس فيه «الصلاة خير من النوم» مع كونه إنّا كان لصلاة الفجر فمن أين جاء هـذا الفصل يا مسلمون؟!

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود السجستاني في باب كيف الأذان من سننه، والترمذي في صحيحه، وقال: حسن صحيح، ورواه كلّ من ابن حبّان وابن خزيمة وصحّحاه، وابن ماجة في باب بدء الأذان من سننه، وغير واحد من أصحاب السنن والأخبار .

۱. أندى فلان : حسن صوته. المعجم الوسيط : ۹۱۲، «ن.د.ي».

٢. سنن أبي داود ١: ١٣٥، ح ٤٩٩؛ الجامع الصحيح ١: ٣٥٨ ـ ٣٥٩، ح ١٨٩؛ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان
 ٣٤ ـ ٩٤ ـ ٩٤ ـ ٩٤ . ح ١٦٧٧؛ سنن ابن ماجة ١: ٢٣٢، ح ٢٠٠١ كنز العمّال ٧: ٦٩٢، ح ٢٠٩٥٢.

واختصره الإمام مالك في ما جاء في النداء للصلاة من موطّنه، فحدّث عن يحيى بن سعيد أنّه قال: كان رسول الله والله وال

وقال الإمام ابن عبد البرّ:

روى قصّة عبد الله بن زيد هذه في بدء الأذان جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة ، ومعانِ متقاربة ، والأسانيد في ذلك متواترة وهي من وجوه حسان .

هذا كلامه بلفظه<sup>(۳)</sup>.

هما الناقوس: وهي خشبة طويلة تضرب بخشبة أصغر منها فيخرج منهما صوت \_قال: \_كما في الفتح وغيره.

قلت: وللزرقاني هنا حول حديث عبد الله بن زيد في الأذان والإقامة كلام ألفت إليه الباحثين، فليراجعوه في ص ١٢٥ إلى منتهى ص ١٢٥ من الجنزء الأوّل من شرح الموطّأ ٢٠.

(٢) والتفصيل في شرح الزرقاني "، فليراجع.

(٣) نقله الزرقاني عنه فيا تقدّمت الإشارة إليه من شرح الموطّأ.

<sup>(</sup>١) قال الزرقاني في تعليقه على هذا الحديث من شرحه للموطّأ:

١. الموطّأ لمالك ١: ٦٧، كتاب الصلاة، ح ١.

٢. شرح الزرقاني على الموطَّأ ١: ١٩٦، ذيل الحديث ١٤٤.

٣. المصدر : ١٩٧.

قلت: في ثبوت هذه الأحاديث نظر من وجوه:

أحدها: أنّ النبيّ اللَّيْ اللَّهُ اللهِ يَكُن ليؤامر الناس في اشتراع الشرائع الإلهيّة، وإنّما كان يتبع فيها الوحي ﴿ وَمَا يَنْظِقُ عَنِ الهَوَى \* إنْ هُوَ إلّا وَحْيٌ يُوحَى \* عَلَّمَهُ شَدِيدُ القُوى ﴾ لا يتنبع فيها الوحي ﴿ وَمَا يَسْبِقُونَهُ بِالقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴾ لا يَسْبِقُونَهُ بَالْعَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ اللهِ يَعْمَلُونَ اللهِ يَسْبِعُونَ اللَّوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ اللهِ يَسْبِعُونَ اللهِ يَعْمِلُونَ اللْهِ وَالْمِولِ وَالْمِولِ وَالْمِولِ وَالْمِولِ وَالْمِهُ اللْهِ وَالْمِولِ وَالْمِولِ وَالْمِولِ وَالْمِولِ وَالْعِولِ وَالْمِولِ وَالْمِولُونَ الْمِولِ وَالْمِولِ وَالْمِولِ وَالْمِولِ وَالْمِولِ وَالْمِولِ وَالْمِولِ وَالْمِولِ وَالْمُولِ وَالْمِولِ وَالْمُولِ وَالْمِولِ وَالْمِولِ وَالْمِولِ وَالْمِولِ وَالْمِولِ وَالْمِولِ وَالْمِلْمِ و

وحسبنا قوله \_عزّ وجلّ \_لعبده وخاتم رسله: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَىَّ مِنْ رَبِّى هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ ".

﴿ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَىَّ إِنِّي أَخَـافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ '.

﴿ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَىًّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ °.

وقد حظر \_عز سلطانه \_عليه العجل ولو بحركة اللسان فقال جلّ وعلا: ﴿لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ \* إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْ آنَهُ \* فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْ آنَهُ \* ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ . وأثنى \_جلّ ثناؤه \_على قول رسول الله عَلَيْنَا فِقال وهو أصدق القائلين: ﴿إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولٍ كَرِيمٍ \* وَمَا هُو بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلاً مَا تُؤْمِنُونَ \* وَلا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ \* وَلا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ \* تَنْزِيلُ مِنْ رَبِّ العَالَمِينَ ﴾ .

١. النجم (٥٣): ٣\_٥.

٢. الأنبياء (٢١): ٢٦ ـ ٢٧.

٣. الأعراف (٧): ٢٠٣.

٤. يونس (١٠): ١٥.

٥. الأحقاف (٤٦): ٩.

٦. القيامة ( ٧٥): ١٦\_١٩.

٧. الحاقّة ( ٦٩): ٤٠ـ٤٣.

﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ \* ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي العَرْشِ مَكِينٍ \* مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ \* وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونِ ﴾ ١.

ثانيها: أنّ الشورى المذكورة في هذه الأحاديث لَمِمّا يحكم العقل مستقلاً بعدم اعتبارها في تشريع الشرائع الإلهيّة، فالعقل بمجرّده يحيل وقوعها من رسول الله وَ الله وَ الله عَلَيْنَا وَ الله عَلَيْنَا بَعْضَ الأَقَاوِيلِ وهل رأي الناس فيها إلّا تقوّل محض على الله تعالى؟ ﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأَقَاوِيلِ \* لأَخَذْنَا مِنْهُ بِاليَمِينِ \* ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الوَتِينَ \* فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴾ ٢.

نعم، كان رسول الله ﷺ يَتَأَلَّفُ أَصحابه بمشورتهم في أمور الدنيا، كلقاء العدوّ ومكائد الحرب ونحوها؛ عملاً بقوله تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ ﴾ . وفي مثل ذلك يجوز عليه أن يتألّفهم بمشاورتهم فيها مع استغنائه بالوحي عن آرائهم، لكنّ شرائع الدين لا يجوز فيها عليه إلّا اتّباع الوحي المبين.

ثالثها: أنّ هذه الأحاديث تضمّنت من حيرة النبيّ الشّن ما لا يجوز على مثله من المتّصلين بالله \_عزّ وجلّ \_حتّى مثّلته وقد ضاق في أمره ذرعاً، فاحتاج إلى مشورة الناس، وأنّه كره الناقوس أوّلاً، ثمّ أمر به بعد تلك الكراهة، وأنّه الشّيَك بعد أن أمر به عدل عنه إلى ما اقتضته رؤيا عبد الله بن زيد، وأنّ عدوله عن الناقوس كان قبل حضور وقت العمل به.

وهذا من البداء المستحيل على الله تعالى، وعلى موضع رسالته، ومختلف ملائكته، ومهبط وحيه وتنزيله، وسيّد أنبيائه، وخاتم رسله.

على أنّ رؤيا غير الأنبياء لا يبتني عليها شيء من الأشياء بإجماع الأمّة. رابعها: أنّ في أحاديثهم هذه من التعارض ما يوجب سقوطها، وحسبك منها

١. التكوير ( ٨١): ١٩\_٢٢.

٢. الحاقّة (٦٩): ٤٤\_٧٤.

٣. آل عمران (٣): ١٥٩.

الحديثان اللذان أوردناهما آنفاً ـحديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار ، وحديث محمّد بن عبد الله بن زيد عن أبيه للمعن فيما يتعلّق منهما برؤيا عمر تجد التعارض بيّناً بأجلى مظاهره.

وأيضاً فإنّ هذين الحديثين المشار إليهما يَقصران الرؤيا على ابن زيد وابن الخطّاب، لكن حديث الرؤيا للطبراني في الأوسط صريح في صدورها من أبي بكر أيضاً، وهناك من أحاديثهم ما هو صريح بأنّ تلك الرؤيا كانت من أربعة عشر رجلاً من الصحابة، كما في شرح المتنبيه للجبيلي، وروي أنّ الرائين تلك الليلة كانوا سبعة عشر من الأنصار، وعمر وحده من المهاجرين، وفي رواية أنّ بلالاً ممّن رأى الأذان أيضاً، وثمّة متناقضات في هذا الموضوع، أورد الحلبي منها ما يورث العجب العجاب، وحاول الجمع بينها فحبط عمله (۱).

إذ قام يجمع شملاً غير مجتمع منها ويجبر كسراً غير منجبر خامسها: أنّ الشيخين -البخاري ومسلماً -قد أهملا هذه الرؤية بالمرّة، فلم يخرجاها في صحيحهما أصلاً، لا عن ابن زيد، ولا عن ابن الخطّاب، ولا عن غيرهما؛ وما ذاك إلّا لعدم ثبوتها عندهما.

نعم أخرجا في باب بدء الأذان من صحيحيهما عن ابن عمر، قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحيَّنون الصلاة وليس ينادي بها أحد، فتكلّموا يوماً في ذلك، فقال بعضهم: اتّخذوا ناقوساً مثل ناقوس النصاري، وقال بعضهم: بل بوقاً

<sup>(</sup>١) فلتراجع في باب بدء الأذان ومشروعيّته من الجزء الثاني من سيرته الحلبيّة ، فإنّ هناك ما يوجب العجب والاستغراب.

۱ و۲. تقدّما في ص ۱۸۹.

٣. السيرة الحلبيّة ٢: ٢٩٦.

مثل بوق اليهود، فقال عمر: ألا تبعثون رجلاً ينادي للصلاة؟ فقال رسول الله تَلَيُّتُكُونَا: «يا بلال، قم فنادِ: الصلاةَ» فنادى بالصلاة \. انتهى.

هذا كلّ ما في صحيحي البخاري ومسلم ممّا يتعلّق ببدء الأذان ومشروعيّته.

وقد اتّفق الشيخان على إخراجه، كما اتّفقا على إهمال ما عداه ممّا يتعلّق بهذا الموضوع، وكفى به معارضاً لما رووه من أحاديث الرؤيا كلّها؛ لأنّ مقتضى هذا الحديث أنّ بدء الأذان إنّما كان برأي عمر لا برؤياه، ولا برؤيا عبد الله بن زيد ولا غيرهما، ومقتضى تلك أنّ بدأه وبدء الإقامة إنّما كان بالرؤيا التي سبق فيها عبدالله بن زيد عمر بن الخطّاب؛ ولذلك يدعى عندهم برائي الأذان، وربما قالوا: صاحب الأذان.

وأيضاً فإنّ حديث الشيخين هذا صريح في أنّ النبيّ الشُّكُو إنّما أمر بلالاً بالنداء للصلاة في مجلس التشاور، وعمر حاضر عند صدور الأمر منه الشُّكُو وتلك الأحاديث المصلاة في مجلس التشاور، وعمر حاضر عند صدور الأمر منه الشُّكُو وتلك الأحاديث الرؤيا \_كلّها صريحة بأنّه الله الله الله الله الله النداء عند الفجر، إذ قصّ ابن زيد عليه رؤياه، وذلك بعد الشورى بليلة في أقلّ ما يتصوّر، ولم يكن عمر حينئذ حاضراً، وإنّما سمع الأذان وهو في بيته، فخرج آنذاك يجرّ رداءه ويقول: والذي بعثك بالحقّ يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى ٢.

بجدّك قل لي: هل يمكن الجمع بين هذا وتلك؟ كلّا، وشرف الإنصاف، وعلوّ الحقّ، وعزّة ربّنا عزّ سلطانه.

على أنّ الحاكم قد أهمل أحاديث رؤيا الأذان والإقامة، فلم يروِ في مستدركه منها شيئاً أصلاً، كما أهملها الشيخان فلم يرويا في الصحيحين شيئاً منها بالمرّة، هذا ممّا يلمسك سقوطها عن درجة الصحّة عندهم؛ وذلك لأنّ الحاكم قد أخذ على نفسه أن

١. صحيح البخاري ١: ٢١٩، ح ٥٧٩: صحيح مسلم ١: ٢٨٥، كتاب الصلاة، ح ١.

۲. تقدَّم تخریجه فی ص ۱۹۰.

يستدرك عليهما كلّ ما لم يخرجاه في صحيحيهما من السنن الصحاح على شرطهما ، وقد قام في مستدركه بما أخذه على نفسه أتمّ قيام ؛ وحيث إنّه مع ذلك كلّه لم يرج من أحاديث الرؤيا في المستدرك شيئاً ، علمنا أنّه لم يثبت منها على شرط الشيخين شيء ، لا في صحيحيهما ولا في غير الصحيحين ، كما لا يخفى .

وللحاكم هنا كلمة تفيد جزمه ببطلان أحاديث الرؤيا وأنّها كأضاليل، ألا وهي قوله: وإنّما ترك الشيخان حديث عبد الله بن زيد في الأذان والرؤيا؛ لتقدّم موت عبد الله. قلت: هذا لفظه بعينه (۱).

ويؤيد ذلك أنّ ابتداء الأذان عند الجمهور إنّما كان بعد وقعة أحد، وقد أخرج أبونعيم في ترجمة عمر بن عبد العزيز من كتاب حلية الأولياء بسند صحيح (٢) عن عبد الله العميري ، قال: دخلت ابنة عبد الله بن زيد بن ثعلبة على عمر بن عبد العزيز، فقالت له: أنا ابنة عبدالله بن زيد، شهد أبي بدراً، وقتل بأحد، فقال: سلي ما شئتِ فأعطاها .

قلت: لو كان عبد الله بن زيد \_كما يقولون \_ أنّه رأى الأذان، لذكرت ابنته ذلك عنه، كما نقلت حضوره بدراً، وشهادته في أحد، كما لا يخفى.

<sup>(</sup>١) فراجعه في باب ردّ الصدقة ميراثاً، من كتاب الفرائض ص ٣٤٨ من جزئه الرابع 4.

<sup>(</sup>٢) صرّح بصحّته ابن حجر العسقلاني إذ نقله عن الحلية في ترجمة عبد الله بن زيد الأنصاري في إصابته ٥، فراجع.

١. المستدرك على الصحيحين ١: ١٤٦ «المقدّمة».

٢. في المصدر: «عن عبيد الله بن عمر ».

٣. حلية الأولياء ٥: ٣٢٢؛ الرقم ٣٢٣.

٤. المستدرك على الصحيحين ٥: ٤٩٧، ذيل الحديث ٨٠٨٦.

٥. الإصابة ٤: ٨٥، الرقم ٤٧٠٤.

سادسها: أنّ الله \_عزّ وجلّ \_ حظر على الذين آمنوا أن يتقدّموا بين يدي الله ورسوله، وأن يرفعوا أصواتهم فوق صوته، وأن يجهروا له بالقول كجهر بعضهم لبعض، وأنذرهم بحبوط أعمالهم الصالحة إذا ارتكبوا شيئاً من ذلك، فقال \_عزّ من قائل \_: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُعَدّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَا تَقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ \* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النّبِيِّ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ ﴾ الآيات.

وكان سبب نزولها أن قدم على رسول الله و كرب من بني تميم، يسألونه أن يؤمّر عليهم رجلاً منهم، فقال أبو بكر فيما أخرجه البخاري في تفسير الحجرات من الجزء الثالث من صحيحه (١) -: يا رسول الله، أمّر عليهم القعقاع بن معبد متقدّماً بقوله هذا ومبادراً برأيه فقال عمر على الفور من قول صاحبه: بل أمّر الأقرع بن حابس أخا بني مُجاشع يا رسول الله، فقال أبو بكر: ما أردت إلّا خلافي، وتماريا جدالاً وخصومة، وارتفعت أصواتهما في ذلك، فأنزل الله تعالى هذه الآيات الحكيمة بسبب تسرّعهما في الرأي، وتقدّمهما فيه بين يدي رسول الله ورفع أصواتهما فوق صوته الله ورفع أصواتهما فوق صوته الله عليه الرأي، وتقدّمهما فيه بين يدي رسول الله ورفع أصواتهما فوق صوته الله ورفع أصواتهما

خاطبَ المؤمنين كافّةً بهذه الآيات؛ لتكون قانونهم المتّبع وجوباً في آدابهم وأخلاقهم مع رسول الله ﷺ.

وهذه الآيات كلَّها كما تراها قد منعت كـلَّ مـؤمن ومـؤمنة عـن كـلَّ افـتئات

<sup>(</sup>۱) ص ۲۱۲۷.

١. الحجرات (٤٩): ١-٢.

٢. افتأت برأيه : انفرد واستبدَّ به . المعجم الوسيط : ٦٧٠، « ف . ت . أ » .

٣. صحيح البخاري ٤: ١٨٣٢، ١٨٣٤، ح ٤٥٦٤، ٢٥٦٦؛ و٦: ٢٦٦٢، ح ٢٨٧٢.

على رسول الله وَلَا تُعَلَّقُونَ وكل إقدام على أمر بين يديه، فإن معنى قوله تعالى: ﴿لاتُمقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى اللهِ وَرَسُولِهِ ﴾: أن لا تفتئتوا عندهما برأي ما، حتى يقضي الله على لسان نبيّه ما شاء، وكأن المقترحين المتقدّمين بين يديه، كانا قد جعلا لأنفسهما وزناً ومقداراً ومدخلاً في الشؤون العامّة، فنبّه الله المؤمنين على خطئهما فيما رأياه، وأوقفهما على حدّهما الذي يجب أن يقفا عليه.

وقوله تعالى: ﴿لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ﴾ نهي عن القول المشعر بأنّ لهم مدخلاً في الأمور، أو وزناً عند الله ورسوله؛ لأنّ مَن رفع صوته فوق صوت غيره فقد جعل لنفسه اعتباراً خاصّاً وصلاحيةً خاصّةً، وهذا ممّا لا يجوز ولا يحسن من أحد عند رسول الله عَلَيْ الْحَلَيْدُ.

ومن أمعن في قوله تعالى: ﴿ وَا تَقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ ، وقوله \_ عزّ من قائل \_: ﴿ وَأَنْ تُشْعُرُونَ ﴾ علمَ الحقيقة بكنهها .

ومَن علم أنّ الله ما أقرَّ أبا بكر الصدّيق وعمر الفاروق على تقدّمهما بين يدي الله ورسوله في تأمير رجل على قومه، يعلم أنّ الله ورسوله لا يقرّان الناس على تشاورهم في اشتراع شرائعه ونظمه وأحكامه بطريق أحقّ لو كان قومنا يعلمون.

سابعها: أنّ الأذان والإقامة من معدن الفرائض اليوميّة نفسه، فمنشؤها هو منشأ الفرائض نفسه، بحكم كلّ نسّابة للألفاظ والمعاني، خبير بأساليب العظماء وأهدافهم، وأنهما لمن أعظم شعائر الله \_عزّ وجلّ \_امتازت بهما الملّة الإسلاميّة على سائر الملل والأديان؛ إذ جاءت آخراً ففاقت مفاخراً، فليمعن معي الممعنون من أولي الألباب بما في فصولهما من بلاغة القول وفصاحته، وفخامة المعاني وسموّها، وشرف الأهداف، وإعلان الحقّ بكلّ صراحة: «الله أكبر، أشهد أن لا إله إلّا الله، أشهد أنّ محمّداً رسول الله » مع الدعوة إليه بكلّ ترغيب فيه وكلّ ثناء عليه «حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح، حيّ على خير العمل» لا تأخذ الداعي لومة لائم، ولا سطوة مخالف غاشم.

تلك دعوة حيّة كما قال عنها بعض الأعلام:

كأنّما تجد الإصغاء والتلبية من عالم الحياة بأسرها ، وكأنّما يبدأ الإنسان في الصلاة من ساعة مسراها إلى سمعه ، ويتّصل بعالم الغيب من ساعة إصغائه إليها .

دعوة تلتقي فيها الأرض والسماء ، ويمتزج فيها خشوع المخلوق بعظمة الخالق ، وتعيد الحقيقة الأبديّة إلى الخواطر البشريّة في كلّ موعد من مواعيد الصلاة ، كأ نّها نبأ جديد «الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلّا الله ، لا إله إلّا الله » .

تلك هي دعوة الأذان التي يدعو بها المسلمون إلى الصلاة ، وتلك هي الدعوة الحيّة التي تنطق بالحقيقة الخالدة ولا تومئ إليها ، وتلك هي الحقيقة البسيطة غاية البساطة ، العجيبة غاية العجب ؛ لأنها أغنى الحقائق عن التكرار في الأبد الأبيد ، وأحوج الحقائق إلى التكرار بين شواغل الدنيا وعوارض الفناء .

المسلم في صلاة منذ يسمعها تدعوه للصلاة ؛ لأنّه يذكر بها عظمة الله، وهي لبّ لباب الصلوات.

وتنفرج عنها هدأة الليل، فكأنها ظاهرة من ظواهر الطبيعة الحيّة تـلبّيها الأسماع والأرواح، وينصت لها الطير والشجر، ويخفّ لها الماء والهواء، وتبرز الدنيا كلّها بروز التأمين والاستجابة منذ تسمع هتفة الداعي الذي يهتف بها ... اللي آخر كلامه (١).

وبالجملة، فإنّ الأذان والإقامة لممّا لا يأتي بـ البشـر ولو اجـتمعوا له، فـنعوذ بالله مـن مسـخ الحـقائق النـاصعة، ولا سـيّما إذا كـانت مـن شـرائـع الله السـائغة، وآياته البالغة.

ثامنها: أنّ سننهم في بدء الأذان والإقامة كلّها يناقض المأثور الثابت عن أئمّة أهل البيت المثلِين ولا وزن عندنا لما خالف الثابت عنهم من رأي أو رواية مطلقاً.

(١) فراجعه في ص ١٣٦ إلى ص ١٤٢ من كتاب داعي السماء لكاتب الشرق الأستاذ العقّاد.

١. داعي السماء: ١٤١\_١٤٢.

وهذا ما رواه كلّ من ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني ، والصدوق محمّد بن عليّ بن بابويه القمّي ، وناهيك بهؤلاء صدقاً وورعاً .

وروى شيخنا الشهيد السعيد محمّد بن مكّي في كتابه الذكرى أنّ الصادق الإمام جعفر بن محمّد الباقر ذمّ قوماً زعموا أنّ النبيّ الشيّقة أخذ الأذان عن عبد الله بن زيد الأنصاري، فقال: «ينزل الوحي به على نبيّكم فتزعمون أنّه أخذه عن عبد الله بن زيد!» أنه أخذه عن عبد الله بن

## وعن أبي العلاء ـكما في السيرة الحلبيّة ـقال:

قلت لمحمّد بن الحنفيّة: إنّا لنتحدّث أنّ بدء الأذان كان من رؤيا رآها رجل من الأنصار في منامه، قال: ففزع لذلك محمّد بن الحنفيّة فزعاً شديداً، وقال: عمدتم إلى ما هو الأصل في شرائع الإسلام ومعالم دينكم فزعمتم أنّه كان من رؤيا رآها رجل من الأنصار في منامه تحتمل الصدق والكذب، وقد تكون أضغاث أحلام؟! قال: فقلت له: هذا الحديث قد استفاض في الناس، قال: هذا والله هو الباطل ... آلي آخر كلامه.

١. وسائل الشيعة ٥: ٣٦٩، الباب ١ من أبواب الأذان والإقامة، ح ٢.

٢. الكافي ٣: ٣٠٢، باب بدء الأذان والإقامة وفضلهما وثوابهما ، ح ٢.

٣. من لا يحضره الفقيه ١: ٢٨٢، ح ٨٦٥.

٤. تهذيب الأحكام ٢: ٢٧٧، ح ١٠٩٩.

٥. ذكري الشيعة ٣: ١٩٥.

٦. السيرة الحلبيّة ٢: ٣٠١\_٣٠١.

وعن سفيان بن الليل، قال: لمّا كان من الحسن بن عليّ ما كان، قدمتُ عليه المدينة، قال: فتذاكروا عنده الأذان، فقال بعضنا: إنّما كان بدء الأذان برؤيا عبد الله بن زيد، فقال له الحسن بن عليّ: «إنّ شأن الأذان أعظم من ذلك، أذّن جبرائيل في السماء مثنى مثنى، وعلّمه رسول الله، وأقام مرّةً مرّةً فعلّمه رسول الله ...»(١). الحديث. وعن هارون بن سعد عن الشهيد زيد بن الإمام عليّ بن الحسين عن آبائه عن عليّ: «أنّ رسول الله ﷺ عُلّم الأذان ليلة أسري به وفُرضت عليه الصلاة»(٢).

# المورد ٢٤: إسقاط «حيّ على خير العمل» من الأذان والإقامة

وذلك أن هذا الفصل كان على عهد رسول الله على المؤالة ا

بل أو جسوا خيفةً من بقاء هذا الفصل في الأذان والإقامة أن يكون سبباً في تثبيط العامّة عن الجهاد ؛ إذ لو عرف الناس أنّ الصلاة خير العمل مع ما فيها من الدعة والسلامة، لاقتصروا في ابتغاء الثواب عليها، وأعرضوا عن خطر الجهاد المفضول بالنسبة إليها.

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في كتاب معرفة الصحابة من المستدرك ص ١٧١ من جزئه الثالث .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار، وابن مردويه فيما نقله المتّقي الهندي ص ٢٧٧ من الجزء السادس من كنز العمتال، وهو الحديث ٣٩٧ من أحاديث الكنز<sup>٧</sup>.

١. المستدرك على الصحيحين ٤: ١٦٣، ح ٤٨٥١.

۲. كنز العمّال ۱۲: ۲۰۰۰ ح ۳۵۳۵٤.

وكانت همم أولي الأمر يومئذٍ منصرفة إلى نشر الدعوة الإسلاميّة وفتح المشارق والمغارب، وفتح الممالك لا يكون إلّا بتشويق الجند إلى التورّط في سبيله بالمهالك، بحيث يُشربون في قلوبهم الجهاد، حتّى يعتقدون أنّه خير عمل يرجونه يوم المعاد.

ولذا ترجّح في نظرهم إسقاط هذا الفصل؛ تقديماً لتلك المصلحة على التعبّد بـما جاء به الشرع الأقدس.

فقال الخليفة الثاني وهو على المنبر \_فيما نصّ عليه القوشجي(١) في أواخر

(١) القوشجي: هو علاء الدين عليّ بن محمد، ذكره طاش كبري زاده في كتابه الشقائق النعمانية أ، وغير واحد من أصحاب المعاجم أ، فذكروا أنّه قرأ على علماء سمرقند، وأخذ العلوم الرياضيّة عن المولى الفاضل القاضي زاده الرومي، وعلى الأمير ألغ بيك، ثمّ ذهب إلى بلاد كرمان فقرأ على علمائها، ثمّ عاد إلى سمرقند، ثمّ أتى القسطنطينيّة على عهد السلطان محمد خان فأكرمه وأعطاه مدرسة أيا صوفيا، ورتّب له في كلّ يوم مائتي درهم، وعيّن لكلّ من أولاده وأتباعه منصباً.

وله من التصانيف شرح التجريد المشهور بالشرح الجديد في علم الكلام، والرسالة المحمدية في علم الحساب نسبها إلى السلطان محمد خان، والرسالة الفتحية في علم الهيئة سمّاها بذلك لفتح السلطان محمد خان عراق العجم، وله حاشية على أوائل شرح الكشاف للتفتازاني، وقد جمع عشرين متناً في عشرين علماً سمّاه محبوب الحمائل، كان بعض تلامذته يحمله ولا يفارقه م الما شرحه للتجريد و تجريد الخواجة نصير الدين الطوسي أعلى الله مقامه في أحسن الشروح علماً وهو منتشر بطبعه، وتوفي القوشجي في القسطنطينية سنة ٩٧٨ ودفن بجوار أبي أيوب الأنصاري رضى الله عنهها أ.

١. الشقائق النعمانيّة: ٩٧.

٢. راجع: الأعلام للزركلي ٥: ٩؛ الكني والألقاب ٣: ٩٤ ـ ٩٥.

٣. راجع: كشف الظنون ٥: ٧٣٦؛ الأعلام للزركلي ٩: ٩.

٤. راجع الأعلام للزركلي ٥: ٩.

مبحث الإمامة من شرح التجريد ، وهو من أئمة المتكلّمين على مذهب الأشاعرة \_: ثلاث كنّ على عهد رسول الله ﷺ وأنا أنهى عنهنّ وأحرّمهنّ وأعاقب عليهنّ : متعة النساء ، ومتعة الحجّ ، وحيّ على خير العمل (١).

وتبعه في إسقاطها عامّة من تأخّر عنه من المسلمين، حاشا أهل البيت ومن يرى رأيهم، فإنّ «حيّ على خير العمل» من شعارهم، كما هو بديهي من مذهبهم، حتّى أنّ شهيد فخّ الحسين بن عليّ بن الحسن بن الحسن بن أمير المؤمنين الميلا لمّا ظهر بالمدينة أيّام الهادي من ملوك العبّاسيّين، أمر المؤذّن أن ينادي بها ففعل.

نصّ على ذلك أبو الفرج الإصفهاني حيث ذكر صاحب فخّ ومقتله في كتابه مقاتل الطالبيين (۲) ۲.

وذكر العلّامة الحلبي في باب بدء الأذان ومشروعيّته ص ١١٠ من الجزء الشاني من سيرته :

أنّ ابن عمر على والإمام زين العابدين عليّ بن الحسين عليّ كانا يـقولان فـي الأذان ـ بعد حيّ على الفلاح ـ: حيّ على خير العمل". انتهى .

قلت: وهذا متواتر عن أئمّة أهل البيت، فراجع حديثهم وفقههم أ؛ لتكون على بصيرة من رأيهم وروايتهم الميكاني .

<sup>(</sup>١) واعتذر بعد أن أرسله عنه إرسال المسلّمات بأنّه قد اجتهد في ذلك.

<sup>(</sup>٢) وكلُّ مَن ذكرَ شهيد فخِّ وثورته المبرورة على الظلم والظالمين نصَّ على ذلك.

١. شرح تجريد العقائد للقوشجي: ٣٧٤.

٢. مقاتل الطالبيّين: ٢٩٧.

٣. السيرة الحلبيّة ٢: ٣٠٥.

٤. للمزيد راجع وسائل الشيعة ٥: ٤١٣ ـ ٤٢٣، الباب ٢٠ من أبواب الأذان والإقامة.

#### فصل

فصول الأذان عندنا ثمانية عشر: الله أكبر أربعاً، أشهد أن لا إله إلّا الله، أشهد أنّ محمّداً رسول الله، حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح، حيّ على خير العمل، الله أكبر، لا إله إلّا الله، كلّ منها مرّتان.

وفصول الإقامة سبعة عشر، هي فصول الأذان غير أنّها مثنى مثنى إلّا «لا إله إلّا الله» فمرّة واحدة، ويزاد فيها بعد الحيعلات الثلاث قبل التكبير «قد قامت الصلاة» مرّتين.

ويستحبّ الصلاة على محمّد وآل محمّد بعد ذكره الشَّالَة الله كما يستحبّ إكمال الشهادتين بالشهادة لعمليّ بالولاية لله تمعالى وإمرة المؤمنين في الأذان والإقامة.

وقد أخطأ وشد من حرّم ذلك، وقال بأنّه بدعة؛ فإنّ كلّ مؤذّن في الإسلام يقدّم كلمة للأذان يوصلها به كقوله: ﴿وَقُلِ الحَمْدُ للهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذُ وَلَداً ﴾ الآية، أو نحوها. ويلحق به كلمة يوصله بها كقوله: «الصلاة والسلام عليك يا رسول الله» أو نحوها. وهذا ليس من المأثور عن الشارع في الأذان، وليس ببدعة ولا هو محرّم قطعاً؛ لأنّ المؤذّنين كلّهم لا يرونه من فصول الأذان، وإنّما يأتون به عملاً بأدلّة عامّة تشمله، وكذلك الشهادة لعليّ بعد الشهادتين في الأذان فإنّما هي عمل بأدلّة عامّة تشملها.

على أنّ الكلام القليل من سائر كلام الآدميّين لا يبطل به الأذان ولا الإقامة ولا هو حرام في أثنائها، فمن أين جاءت البدعة والحرام؟ وما الغاية بشقّ عصا المسلمين في هذه الأيّام؟

١. الإسراء (١٧): ١١١.

# المورد ٢٥: الطلاق الثلاث وما أحدثوا فيه بعد النبيّ ﷺ

وذلك أنّ الطلاق الثلاث الذي لا تحلّ المطلّقة بعده لمطلّقها إلّا بالمحلّل الشرعي المعروف، إنّما هو الطلاق الثالث، المسبوق برجعتين مسبوقتين بطلقها ثانياً وحينئذٍ لا تحلّ له يطلّقها أوّلاً ثمّ يرجعها، ثمّ يطلّقها ثالثاً وحينئذٍ لا تحلّ له حتّى تأتي بالمحلّل المعلوم. هذا هو الطلاق الثلاث الذي لا تحلّ المطلّقة بعد لمطلّقها حتّى تنكح زوجاً غيره، وبه جاء التنزيل: ﴿الطّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ عِنْ الله أن قال \_عزّ من قائل \_: ﴿فَإِنْ طَلّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ﴾ الآية.

وإليك ما قاله أئمّة العربيّة في تفسيرها، واللفظ للزمخشري في كشّافه جعله كشرح مزجيّ، قال:

«الطلاق» بمعنى التطليق كالسلام بمعنى التسليم، «مرّتان» أي التبطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق، دون الجمع والإرسال دفعة واحدة. ولم يُرد بالمرّتين التثنية، ولكن أراد التكرير كقوله: ﴿ ثُمَّ ٱرْجِعِ البَصَرَ كَرَّتَيْنِ ﴾ أي كرّة بعد كرّة \_ إلى أن قال \_: وقوله تعالى: ﴿ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ تخيير لهم \_ بعد أن علمهم كيف يطلقون \_ بين أن يمسكوا النساء بحسن العشرة والقيام بواجبهن، وبين أن يسرّحوهن السراح الجميل الذي لهن عليهم.

-قال: -وقيل: معناه الطلاق الرجعي مرّتان -مرّة بعد مرّة - لأنّه لا رجعة بعد الثلاث ... - إلى أن قال -: ﴿ فَإِنْ طَلَقَهَا ﴾ الطلاق المذكور الموصوف بالتكرار في قوله تعالى: ﴿ الطّلاقُ مَرَّتَانِ ﴾ واستوفى نصابه، أو فإن طلّقها مرّةً ثالثةً بعد المرّتين

١. البقرة (٢): ٢٢٩ ـ ٢٣٠.

﴿ فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ ﴾ أي: بعد ذلك التطليق ﴿ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ﴾ ا... إلى آخره.

قلت: هذا هو معنى الآية، وهو المتبادر منها إلى الأذهان، وبه فسّرها المفسّرون كافّة، ولا يمكن أن يكون قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ ﴾ متناولاً لقول القائل لزوجته: «أنتِ طالق ثلاثاً » إلّا أن يكون قبل ذلك قد تكرّر منه طلاقها مرّتين، بعد كلّ مرّة منهما رجعة، كما لا يخفى.

لكن عمر رأى أيّام خلافته تهافت الرجال على طلاق أزواجهم ثلاثاً بإنشاء واحد فألزمهم بما ألزموا به أنفسهم عقوبةً أو تأديباً، والسنن صريحة في نسبة ذلك إليه.

وعن ابن عبّاس من عدّة طرق كلّها صحيحة، قال: كان الطلاق على عهد رسول الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله والله والله

(١) في باب طلاق الثلاث من كتاب الطلاق ص ٥٧٥ من الجزء الأوّل من صحيحه، وأخرجه البيهقي ص ٣٣٦ من الجزء السابع من سننه، وأبو داود في كتاب الطلاق من السنن، فراجع منه الحديث الأخير من باب نسخ المراجعة بعد الثلاث تطليقات.

١. الكشَّاف ١: ٢٧٣ \_ ٢٧٥، ذيل الآية.

۲. صحیح مسلم ۲: ۱۰۹۹، کتاب الطلاق، ح ۱۷؛ السنن الکبری للبیهقی ۷: ۵۵۱، ح ۱٤۹۷۷؛ سنن أبي داود ۲: ۲٦۱، ح ۲۱۹۹.

فأمضاه عليهم. انتهى بلفظ مسلم في صحيحه (١).

وأخرجه الحاكم في مستدركه مصرّحاً بـصحّته عـلى شـرط الشـيخين. وأورده الذهبى في تلخيص المستدرك معترفاً بصحّته على شرطهما أيضاً (٢).

وأخرجه الإمام أحمد من حديث ابن عبّاس في مسنده (٣)، ورواه غير واحد من أصحاب السنن وأثبات السنن (٤).

ونقله العلّامة الشيخ رشيد رضا في ص ٢١٠ من المجلّد الرابع من مجلّته المناد عن كلّ من أبي داود، والنسائي، والحاكم، والبيهقي، ثمّ قال ما هذا لفظه: ومن قضاء النبيّ مَلَّافِئُكُ بخلافه ما أخرجه البيهقي عن ابن عبّاس (٥) قال: طلّق ركانة زوجته ثلاثاً في مجلس واحد، فحزن عليها حزناً شديداً، فسأله رسول الله مَالَّيْنَا يَكِيف طلّقتها؟

<sup>(</sup>١) في باب طلاق الثلاث من كتاب الطلاق من جزئه الأوّل!

<sup>(</sup>٢) راجع من كلّ من المستدرك وتلخيصه كتاب الطلاق ص ١٩٦ من الجـزء الشـاني، فــإنّ هذين الكتابين مطبوعان معاً وصحائفها متّحدة.

<sup>(</sup>٣) راجع من المسند من ٣١٤ من جزئه الأوّل.

<sup>(</sup>٤) كالبيهقي ص ٣٣٦ من الجزء السابع من سننه، والقرطبي في الجزء الثالث ص ١٣٠ مـن تفسيره على المحتد وغير هؤلاء من أمثالهم.

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن إسحاق في ص ١٩١ من الجزء الثاني من سيرته<sup>٥</sup>.

۱. صحیح مسلم ۲: ۱۰۹۹، کتاب الطلاق، ح ۱۵.

٢. المستدرك على الصحيحين ٢: ٥٥٧، ح ٢٨٤٧؛ التلخيص ضمن المستدرك للحاكم ٢: ١٩٦.

٣. مسند أحمد ١: ٦٧٣، - ٢٨٧٧.

السنن الكبرى للبيهقي ٧: ٥٥٠، ح ١٤٩٧٢؛ الجامع لأحكام القرآن ١٥١: ١٥١ و ١٥٥، ذيل الآية ٣ من سورة الطلاق (٦٥). و راجع أيضاً سنن أبي داود ٢: ٢٦١، ح ٢١٩٩ \_ ٢٢٠٠.

٥. لم نعثر عليه فيه. نعم وجدنا حديث إسلام ركانة في سيرة ابن إسحاق: ٢٧٦.

قال: ثلاثاً، قال ﷺ: في مجلس واحد؟ قال: نعم، قال ﷺ: «فإنّما تلك واحدة فارجعها إن شئت » أ. انتهى.

وأخرج النسائي من رواية مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن محمود بن لبيد أنّ رسول الله عَلَيْكُ أخبر عن رجل طلّق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً فقام عَلَيْكُ غضبان، ثمّ قال: «أيُلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟!» حتّى قام رجل، فقال: يا رسول الله، ألا نقتله؟(١)

إلى آخر ما جاء في السنن الصحيحة صريحاً في ذلك؛ ولذا ترى علماء الإسلام وأثباتهم يرسلونه إرسال المسلمات. وحسبك منهم الأستاذ الكبير خالد محمد خالد المصري المعاصر، وقد قال في كتابه الديمقراطية:

ترك عمر بن الخطّاب النصوص الدينيّة المقدّسة من القرآن والسنّة عندما دعته المصلحة لذلك، فبينا يقسّم القرآن للمؤلّفة قلوبهم حظّاً من الزكاة، ويؤدّيه الرسول وأبو بكر، يأتي عمر فيقول: لا نعطي على الإسلام شيئاً. وبينا يجيز الرسول وأبو بكر بيع أمّهات الأولاد، يأتي عمر فيحرّم بيعهنّ. وبينا الطلاق الثلاث في مجلس واحد يقع واحداً بحكم السنّة والإجماع، جاء عمر فترك السنّة وحطم الإجماع.

<sup>(</sup>١) وقد نقله قاسم بك أمين المصري ص ١٧٢ من كتابه تحرير المرأة <sup>٢</sup> عن النسائي والقرطبي والزيلعي، لكن بالإسناد إلى ابن عبّاس.

وربما دلّ هذا الحديث على فساد الطلاق الثلاث بالمرّة؛ لكونه لعباً، وبذلك قال سعيد بن المسيّب وجماعة من التابعين "، لكنّ الصواب أنّ اللعب إنّا هو في قول: «ثلاثاً» فيلغى، وأمّا قوله: «أنت طالق» يؤثّر أثره؛ لأنّه جدّ لا لعب فيه.

۱. راجع: سنن أبي داود ۲: ۲٦١، ح ٢١٩٩؛ سنن النسائي ٦: ١٤٢ ـ ١٤٣، ح ٣٣٩٨؛ المستدرك على الصحيحين ٢: ٥٥٧، ح ٢٨٤٧؛ السنن الكبرى للبيهقي ٧: ٥٥٥، ح ١٤٩٨٧.

٢. تحرير المرأة: ١٣٩. راجع أيضاً سنن النسائي ٦: ١٤٢ ـ ١٤٣، ح ٣٣٩٨.

٣. حكاه عنه وعنهم الزمخشري في الكشَّاف ٤: ٥٥٤، ذيل الآية ٣من سورة الطلاق (٦٥).

هذا كلامه بعين لفظه، فراجعه في ص ١٥٠ من ديمقراطيته.

وقال الأستاذ الدكتور الدواليبي ـحيث ذكر عمر وإيقاعه الطلاق الشلاث بكـلمة واحدة ـ في كتابه أصول الفقه (١) ما هذا لفظه:

وممّا أحدثه عمر على تأييداً لقاعدة تغيّر الأحكام بتغيّر الزمان، هو إيقاعه الطلاق الثلاث بكلمة واحدة، مع أنّ المطلّق في زمن النبيّ الشّرَا وزمن خليفته أبي بكر وصدراً من خلافة عمر كان إذا جمع الطلقات الثلاث بفم واحدجعلت واحدة ، كما ثبت ذلك في الخبر الصحيح عن ابن عبّاس، وقد قال عمر بن الخطّاب: إنّ الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم .

-قال: -وقال ابن القيم الجوزية في ذلك: ولكنّ أمير المؤمنين عمر وأى أنّ الناس قد استهانوا بأمر الطلاق، وكثر منهم إيقاعه جملةً واحدةً فرأى من المصلحة عقوبتهم بإمضائه عليهم، فإذا علموا ذلك كفّوا عن الطلاق، فرأى عمر أنّ هذا مصلحة لهم في زمانه، ورأى أنّ ماكان عليه في عهد النبيّ وعهد الصدّيق وصدراً من خلافته كان الأليق بهم؛ لأنهم لم يتتابعوا فيه، وكانوا يتّقون الله في الطلاق - إلى أن قال: -فهذا ممّا تغيّر ت به الفتوى؛ لتغيّر الزمان (٢).

-قال: -وعلم الصحابة حسن سياسة عمر وتأديبه لرعيّته في ذلك فوافقوه على ما ألزم به (٣)، وصرّحوا لمن استفتاهم بذلك (٤) - قال: -غير أنّ ابن القيّم نفسه جاء فأبدى

<sup>(</sup>١) فراجع منه آخر ص ٢٤٦ والتي بعدها.

<sup>(</sup>٢) سبحانك اللّهم إذا صحّ للمجتهدين تغيير أمثال هذه الفتوى بتغيير الزمان حتّى في هذه الفترة الوجيزة الكائنة بين خلافة الخليفتين، فعلى أحكام الكتاب والسنّة ونـصوصها السلام، وي وي! ما أفظع هذا الخطر إذا بنى المجتهدون على مثل هذه القاعدة التي ما أنزل الله بها من سلطان!

<sup>(</sup>٣) هذا ممّا لا دليل عليه، بل الأدلّة قائمة على خلافه.

<sup>(</sup>٤) قل هاتوا برهانكم.

ملاحظته بالنسبة لزمنه؛ رغبةً في الرجوع بالحكم إلى ماكان عليه في عهد رسول الله والنه والنه

\_وقال: \_بأنّ العقوبة إذا تضمّنت مفسدة أكثر من الفعل المعاقب عليه، كان تركها أحبّ إلى الله ورسوله (٢).

\_قال: \_وقال ابن تيميّة: ولو رأى عمر إلى عبث المسلمين في تحليل المبانة لمطلّقها ثلاثاً، لعاد إلى ماكان عليه الأمر في عهد الرسول.

\_قال: \_وإنّ ما أبداه ابن القيّم وابن تيميّة من الملاحظات القيّمة قدكان مدعاة لعودة المحاكم الشرعيّة في مصر الآن إلى ماكان عليه الحكم في عهد الرسول؛ عملاً بقاعدة تغيّر الأحكام بتغيّر الأزمان (٣).

### المورد ٢٦: صلاة التراويح

وذلك أنّ صلاة التراويح ماجاء بها رسول الله الشَّالَيْكَا ولا كانت على عهده، بل لم تكن على عهد أبي بكر، ولا شرع الله الاجتماع لأداء نافلة من السنن غير صلاة الاستسقاء. وإنّما شرّعه في الصلوات الواجبة كالفرائض الخمس اليوميّة، وصلاة الطواف، والعيدين، والآيات، وعلى الجنائز.

<sup>(</sup>١) لم يكن في الزمن تغيّر، ولا تغيّر الزمن يوجب تغيّر الحكم الشرعي المنصوص عليه في الكتاب أو السنّة؛ وإنّما عمل ابن القيّم به علماً منه أنّه حكم الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) سبحان الله ما هذا التلاعب!

<sup>(</sup>٣) بل عملاً بنص الكتاب وصريح السنّة.

على قيامها، فكان الناس يقيمونها على نحو ما رأوه وَاللَّهُ اللَّهُ يَقيمها.

وهكذا كان الأمر على عهد أبي بكر حتى مضى لسبيله سنة ثلاث عشرة للهجرة (١) وقام بالأمر بعده عمر بن الخطّاب، فصام شهر رمضان من تلك السنة لا يغيّر من قيام الشهر شيئاً، فلمّا كان شهر رمضان سنة أربع عشرة، أتى المسجد ومعه بعض أصحابه، فرأى الناس يقيمون النوافل، وهم ما بين قائم وقاعد، وراكع وساجد، وقارئ، ومسبّح، ومحرم بالتكبير، ومحلّ بالتسليم في مظهر لم يَرُقه، ورأى من واجبه إصلاحه، فسن لهم التراويح (٢) أوائل الليل من الشهر، وجمع الناس عليها حكماً مبرماً، وكتب بذلك إلى البلدان، ونصب للناس في المدينة إمامين يصلّيان بهم التراويح، إماماً للرجال، وإماماً للنساء، وفي هذا كلّه أخبار متواترة ١٠.

وحسبك منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما (٣) من أنّ رسول الله مَثَالَثُمُ قَالَ:

<sup>(</sup>١) وكان ذلك ليلة الأربعاء لثمان بقين من جمادى الآخرة ، وكانت خلافته سنتين وثـلاثة أشهر وعشرة أيّام.

<sup>(</sup>٢) التراويح هي النافلة جماعة في ليالي شهر رمضان، وإغّا سمّيت تراويح؛ للاستراحة فيها بعد كلل أربع ركعات. ونحن الإماميّة لا تنفوتنا والحمد لله ننؤدّيها كما كان ينؤدّيها رسول الله عَلَيْنَا عَمَلاً بقوله عَلَيْنَا فَا وَهُمَا كَمَا وَكَيْفاً؛ عملاً بقوله عَلَيْنَا : «صلّوا كما رأيتموني أصلّى »٣.

<sup>(</sup>٣) فراجع من صحيح البخاري كتاب صلاة التراويح ص ٢٣٣ من جزئه الأوّل، وراجع من صحيح مسلم باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح من كـتاب صـلاة المسـافرين وقصرها ص ٢٨٣ والتي بعدها من جزئه الأوّل<sup>3</sup>.

١. راجع: الكامل في التاريخ ٢: ٤٨٩، حوادث سنة ١٤؛ السيرة الحلبيّة ٣: ٢٨١؛ الطبقات الكبري ٣: ٢٨١.

٢. راجع تاريخ الإسلام للذهبي ٣: ٨٧.

٣. صحيح البخاري ١: ٢٢٦، ح ٥٠٥؛ سنن الدارمي ١: ٢٨٦، باب من أحق بالإمامة؟.

٤. صحيح البخاري ٢: ٧٠٧، ح ١٩٠٤ ـ ١٩٠٥؛ صحيح مسلم ١: ٥٢٣، كـتاب صلاة المسافرين و قـصرها، ح ١٧٣ ـ ١٧٥.

«من قام رمضان \_أي بأداء سننه \_ إيماناً واحتساباً، غفر له ما تقدّم من ذنبه»، وأنّه الشّخيّة توفّي والأمر كذلك \_أي وأمر القيام في شهر رمضان لم يتغيّر عمّا كان عليه قبل وفاته الشّخيّة \_ ثمّ كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر. انتهى.

وأخرج البخاري في كتاب التراويح أيضاً من الصحيح عن عبد الرحمن بن عبدالقاري (١) قال: خرجت مع عمر ليلةً في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفر قون \_إلى أن قال: \_فقال عمر: إنّي أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد كان أمثل، ثمّ عزم فجمعهم على أبيّ بن كعب.

قال: ثمّ خرجت معه ليلةً أخرى والناس يصلّون بصلاة قارئهم، قال عمر: نعمت البدعة هذه ... الحديث.

قال العلّامة القسطلاني في أوّل الصفحة الرابعة من الجزء الخامس من إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري عند بلوغه إلى قول عمر في هذا الحديث: «نعمت البدعة هذه» ما هذا لفظه:

سمّاها بدعة ؛ لأنّ رسول الله تَالَيُّكُ لم يسنّ لهم الاجتماع لها ، ولاكانت في زمن الصدّيق على ولا ولا الليل ، ولا هذا العدد ، إلى آخره .

(۱) عبد القاريّ بتنوين عبد وتشديد ياء القاري، نسبة إلى قارة، وهو ابن ديش بن ملحم بن غالب المدني. كان هذا عامل عمر على بيت المال، وهو حليف بني زهرة. روى عن عمر، وأبي طلحة، وأبي أيّوب، وأبي هريرة. وروى عنه ابنه محمّد، والزهري، ويحيى بن جعدة بن هبيرة، مات سنة ثمانين، وله ثمان وسبعون سنة ".

١. صحيح البخاري ٢: ٧٠٧، ح ١٩٠٦.

۲. إرشاد الساري ۳: ٤٢٦.

٣. راجع الاستيعاب ٢: ٨٣٩، الرقم ١٤٣٣.

وفي تحفة الباري وغيره من شروح البخاري مثله، فراجعًا.

وقال العلّامة أبو الوليد محمّد بن الشحنة حيث ذكر وفاة عمر في حوادث سنة ٢٣ من تأريخه روضة المناظر:

هو أوّل من نهى عن بيع أمّهات الأولاد، وجمع الناس على أربع تكبيرات فـي صـلاة الجنائز، وأوّل من جمع الناس على إمام يصلّي بهم التراويح، إلى آخره.

ولمّا ذكر السيوطي في كتابه تأريخ الخلفاء أوّليّات عمر نقلاً عن العسكري<sup>(١)</sup> قال: هو أوّل من سمّي أمير المؤمنين، وأوّل من سنّ قيام شهر رمضان\_بالتراويح\_وأوّل من حرّم المتعة، وأوّل من جمع الناس في صلاة الجنائز على أربع تكبيرات٬ إلى آخره.

وقال محمّد بن سعد ـ حيث ترجم عمر في الجزء الثالث من الطبقات ـ:

وهو أوّل من سنّ قيام شهر رمضان بالتراويح، وجمع الناس على ذلك، وكـتب بـه إلى البلدان، وذلك في شهر رمضان سنة أربع عشرة، وجعل للناس بالمدينة قارءَيْن، قارئاً يصلّى التراويح بالرجال، وقارئاً يصلّى بالنساء "، إلى آخره.

وقال ابن عبد البرّ في ترجمة عمر من الاستيعاب: وهو الذي نـوّر شـهر الصـوم بصلاة الإشفاع فيه .

كأنّ هؤلاء \_عفا الله عنهم وعنّا \_ رأوه ﷺ قد استدرك بتراويحه على الله ورسوله حكمةً كانا عنها غافلين، بل هم بالغفلة \_عن حكمة الله في شرائعه ونظمه \_أحرى.

<sup>(</sup>١) العسكري هو الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى يكنّى أبا هلال اللغوي، له كتاب الأواثل، فرغ من تأليفه يوم الأربعاء لعشر خلت من شعبان سنة ٣٩٥٥.

١. راجع: عمدة القارئ ١١: ١٢٦؛ صحيح البخاري بشرح الكرماني ٩: ١٥٤؛ فتح الباري ٤: ٣١٨.

٢. تاريخ الخلفاء: ١٣٦\_١٣٧. وراجع أيضاً الأوائل: ١٠٣\_١١٣.

٣. الطبقات الكبرى ٣: ٢٨١.

٤. الاستيعاب ٣: ١١٤٥، الرقم ١٨٧٨.

٥. راجع: الأعلام للزركلي ٢: ١٩٦؛ هدية العارفين ٥: ٢٧٣.

وحسبنا في عدم تشريع الجماعة في سنن شهر رمضان وغيرها انفراد مؤدّيها جوف الليل في بيته بربّه -عزّ وعلا ـ يشكو إليه بنّه وحزنه، ويناجيه بمهمّاته مهمّةً مهمّةً حتّى يأتي على آخرها ملحّاً عليه، متوسّلاً بسعة رحمته إليه، راجياً لاجئاً راغباً منيباً تائباً معترفاً لائذاً عائذاً، لا يجد ملجاً من الله تعالى إلّا إليه، ولا منجى منه إلّا به.

لهذا ترك الله السنن حُرّةً من قيد الجماعة؛ ليتزوّدوا فيها من الانفراد بالله ما أقبلت قلوبهم عليه، ونشطت أعضاؤهم له، يستقلّ منهم من يستقلّ، ويستكثر من يستكثر؛ فإنّها خير موضوع، كما جاء في الأثر عن سيّد البشرا.

أمّا ربطها بالجماعة فيحدّ من هذا النفع، ويقلّل من جدواه.

أضف إلى هذا أنّ إعفاء النافلة من الجماعة يمسك على البيوت حظّها من البركة والشرف بالصلاة فيها، ويُمسك عليها حظّها من تربية الناشئة على حبّها والنشاط لها؛ ذلك لمكان القدوة في عمل الآباء والأمّهات والأجداد والجدّات، وتأثيره في شدّ الأبناء إليها شدّاً يسرسّخها في عقولهم وقلوبهم. وقد سأل عبد الله بن مسعود رسول الله على الفضل؛ الصلاة في بيتي، أو الصلاة في المسجد؟ فقال المستخد؟ فقال المستخد؟ فألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد؟ فلأن أصلي في بيتي أحبّ إليّ من أن أصلي في المسجد إلّا أن تكون صلاة مكتوبة».

رواه أحمدوابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه، كما في باب الترغيب في صلاة النافلة من كتاب الترغيب والترهيب للإمام زكيّ الدين عبد العظيم بن عبد القويّ المنذري ٢.

١. راجع: معاني الأخبار: ٣٣٢\_٣٣٢، باب معنى تحيّة المسجد و ...، ح ١؛ بحار الأنوار ٧٩: ٣٠٧، كتاب الصلاة.
 الباب ٤، ح ٣؛ كنز العمّال ١٦: ١٣١، ح ٤٤١٥٨.

٢. مسند أحمد ٧: ٢٢ ـ ٢٣، ح ١٩٠٢٩؛ الترغيب والترهيب ١: ٢٧٩، باب الترغيب في صلاة النافلة في البيوت،
 ح ٤؛ سنن ابن ماجة ١: ٤٣٩، ح ١٣٧٨.

وعن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا قضى أحدكم الصلاة فــي مســجده، فليجعل لبيته نصيباً من صلاته، وإنّ الله جاعل في بيته من صلاته خيراً ».

رواه مسلم وغيره °، ورواه ابن خزيمة في صحيحه بالإسناد إلى أبي سعيد ٦، والسنن في هذا المعنى لا يسعها هذا الإملاء.

لكنّ الخليفة ﴿ وَلَمْ الله الله وحزم، وقد راقه من صلاة الجماعة ما يتجلّى فيها من الشعائر بأجلى المظاهر إلى ما لا يحصى من فوائدها الاجتماعيّة التي أشبع القول علماؤنا الأعلام ممّن عالجوا هذه الأمور بوعي المسلم الحكيم، وأنت تعلم أنّ الشرع الإسلامي لم يهمل هذه الناحية، بل اختصّ الواجبات من الصلوات بها، وترك النوافل للنواحي الأخر من مصالح البشر ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ ورَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُّ الخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ ٧.

۱. سنن النسائي ۳: ١٩٤ ـ ١٩٥، ح ١٥٩٥.

٢. حكاه عنه المنذري في الترغيب والترهيب ١: ٢٨٠، باب الترغيب في صلاة النافلة في البيوت، ح ٦.

٣. المصدر، ح ٨.

٤. صحيح البخاري ١: ٢٥٦، ح ٦٩٨؛ ٥: ٢٢٦٦، ح ٢٧٥١؛ ٦: ٢٦٥٨ ـ ٢٦٥٩، ح ٦٨٦٠؛ صحيح مسلم ١: ٥٣٩، كتاب صلاة المسافرين، ح ٢١١.

٥. صحيح مسلم ١: ٥٣٩، كتاب صلاة المسافرين، ح ٢١٠. وراجع أيضاً كنز العمّال ١٥: ٣٩١، ح ٤١٥١٣.

٦. رواه عنه المنذري في الترغيب والترهيب ١: ٢٧٨، باب الترغيب في صلاة النافلة في البيوت، ح ٢.

٧. الأحزاب (٣٣): ٣٦.

### المورد ٢٧: صلاة الجنائز

وذلك أنّ النبيّ تَلَيُّتُكُ كان يكبّر على الجنائز خمساً، لكنّ الخليفة الثاني راقه أن يكون التكبير في الصلاة عليها أربعاً فجمع الناس على الأربع، نصّ على ذلك جماعة من أعلام الأمّة، كالسيوطي (١) حيث ذكر أوّليّات عمر من كتابه تأريخ الخلفاء ا، وابن الشحنة حيث ذكر وفاة عمر سنة ٢٣ من كتابه روضة المناظر المطبوع في هامش تأريخ ابن الأثير، وغيرهما من أثبات المتتبّعين.

وحسبك ما في كتاب الديمقراطيّة لمؤلّفه الأستاذ خالد محمّد خالد ممّا أوردناه آنفاً في مبحث الطلاق الثلاث، فراجع ٢.

وقد أخرج الإمام أحمد من حديث زيد بن أرقم عن عبد الأعلى، قال: صلّيت خلف زيد بن أرقم على جنازة فكبّر خمساً، فقام إليه أبو عيسى عبد الرحمن بن أبي ليلى فأخذ بيده، فقال: أنسيت؟ قال: لا، ولكنّي صلّيت خلف أبي القاسم خليلى قَلَا أَتَرَكُها أبداً (٢). انتهى.

قلت: وصلّى زيد بن أرقم على سعد بن جبير المعروف بسعد بن حبَّة \_ وهي أمّه \_،

<sup>(</sup>١) نقلاً عن العسكري.

<sup>(</sup>٢) راجعه في ص ٣٧٠ من الجزء الرابع من المسند".

١. تاريخ الخلفاء: ١٣٦\_١٣٧.

۲. تقدَّم في ص ۲۰۸.

٣. مسند أحمد ٧: ٨٢، ح ١٩٣١٩.

وهو من الصحابة، فكبّر على جنازته خمساً، فيما رواه إبن حجر في ترجمة سعد من إصابته، ورواه ابن قتيبة في أحوال أبي يوسف من معارفه ، وكان سعد هذا جدّ أبي يوسف القاضى.

وأخرج الإمام أحمد من حديث حذيفة من طريق يحيى بن عبد الله الجابر، قال: صلّيت خلف عيسى مولى لحذيفة بالمدائن على جنازة فكبّر خمساً، ثمّ التفت إلينا فقال: ما وهمت ولا نسيت، ولكن كبّرت كما كبّر مولاي ووليّ نعمتي حذيفة بن اليمان، صلّى على جنازة وكبّر خمساً، ثمّ التفت إلينا فقال: ما نسيت ولا وهمت، ولكن كبّرت كما كبّر رسول الله مَلَا الله مَلْ الله مَلَا الله مَلَا الله مَلَا الله مَلْ الله مَلَا الله مَلَا الله مَلَا الله مَلَا الله مَلْ اله مَلْ الله مَلْ الله مَلْ الله مَلْ الله مَلْ الله مَلْ الله مَل

# المورد ٢٨: اشتراط التوارث بين الإخوة والأخوات أن لا يكون للموروث منهم ولد

قال الله تعالى: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الكَلالَةِ إِنِ آمْرُو هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُ وَلَهُ اللهُ يَكُنْ لَهَا وَلَدُ فَإِنْ كَانَتَا آثَنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ أَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُو يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدُ فَإِنْ كَانَتَا آثَنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الانتينِيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللهُ بِكُلِّ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الانتينِيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللهُ بِكُلِّ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً وِالأَخُواتِ أَن لا يكون شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ \* الآية صريحة في اشتراط التوارث بين الإخوة والأخوات أن لا يكون

<sup>(</sup>١) راجعه في أوّل ص ٤٠٦ من الجزء الخامس من المسند، ورواه الحافظ الذهبي في ترجمة يحيى بن عبد الله الجابر من ميزان الاعتدال عن جرير الضبي عن يحيى الجابر ".

١. الإصابة ٣: ٤٠، الرقم ٣١٣٧؛ المعارف: ٤٩٩.

۲. النساء (٤): ١٧٦.

٣. مسند أحمد ٩: ١١٨، ح ٢٣٥٠٨؛ ميزان الاعتدال ٤: ٣٨٩، الرقم ٩٥٥٩.

للموروث منهم ولد، والبنت ولد لغةً ا وعرفاً (١).

لكنّ عمر بن الخطّاب حمل الولد في الآية على الذكر خاصّةً، فساوى في الميراث بين بنت الميّت وأخته لأبيه وأمّه، فجعل لكلّ منهما النصف ممّا ترك، وتبعه في ذلك أهل المذاهب الأربعة ٢.

أمّا أئمّة العترة الطاهرة وأولياؤهم الإماميّة، فقد أجمعوا بأن لا حقّ للإخوة وسائر العصبة مطلقاً مع وجود الولد ذكراً كان أم أنثى، متعدّداً كان أم منفرداً؛ محتجّين بهذه الآية، وبقوله تعالى: ﴿وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ﴾ محتجّين بهذه الآية، وبقوله تعالى: ﴿وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ﴾ ولهم في سقوط العصبة مع وجود الولد ولو كان بنتاً واحدةً لهجة شديدة، يعرفها من راجع نصوصهم في المواريث، ودونه كتاب وسائل الشيعة إلى أحكام الشريعة وسائل مسانيدهم أ.

وقد سُئل ابن عبّاس عن رجل توفّي وترك بنته وأخته لأبيه وأمّه، فـقال: ليس لأخته شيء، والبنت تأخذ النصف فرضاً والباقي تأخذه ردّاً، قال السائل: فإنّ عمر قضى بغير ذلك، قال ابن عبّاس: أأنتم أعلم أم الله؟ قال السائل: ما أدري ما وجه هذا؟

<sup>(</sup>١) ومعاجم اللغة كلّها تشهد بذلك، وحسبك ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِـلذَّكَـرِ مِـثُلُ حَـظً الأَنثَيَيْنِ ﴾ وبشّر بعض العرب ببنت فقال: والله، ما هي بنعم الولد.

١. راجع: المفردات في غرائب القرآن: ٥٦٩؛ مجمع البحرين ٣: ١٦٥، «ب.ن.ت».

٢. راجع المغنى لابن قدامة ٩: ٩، المسألة ٩٩٦.

٣. الأنفال ( ٨ ): ٧٥.

٤. وسائل الشيعة ٢٦: ١٢٩، ١٣٠، الباب ١٧ من أبواب المواريث، ح ٣، ٦، و ١٤٥ ـ ١٤٦، الباب ١ من أبـواب ميراث الإخوة والأخوات، ح ٥، ٧ ـ ٩: مستدرك الوسائل ١١٤ ـ ١٦٦ ـ ١٦٦، الباب ٢ و ٤ و ٥ من أبواب كـتاب الفرائض.

٥. النساء (٤): ١١.

حتى سألت ابن طاووس فذكرت له قول ابن عبّاس، فقال: أخبرني أبي أنّه سمع ابن عبّاس يقول: أخبرني أبي أنّه سمع ابن عبّاس يقول: قال الله \_عزّ وجلّ \_: ﴿إِنِ آمْرُو ۚ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَإِن كَانَ لَهَا ولد(١).

### المورد ٢٩: عول الفرائض

اختلف المسلمون في جواز العول وعدمه، وحقيقة العول أن تنقص التركة عن ذوي السهام كأختين وزوج، فإن للأختين الثلثين وللزوج النصف، وقد التبس الأمر فيها على الخليفة الثاني فلم يدرِ أيهم قدم الله فيها ليقدّمه، وأيهم أخّر ليؤخّره، فقضى بتوزيع النقص على الجميع بنسبة سهامهم، وهذا غاية ما يتحرّاه من العدل مع التباس الأمر عليه ".

لكنّ أئمّة أهل البيت وعلماءهم عرفوا المقدّم عند الله فقدّموه، وعرفوا المؤخّر فأخّروه، وأهل البيت أدرى بالذي فيه.

قال الإمام أبو جعفر الباقر الله : «كان أمير المؤمنين على الله يقول:

<sup>(</sup>١) أخرج هذا الحديث جماعة من حفظة السنن، وهو موجود في كتاب الفرائض ص ٣٣٩ من الجزء الرابع من مستدرك الحاكم". وقد صرّح ثمّة بأنّه صحيح على شرط الشيخين، وأورده الذهبي في تلخيص المستدرك عاكماً بصحّته على شرطها أيضاً، فراجع.

١. النساء (٤): ١٧٦.

٢. للمزيد راجع جواهر الكلام ٣٩: ١٠٥ وما بعدها.

٣. المستدرك على الصحيحين ٥: ٤٨٤، - ٨٠٤٦.

٤. التلخيص ضمن المستدرك للحاكم ٤: ٣٣٩.

إنّ الذي أحصى رمل عالج ليعلم أنّ السهام لا تعول على ستّة (١) لو يبصرون وجهها» ١.

وكان ابن عبّاس يقول: من شاء باهَلتهُ عند الحجر الأسود أنّ الله لم يذكر في كتابه نصفين وثلثاً.

وقال أيضاً: سبحان الله العظيم أترون أنّ الذي أحصى رمل عالج عدداً جعل في مال نصفاً ونصفاً وثلثاً، هذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع الشلث؟ فقيل له: يا أباالعبّاس، فمن أوّل من أعال الفرائض؟ فقال: لمّا التفت الفرائض عند عمر ودفع بعضها بعضاً، قال: والله، ما أدري أيّكم قدم الله وأيّكم أخّر؟ وما أجد شيئاً هو أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص.

قال ابن عبّاس: وأيم الله لو قدّمتم من قدّم الله، وأخّرتم من أخّـر الله، ما عـالت الفريضة.

فقيل له: أيّها قدّم الله وأيّها أخّر؟

(۱) كان الناس على عهده المنظِ يفرضون كلَّ شيء ستّة أجزاء كلَّ جزء سدس، كها يفرضون اليوم في عرفنا أربعة وعشرين قيراطاً، وعليه فيكون مراده المنظِ أنّكم لو تبصرون وجوه السهام إذا تعارضت، لم تتجاوز السهام عن الستّة، وحيث إنّكم لم تبصروا طرقها فقد تجاوزن عن الستّة؛ إذ أنّكم تزيدون على الستّة بقدر الناقص، مثلاً إذا اجتمع أبوان وبنتان وزوج، فللأبوين اثنان من الستّة وللبنتين أربعة منها، فتمّت الستّة فتزيدون على الستّة واحداً ونصفاً للزوج، فتتجاوز السهام من الستّة إلى سبعة ونصف. وهذا ممتنع ولا يجوز على الله تعالى أن يفرضه أبداً.

١. الكافي ٧: ٧٩، باب في إبطال العول، ح ١؛ وسائل الشيعة ٢٦: ٧٧، الباب ٦ من أبواب موجبات الإرث.

ف قال: كل فريضة لم يهبطها الله إلا إلى فريضة، فهذا ما قدّم الله. وأمّا ما خَر فكل فريضة إذا زالت عن فرضها ولم يكن لها إلّا ما بـقي، فـتلك التي أخّر.

قال: فأمّا التي قدّم فالزوج له النصف، فإذا دخل عليه ما يزيله عنه، رجع إلى الربع لا يزيله عنه شيء، ومثله الزوجة والأمّ.

قال: وأمّا التي أخّر ففريضة البنات والأخوات لها النصف والثلثان، فإذا أزالتهنّ الفرائض عن ذلك، لم يكن لهنّ إلّا ما بقى.

قال: فإذا اجتمع ما قدّم الله وما أخّر، بُدئ بما قدّم، فأعطي حقّه كاملاً، فإن بقي شيء كان لما أخّر.

الحديث أورده شيخنا الشهيد الثاني في الروضة ، قال: وإنّما ذكرناه على طـوله؛ لاشتماله على أمور مهمّة <sup>١</sup>.

قلت: وأخرج الحاكم في كتاب الفرائض ص ٣٤٠ من الجزء الرابع من المستددك عن ابن عبّاس أنّه قال: أوّل من أعال الفرائض عمر، وأيم الله لو قدّم من قدّم الله وأخّر من أخّر الله، ما عالت فريضة.

فقيل له: وأيّها قدّم الله وأيّها أخّر؟

فقال: كلّ فريضة لم يهبطها الله عزّ وجلّ عن فريضة إلّا إلى فريضة، فهذا ما قدّم الله عزّ وجلّ كالزوج والزوجة والأمّ، وكلّ فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلّا ما بقي، فتلك التي أخّر الله عزّ وجلّ، كالأخوات والبنات. فإذا اجتمع من قدّم الله عزّ وجلّ ومن أخّر، بُدئ بمن قدّم فأعطى حقّه كاملاً،

١. الروضة البهيّة ٨: ٨٨ ـ ٩٢ ـ ، ٩٢ ـ ، ٩٢ ـ ، ٩٠ ـ ، ١٠ الباب ٦ من أبواب موجبات الإرث، ح ٣؛
 وسائل الشيعة ٢٦: ٧٨ ـ ٩٧، الباب ٧ من أبواب موجبات الإرث، ح ٦ ؛ كنز العمّال ١١: ٢٧ ـ ٢٨.
 ح ٣٠٤٨٩.

فإن بقي شيء، كان لمن أخّر ...(١)، الحديث.

وعلى هذا فإذا اجتمع الزوج والأمّ والبنات، بُدئ بالزوج والأمّ فأعطيا فريضتهما الثانية: الربع للزوج، والسدس للأمّ كاملين، وأعطي الباقي للبنتين بالسواء، ولو اجتمع الأختان مع هؤلاء، لم يكن لهما شيء أصلاً؛ لأنّ مراتب الإرث بالنسب عند أئمّة أهل البيت وأوليائهم ثلاث:

المرتبة الأولى: الآباء والأمهات دون آبائهم وأمهاتهم، والأبناء والبنات على ما هو مفصّل في محلّه.

المرتبة الثانية: الإخوة والأخوات والأجداد والجدّات على ما هو مبيّن في مظانّه من كتب الفقه والحديث.

المرتبة الثالثة: الأعمام والعمّات والأخوال والخالات على ما هو مفصّل في فقهنا وحديثنا، فلا يرث أحد من المرتبة التالية مع وجود أحد من سابقتها ﴿وَأُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولُى بِبَعْضِ فِي كِتَابِ اللهِ ﴾ '.

هذا مذهب الأئمّة من العترة التي جعلها الله ورسوله بمنزلة الكتاب إلى يـوم الحساب، وعليه إجماع الإماميّة، فالأختان من أهل المرتبة الثانية كما بيّنّاه، فلا ترثان مع وجود الأمّ، والله تعالى أعلم ٢.

قلت: والذهبي لم يتعقّبه إذ أورده في التلخيص الجدعاناً بصحّته. ولنا حول العول في أجوبة موسى جار الله المجاث دقيقة، فليراجعها كلّ ولوع بتمحيص الحقيقة.

<sup>(</sup>١) قال الحاكم بعد إيراده: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ٢.

١. الأنفال ( ٨ ): ٧٥.

٢. للمزيد راجع: الروضة البهيّة ٨: ٢٢\_٢٤؛ جواهر الكلام ٣٩: ١١١\_١٩٥.

٣. المستدرك على الصحيحين ٥: ٤٨٦، ح ٥٢ ٨٠.

٤. التلخيص ضمن المستدرك للحاكم ٤: ٣٤٠.

٥. راجع الموسوعة ج ٤، أجوبة مسائل موسى جار الله، المسألة الثانية عشرة.

## المورد ٣٠: ميراث الجدّ مع الإخوة

أخرج البيهقي في سننه وفي شعب الإيمان كليهما (١) أنّ عمر سأل النبيّ اللَّهُ عَلَى عن ميراث الجدّ مع الإخوة، فقال له: «ما سؤالك عن هذا يا عمر؟ إنّي أظنّك تموت قبل أن تعلمه». قال راوي هذا الحديث سعيد بن المسيّب: فمات عمر قبل أن يعلمه.

قلت: وقد اضطرب في هذه المسألة أيّام خلافته حتّى قضى فيها \_فيما قيل عنه \_ بسبعين حكماً، قال عبيدة السلماني (٢): لقد حفظت لعمر بن الخطّاب في الجدّ مائة قضيّة مختلفة.

وعن عمر قال<sup>(٣)</sup>: إنّي قضيت في الجدّ قضيّات لم آل فيها عن الحقّ. ورجع أخيراً في هذه المعضلة إلى زيد بن ثابت <sup>١</sup>.

(١) وأخرجه أبو الشيخ في فرائضه، ونقله المتّقي الهندي في ص ١٥ من الجزء السادس مـن كنز العمّال<sup>٧</sup>.

(٢) فيما أخرجه عنه ابن أبي شيبة والبيهتي في سننهما، وابن سعد في طبقاته، ونقله صاحب كنز العمال في الفرائض ص ١٥ من جزئه السادس<sup>٣</sup>.

(٣) فيما أخرجه البيهتي في شعب الإيمان، كما في ص ١٥ من الجزء السادس من كنز العمال؟.

١. السنن الكبرى للبيهقي ٦: ٤٠٤، ح ١٢٤٢٨؛ كنز العمّال ١١: ٦٣ ـ ٦٤، ح ٣٠٦٣١.

٢. كنز العمّال ٢١: ٥٧ ـ ٥٨، ح ٣٠٦١١. و رواه الهيثمي أيضاً في بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائــد ٤: ٤١٢. ح ٧١٥٩.

٣. المصنّف لابن أبي شيبة ٦: ٢٧٠، ح ٣١٢٥٦؛ السنن الكبرى للبيهقي ٦: ٤٠١، ح ١٢٤١٢؛ الطبقات الكبرى ٢: ٣٣٦؛ كنز العمّال ١١: ٨٥، ح ٣٠٦٣، ورواه عبد الرزّاق أيضاً في المصنّف ١٠: ٢٦١ ـ ٢٦٢، ح ١٩٠٤٣.

٤. كنز العمّال ١١: ٥٨، ح ٣٠٦١٢.

قال طارق بن شهاب الزهري<sup>(۱)</sup>:

كان عمر بن الخطّاب قضى في ميراث الجدّ مع الإخوة قضايا مختلفة، ثمّ إنّه جمع الصحابة وأخذ كتفاً ليكتب فيه، وهم يرون أنّه يجعله أباً، فخرجت حيّة فتفرّ قوا، فقال: لو أراد الله تعالى أن يمضيه لأمضاه، ثمّ إنّه أتى إلى منزل زيد بن ثابت فقال له: جئتك في أمر الجدّ وأريد أن أجعله أباً، فخرج عمر مغضباً، ثمّ أرسل وأريد أن أجعله أباً، فخرج عمر مغضباً، ثمّ أرسل إليه في وقت آخر فكتب إليه زيد مذهبه فيه في قطعة قتب، فلمّا أتى عمر كتاب زيد، خطب الناس ثمّ قرأ قطعة القتب عليهم، ثمّ قال: إنّ زيداً قد قال في الجدّ قولاً قد أمضيته.

### المورد ٣١: الفريضة المشتركة وتعرف بالحارية

مجمل هذه الفريضة أنّ امرأة ماتت عن زوج ، وأمّ ، وأخوين لأمّها دون أبيها ، وأخوين الحرين لأمّها وأبيها معاً ، وذلك على عهد الخليفة الثاني ، فرفعت إليه هذه القضيّة مرّتين ، فقضى في المرّة الأولى بإعطاء زوجها فرضه وهو النصف ، وإعطاء أمّها فرضها وهو السدس وإعطاء أخويها لأمّها خاصّة الثلث لكلّ منهما السدس فتم المال ، وأسقط أخويها الشقيقين . وفي المرّة الثانية أراد أن يحكم بذلك أيضاً فقال له أحد الشقيقين : هب أنّ أبانا كان

<sup>(</sup>١) فيما نقله الدميري في تتمّة مادّة الحيّة من حياة الحيوان ، ومن أراد الوقوف على ارتباك عمر في هذه القضيّة فعليه بالوقوف على ما حولها من صحاح الستّة ومسانيدها، وحسبك ما في الفرائض من كنز العمّال ومن مستدرك الحاكم .

١. حياة الحيوان ١: ٢٨١.

٢. كنز العمّال ١١: ٥٦ \_ ٦٩ - ٣٠٦٠٧ ـ ٣٠٦٤٩؛ المستدرك على الصحيحين ٤: ٣٧٧ ـ ٣٧٨٠ ح ٣٥/٧٩٨٠ ـ
 ٣٠٨/٧٩٨٥. وراجع أيضاً: السنن الكبرى للبيهقي ٦: ١٠٤١ م ١٢٤١٤؛ المغني لابن قدامة ٩: ٢٤٠ المسألة ١٠٠٦.

حماراً فأشركنا في قرابة أمّنا، فأشرك بينهم بتوزيع الشلث على الإخوة الأربعة بالسواء، فقال له رجل: إنّك لم تشركهما عام كذا، فقال عمر: تلك على ما قضينا يومئذٍ، وهذه على ما قضينا الآن<sup>(۱)</sup>.

وتعرف هذه المسألة بالفريضة الحماريّة؛ لقوله: هب أنّ أبانا كان حماراً، وربـما سمّيت بالحجريّة واليمّيّة، إذ روي أنّ بعضهم قال: هب أنّ أبانا كان حجراً ملقى في اليمّ، وقد تسمّى العمريّة؛ لاختلاف قولى عمر فيها، ويقال لها: المشتركة (٢).

(١) أخرجه البيهتي وابن أبي شيبة في سننهها، وعبد الرزّاق في جامعه، كمها في أوّل الصفحة الثانية من فرائض كنز العمتال، وهو الحديث ١١٠ من أحاديث الكنز في ص ٧ من جزئه السادس أ. وذكر هذه القضيّة الفاضل الشرقاوي في حاشيته عملى التحرير للشميخ زكريّا الأنصاري، ونقل صاحب مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر أ:

أنّ عمر كان أوّلاً يقول بعدم التشريك ثمّ رجع. \_ قال: \_ وسبب رجوعه أنّه سئل عن هذه المسألة فأجاب كما هو مذهبه، فقام واحد من الأولاد لأب وأمّ وقال: يا أمير المؤمنين، لئن سلّمنا أنّ أبانا كان حماراً ألسنا من أمّ واحدة؟ فأطرق رأسه مليّاً وقال: صدقت، لإنّكم بنو أمّ واحدة، فشرّكهم في الثلث. انتهى.

وهذه الواقعة نقلها أحمد أمين بهذه الكيفيّة على سبيل الاختصار في ص ٢٨٥ من الجزء المختصّ بالحياة العقليّة وهو الجزء الأوّل من فجر الإسلام".

(٢) وبهذه المناسبة ذكرها محبّ الدين محمّد مرتضى الواسطي في قاموسه تاج العروس، فراجع منه مادّة «شرك» تجدها مفصّلة <sup>٤</sup>.

١. كنز العمّال ١١: ٢٥، ح ٣٠٤٨١. وراجع أيضاً: السنن الكبرى للبيهقي ٦: ٤١٧ ـ ٤٢١، ح ١٢٤٨٤ ـ ١٢٤٨٤؛ المصنّف لابن أبي شيبة ٦: ٢٤٨، ح ٣٠٤، المصنّف لعبدالرزّاق: ٢٩٤، ح ١٥٠٥؛ المستدرك على الصحيحين
 ٤: ٣٧٤، ح ٢٩٦٩، كلّهم حكاه مختصراً.

٢. مجمع الأنهر ٢: ٧٥٦.

٣. فجر الإسلام: ٢٣٧، الفصل الثالث: التشريع.

٤. تاج العروس ١٣: ٥٩٣، «ش.ر.ك».

وهي من المسائل المعروفة عند فقهاء المذاهب الأربعة، وهم مختلفون فيها: فأبوحنيفة وصاحباه وأحمد بن حنبل وزفر وابن أبي ليلى يرون حرمان الأخوين الشقيقين على ما قضى به عمر أوّلاً، بخلاف مالك والشافعي فإنّهما يشركان الشقيقين مع الأخوين لأمّ في الثلث(١) على ما قضى به أخيراً الله أخيراً السنة المناه الشهركان الشهركان الشهرة الأخوين لأمّ في الثلث الشهركان الشهرة المناه الأخوين الأمّ في الثلث الشهراً المناه المناه

أمّا أئمة أهل البيت وشيعتهم الإماميّة فإنّهم -كما بينّاه آنفاً يجعلون الورثة بالنسب ثلاث طبقات مربّبة، لايرث واحد من الطبقة اللاحقة مع وجود وارث واحد من الطبقة السابقة مطلقاً، والأمّ عندهم من الطبقة الأولى، بخلاف الإخوة والأخوات مطلقاً فإنّهم من الطبقة الثانية، كما هو مفصّل في فقههم، وعليه فالحكم في هذه المسألة عندهم أن يأخذ الزوج فرضه وهو النصف، والباقي للأمّ فرضاً وردّاً، وليس لواحد من الإخوة مطلقاً مع وجودها شيء ".

#### (١) كها قال بعضهم:

وإن تجد زوجاً وأمّاً ورثا وإخروة أيسطاً لأمّ وأبِ وإخروة أيسطاً لأمّ وأبِ فراحيا المحلم كالمّ المركة واقسم على الإخوة ثلث التركة

وإخوة للأم حازوا الشلثا واستغرقوا المال بفرض النصب واجعل أباهم حجراً في اليم فهذه المسألة المستركة

١. راجع المغنى لابن قدامة ٩: ٢٤\_٢٦، المسألة ١٠٠٦.

٢. راجع: الروضة البهيّة ٨: ٩٤ وما بعدها؛ جواهر الكلام ٣٩: ١١٢ وما بعدها.

# المورد ٣٢: أنّ نصيب الورثة ﴿ممّا ترك الوالدان والأقربون﴾ مطلق من حيث العروبة وغيرها

قال الله عزّ من قائل: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثَرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً ﴾ \.

وقال سبحانه وتعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأَنتَيَيْنِ ﴾ \ وآيات الفرائض والمواريث كلّها على هذا النسق في إطلاقها، وهي في سورة النساء، فلتراجع؛ ومثلها السنن المأثورة في هذا الموضوع، وعلى ذلك إجماع الأمّة بأسرها نصّاً وفتوى.

وقال الإمام أبو جعفر محمد الباقر في صحيح حمران من كلام له: «والإسلام ما ظهر من قول أو فعل، وهو الذي عليه جماعة من الناس من الفرق الإسلامية كلها، وبه حقنت الدماء، وعليه جرت المواريث وجاز النكاح، واجتمعوا على الصلاة والزكاة وصوم الشهر وحج البيت، فخرجوا بذلك عن الكفر وأضيفوا إلى الإيمان» أ.

لكن حدّث مالك في الموطّ عن الثقة عنده أنّه سمع سعيد بن المسيّب يـقول:

١. النساء (٤): ٧.

۲. النساء (٤): ۱۱.

٣. الكافي ٢: ٢٥، باب أنّ الإيمان يشرك الإسلام و ...، ح ١.

٤. المصدر، ح ٥.

أبى عمر بن الخطّاب أن يورّث أحداً من الأعاجم<sup>(١)</sup> إلّا أحداً ولد في العـرب، قـال مالك: وإن جاءت امرأة حامل من أرض العدوّ، فوضعته في أرض العرب، فهو ولدها، يرثها إن مات، ميراثها في كتاب الله<sup>(٢)</sup>. انتهى بعين لفظه.

# المورد ٣٣: إرث الخال لابن أخته

أخرج سعيد بن منصور في سننه: أنّ رجلاً عرف أختاً له سبيت في الجاهليّة، فوجدها بعد ذلك، ومعها ابن لها لا يدرى من أبوه، فاشتراهما ثمّ أعتقهما، فأصاب الغلام مالاً ثمّ مات، فأتوا ابن مسعود فذكروا له ذلك، فقال: ائت عمر فسله، ثمّ ارجع إليّ فأخبرني بما يقول لك، فأتى عمر فذكر ذلك له، فقال: ما أراك عصبة ولا بذي فريضة، ولم يورّثه، فرجع إلى ابن مسعود فأخبره، فانطلق ابن مسعود معه حتّى دخل على عمر فقال له: كيف أفتيت هذا الرجل؟ قال: لم أره عصبةً ولا بذي فريضة، ولم أرّ وجهاً لتوريثه، فما ترى أنت يا عبد الله؟ قال: أراه ذا رحم؛ لكونه خاله، ووليّ نعمته؛ لكونه معتقاً، وأرى أن يورّث به، فأبطل عمر حكمه الأوّل وورّثه به.

نقل هذه الواقعة صاحب كنز العمال في كتاب الفرائض ص ٨ من الجزء السادس

<sup>(</sup>١) لعلّ إباء عمر عن توريث أولئك الأعاجم مسبّب عن عدم ثبوت كونهم من ورثبته شرعاً؛ إمّا لكون ميّتهم مسلماً وهم كفّار؛ أو لكونهم لم يثبت لديه أنّهم من أرحامه الوارثين له، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٢) فراجعه في كتاب الفرائض ص ١١ من جزئه الثاني عبل الكلام في ميراث مَن جهل أمره بالقتل أو غير ذلك.

١. الموطَّأُ لمالك ٢: ٥٢٠، ح ١٤.

من كنزه ١، وإنَّما تصحّ فتوى ابن مسعود إذا كانت أمّ الغلام متوفَّاة قبل ولدها.

## المورد ٣٤: عدّة الحامل يتوفّى عنها زوجها

أخرج البيهقي في شعب الإيمان أنّ امرأةً استفتت عمر فقالت له: وضعت حملي بعد وفاة زوجي قبل انقضاء العدّة، فأفتاها بوجوب التربّص إلى أبعد الأجلين، فعارضه أبيّ بن كعب بمحضر من المرأة، وروى له: أنّ عدّتها أن تضع حملها، وأباح لها أن تتزوّج قبل مضيّ الأربعة أشهر والعشر فلم يقل عمر لها سوى: إنّي أسمع ما تسمعين (١). وعدل عن فتواه متوقّفاً، لكنّه بعد ذلك وافق أبيّ بن كعب فقال: بأنها لو وضعت ذا بطنها وزوجها على السرير لم يدفن، حدّت للأزواج (٢). وعلى هذا المنهاج سلك أهل المذاهب الأربعة إلى هذه الأيّام ٢.

لكنّا نحن الإماميّة وجدنا في القرآن الحكيم آيتين تتعارضان في عدّة المتوفّى عنها زوجها وهي حبلي، وهما قوله عيز من قائل هن ﴿وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ ٣.

<sup>(</sup>١) وهذا الحديث هو الحديث ٣٣٧٦ في ص ١٦٦ من الجزء الخامس من كنز العمال أ فراجع.

<sup>(</sup>٢) هذه الفتوى أخرجها عنه بالإسناد إليه كلّ من البيهتي وابن أبي شيبة في سننهما<sup>٥</sup>، وهـي الحديث ٣٣٧٩ في ص ١٦٦ من الجزء الخامس من الكنز<sup>٦</sup>.

١. كنز العمّال ١١: ٣٣، ح ٣٠٥١٣.

٢. راجع: بداية المجتهد ٢: ٩٦؛ الفقه على المذاهب الأربعة ٤: ٥٢٩.

٣. الطلاق ( ٦٥): ٤.

٤. كنز العمّال ٩: ٦٩٠ ـ ٦٩١، ح ٢٧٩٩٥.

٥. السنن الكبرى للبيهقي ٧: ٧٠٦، ح ١٥٤٧٦؛ المصنّف لابن أبي شيبة ٣: ٥٤٨، ح ١٧٠٩٠.

٦. كنز العمّال ٩: ٦٩١، ح ٢٧٩٩٨.

وقوله \_ تبارك وتعالى \_: ﴿ وَالَّذِينَ يُتُوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ﴾ \ فالحبلى المتوفّى عنها زوجها إذا أخذت بالآية الأولى حلّت للأزواج بوضع حملها وإن لم تمضِ المدّة المضروبة في الآية الثانية، وإن أخذت بالآية الثانية حلّت للأزواج بمضيّ المدّة المضروبة فيها وإن لم تضع حملها، وعلى كلا الثانية حلّت للأزواج بمضيّ المدّة المضروبة فيها وإن لم تضع حملها، وعلى كلا الفرضين تكون مخالفة لإحدى الآيتين، ولا يمكنها الأخذ بكلتيهما معاً إلّا إذا تربَّصت إلى أبعد الأجلين، فإذاً لا مندوحة لها عن ذلك، وهذا هو المرويّ عن أمير المؤمنين عليّ الميّ وابن عبّاس (١) ٢، وعليه الإماميّة عملاً بنصوص أتمّتهم الميّليّ ؟.

#### فصل

اختلف المسلمون في ابتداء عدّة الوفاة التي هي أربعة أشهر وعشر، فالذي عليه الجمهور أنّ ابتداءها إنّما هو موت زوجها سواء أعلمت بموته إذ مات أم لم تعلم؛ لغيبته عنها أو لسبب آخر 4.

<sup>(</sup>١) رواه عنها الزمخشري في الكشّاف ، فراجع منه تفسير قوله تعالى من سورة الطلاق: ﴿ وَأُولَاتُ الأَحْسَمَالِ أَجَسَلُهُنَّ أَنْ يَسْضَعْنَ حَسْلَهُنَّ ﴾ ٦. وهذا مذهب أهل البيت المُثَلِّلِاً
وهو الأحوط.

١. البقرة (٢): ٢٣٤.

٢. راجع: المبسوط للسرخسي ٦: ٣١-٣٢؛ المجموع شرح المهذَّب ١٥٤. ١٥٤.

٣. راجع: الروضة البهيّة ٦: ٦٢؛ وسائل الشيعة ٢٢: ٢٣٩، كتاب الطلاق، الباب ٣١ من أبواب العدد؛ جواهر الكلام
 ٣٢: ٢٧٥.

٤. راجع: المبسوط للسرخسي ٦: ٣١-٣٢؛ المجموع شرح المهذَّب ١٥٤. ١٥٤.

٥. الكشَّاف ٤: ٥٥٧، ذيل الآية.

٦. الطلاق ( ٦٥): ٤.

أمّا ما نحن عليه من الرأي والعمل في هذه العدّة، فإنّما ابتداؤها علم الزوجة بوفاة زوجها، فلو تأخّر علمها بذلك مهما نأخّر فلا تتزوّج حتّى تمضي عليها بعد علمها بالوفاة أربعة أشهر وعشر، وحينئذٍ تحلّ للأزواج عملاً بالتربّص الذي هو صريح الآية، وأخذاً بالحداد الواجب على المرأة بموت زوجهاً.

### المورد ٣٥: تزويج زوجة المفقود

## قال الفاضل الدواليبي(١):

وكذلك اجتهد عمر في زوجة المفقود حيث حكم بأنّ لزوجة المفقود بعد أن تمضي أربع سنوات على فقدانه أن تتزوّج بعد أن تقضي عدّتها وإن لم يثبت موت زوجها ؛ وذلك دفعاً لضرر بقاء الزوجة معلّقة مدى العمر .

-قال: -وبذلك أخذ الإمام مالك خلافاً لمذهب الحنفيّة والشافعيّة الذين قالوا ببقاء الزوجة في عصمة زوجها المفقود حتّى تثبت وفاته أو تموت أقرانه الأنّ الأصل النظري في ذلك اعتبار الاستمرار في حياته حتّى يقوم دليل على انقطاعها.

-قال: -غير أنّ رأي عمر على أجدر بالاعتبار؛ لما فيه من دفع ضرر ظاهر عن زوجة المفقود، وفيه كما ترى إطلاق النكاح لها خلافاً لظواهر نصوص الشريعة التي أخذ بها بقيّة الأئمّة.

ـقال: ـوما هذا إلّا تغيير للأحكام تبعاً للأحوال، وذلك تقدير لظروف خاصّة لابـدّ

(١) في ص ٢٤١ والتي بعدها من كتابه أصول الفقه.

١. راجع: الروضة البهيّة ٦: ٨٢؛ جواهر الكلام ٣٢: ٣٧٢.

من تقديرها ؛ دفعاً للضرر والحرج ، فقد قال رسول الله تَالَيْثُكُونَا : «لا ضرر ولا ضرار » . وقال الله عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج ﴾ .

-قال: -وليس ذلك في الحقيقة تعطيلاً للنصوص، بل إعمال لها على ضوء المصلحة والظروف. انتهى بلفظه.

قلت: أمّا نحن الإماميّة فإنّ لدينا عن أئمّة العترة الطاهرة نصوصاً تحكم على الأصل النظري في ذلك؛ لتصريحها بأنّ المفقود إذا جهل خبره، وكان لزوجته من ينفق عليها، وجب عليها التربّص إلى أن يحضر، أو تثبت وفاته، أو ما يقوم مقامهما.

وإن لم يكن ثمّة من ينفق عليها، فلها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، فإن فعلت، بحث الحاكم عن أمره أربع سنين من حين رفع أمرها إليه، في الجهة التي فقد فيها إن كانت معيّنة وإلّا ففي الجهات الأربع، ثمّ يطلّقها الحاكم نفسه، أو يأمر الوليّ.

والأحوط تقديم أمر الوليّ به، فإن امتنع طلّق الحاكم؛ لأنّه مدلول الأخبار الصحيحة، وإنّما يصحّ هذا الطلاق بعد المدّة، ورجوع الرسل أو ما في حكمه. وتعتد بعده عدّة الوفاة أربعة أشهر وعشراً، وتحلّ بعد العدّة للزواج، فإن جاء المفقود في العدّة، فهو أملك بها، وإلّا فلا سبيل له عليها، سواء أوَجدها قد تـزوّجت أم لا. هـذا مذهب الإماميّة في المسألة تبعاً لأئمّتهم المجيّلاً.

۱. سنن ابن ماجة ۲: ۷۸۵، ح ۲۳٤۰ ـ ۲۳۲۱؛ سنن الدارقطني ٤: ۲۲۷ ـ ۲۲۸، ح ۸۳ ـ ۸۹؛ الموطّأ لمالك ۲: ۷٤٥، ح ۳۱.

٢. الحجّ ( ٢٢): ٧٨.

٣. راجع: الروضة البهيّة ٦: ٦٥؛ جواهر الكلام ٣٢: ٢٨٨؛ وسائل الشيعة ٢٠: ٥٠٦ ـ ٥٠٦، الباب ٤٤ من أبواب
 ما يحرم بالمصاهرة ونحوها؛ ٢٢: ١٥٦ ـ ١٥٨، الباب ٢٣ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه.

# المورد ٣٦: بيع أُمّهات الأولاد

تصافق الجمهور \_أعني أهل المذاهب الأربعة من المسلمين \_ على أنّ الذي حرّم بيع أمّهات الأولاد ونهى عنه إنّها ههو عهر، وأنّ به بيعهن كان مباحاً على عهد رسول الله على وعد أبي بكر وفي شطر من خلافة عمر، وعدّوا ذلك في مناقبه (١)، كما عدّوا التراويح وأمثالها الله المناهد والمثالها الله التراويح وأمثالها الله المناهد والمثالها الله المناهد والمثالها الله المناهد والمثالها الله والمنالها الله والمثالها الله والمثالها الله والمنالها الله والمنالها الله والمنالها الله والمنالها الله والمنالها الله والمنالها الله والله والله والمناله والمناله والله والله والمناله والله والل

لكنّ الباحثين عن حقيقة هذا الأمر وجدوا في السنن الثابتة عن رسول الله عَلَيْتُكُو ما هو ظاهر في تحريم بيعهن، فعلموا أنّ عمر إنّما أخذ بتلك السنن وعمل على مقتضاها، وحسبك من علمه بها ما حدّث به ابنه عبد الله أنّه سمع رسول الله عَلَيْتُكُو يـقول: «أمّ الولد لا تباع ولا توهب ولا تورث ولا تُوقف، يَستمتع بها \_أي مالكها \_ مدّة حياته، فإذا مات عُتقت بموته» ٢.

وحدّث ابن عبّاس فقال: قال رسول الله تَلَيْشُكِيَّ: «أيّما أمة ولدت من سيّدها فهي حرّة عن دُبره»٣.

وهذان الحديثان أوردهما بعين لفظهما \_ عن ابن عمر وابن عبّاس \_ شيخ الطائفة

<sup>(</sup>١) وحسبك في ذلك ما قاله خالد محمّد خالد ممّا نقلناه عنه في مبحث الطلاق الثلاث من كتابنا هذا، فراجع أ.

١. راجع: تاريخ الخلفاء: ١٣٦\_١٣٧؛ السيرة الحلبيّة ٣: ٢٨١.

٢. سنن ابن ماجة ٢: ٨٤١، ح ٢٥١٥؛ المعجم الكبير ١١: ٢٠٩، ح ١١٥١٩.

٣. كنز العمّال ١٠: ٣٢٨، ح ٢٩٦٥٤.

٤. تقدّم في ص ٢٠٨.

أبوجعفر محمّد بن الحسن الطوسي في كتاب أمّهات الأولاد، وهو في آخر المجلّد الثاني من كتاب الخلاف، وعلى مقتضى الظاهر منهما أنّ منع عمر لم يكن عن رأي رآه، وإنّما كان منه عملاً بحديث ابنه عبد الله وحديث ابن عبّاس؛ ولعلّ هذا لا يخفى. لكنّ الشيخ قد اضطرّته نصوص الأئمّة من أهل البيت في هذا الموضوع إلى تأويل الحديثين بحملهما على ما يقتضيه مذهبهم المين كما سنتلوه عليك من كلامه، وإليك نصّه: قال:

إذا استولد الرجل أمةً في ملكه ثبت لها حرمة الاستيلاد، ولا يجوز بيعها ما دامت حاملاً، فإذا ولدت لم يزُل الملك عنها، ولم يجز بيعها ما دام ولدها باقياً إلاّ في ثمن رقبتها، فإن مات ولدها، جاز بيعها على كلّ حال، فإن مات سيّدها، جعلت في نصيب ولدها وعتقت عليه، فإن لم يخلّف غيرها، عتق منها نصيب ولدها واستسعت لباقي الورثة.

\_قال: \_وبه قال عليّ \_عليه الصلاة والسلام \_وابن الزبير ، وابن عبّاس ، وأبو سعيد الخدري ، وابن مسعود ، والوليد بن عقبة ، وسويد بن غفلة ، وعمر بن عبد العزيز ، وابن سيرين ، وعبد الملك بن يعلى من أهل الظاهر .

\_قال: \_وقال داود: يجوز التصرّف فيها على كلّ حال، ولم يفصّل.

\_قال: \_وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومالك: لا يجوز بيعها، ولا التصرّف في رقبتها بوجه، وتعتق عليه بوفاته.

\_قال: \_دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضاً فلا خلاف أنّه يجوز وطؤها بالملك، فلوكان الملك قد زال، لما جاز ذلك.

وأيضاً فلا خلاف أنّه يجوز عتقها ، فلو كان زال الملك عنها، لما جاز ذلك .

وأيضاً فالأصل كونها رقّاً ، فمن ادّعى زوال ذلك وثبوت عتقها بعد وفاته ، فعليه الدلالة . \_قال : \_وما رواه ابن عبّاس عن النبيّ عَلَيْشِكَا أَنّه قال : «أيّما أمة ولدت من سيّدها فهي حرّة عن دبره » فمحمول على أنّه إذا مات سيّدها فحصلت لولدها ، فإنّها تنعتق عليه . \_قال : \_وما رواه عبد الله بن عمر : أنّ النبيّ عَلَيْشِكَا قال : «أمّ الولد لا تباع ولا توهب ولا تورث ولا توقف، يستمتع بها مدّة حياته فإذا مات عتقت بموته »، فالمعنى فيه : أن لا يجوز بيعها ما دام ولدها حيّاً ، فإذا مات سيّدها انعتقت على ما قلناه في الخبر الأوّل الله هذا كلام الشيخ بنصّه أعلى الله مقامه .

### المورد ٣٧: وجوب التيمّم للصلاة ونحوها مع فقد الماء

حسبك من النصوص على ذلك قوله \_عز من قائل \_ في سورة المائدة: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوٰةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى المَرَافِقِ وَآمْسَحُوا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ بِرُوهُ سِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ بِرُوهُ سِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنَ الغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ﴾ ٢.

وقوله \_ سبحانه وتعالى \_ في سورة النساء: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلوٰةَ وَأَنْتُمْ شُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّى تَعْلَمُوا وَإِنْ كُنتُمْ وَأَنْتُمْ شُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنباً إلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّى تَعْلَمُوا وَإِنْ كُنتُمُ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِنْكُمْ مِنَ الغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ عَفُواً غَفُوراً ﴾ ٣.

والسنن المأثورة في ذلك صحاح متظافرة، والمسألة ممّا أجمعت الأمّة عليه، لم ينقل فيها مخالفة إلّا عن عمر بن الخطّاب، فإنّ المشهور عنه (١) سقوط الفريضة عمّن فقد الماء حتّى يجده أ.

١. الخلاف ٦: ٤٢٣ ـ ٤٢٥، المسألة ١.

٢. المائدة (٥): ٦.

٣. النساء (٤): ٣٤.

٤. راجع فتح الباري ١: ٤٤٣.

وقد أخرج البخاري ومسلم في التيمّم من صحيحهما عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه: أنّ رجلاً أتى عمر فقال: إنّي أجنبت فلم أجد ماءً، فقال: لا تصلّ وكان عمّار بن ياسر إذ ذاك حاضراً فقال عمّار: أما تذكر يا أمير المؤمنين، إذ أنا وأنت في سريّة، فأجنبنا فلم نجد ماءً، فأمّا أنت فلم تصلّ، وأمّا أنا فتمعّكتُ في التراب وصليت، فقال النبي الشيّات «إنّما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض، ثمّ تمسح بهما وجهك وكفيك؟» فقال عمر: اتّق الله يا عمّار، قال: إن شئت لم أحدّث به (٢)! فقال عمر: نوليك ماتوليت. انتهى واللفظ لمسلم!.

وقيل: مال إلى رأي عمر في هذه المسألة ابن مسعود؛ إذ أخرج البخاري وغيره من أصحاب الصحاح والسنن ـ واللفظ للبخاري ـ من طريق شقيق بن سلمة (٣) قال: كنتُ عند عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إذا أجنب المكلف فلم يجد ماءً كيف يصنع؟ قال عبد الله: لا يصلّي حتّى يجد الماء، فقال أبو موسى: فكيف تصنع بقول عمّار حين قال له النبي المكلف في عمر لم يقنع بذلك؟ فقال أبو موسى: دعنا من قول عمّار،

<sup>(</sup>١) نقل عنه هذه الشهرة عدّة من الأعلام كالقسطلاني في مباحث التيمّم ص ١٣١ من الجزء الثاني من إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري ٢.

<sup>(</sup>٢) إنَّما قال ذلك خوفاً بدليل قول عمر له: نولَّيك ما تولَّيت؛ تهديداً له.

<sup>(</sup>٣) في ص ٥٠ من الجزء الأوّل من صحيحه".

١. صحيح البخاري ١: ١٢٩، ح ٣٣١؛ صحيح مسلم ١: ٢٨٠ ـ ٢٨١، كتاب الحيض، ح١١٢.

٢. انظر إرشاد الساري ١: ٣٦٨، ٣٧٠، ولكن ليس فيه نقل الشهرة. ونسب الشهرة إلى ابن حجر العلامة الأميني في
 الغدير ٦: ١٢٣٠.

٣. صحيح البخاري ١: ١٣٣، ح ٢٣٩. وراجع: صحيح مسلم ١: ٢٨٠، كتاب الصلاة، ح ١١٢؛ سـنن أبـي داود ١: ٨٧، ح ٣٢١.

فما تصنع بهذه الآية \_وتلا عليه آية المائدة \_قال: فما درى عبد الله ما يـقول... الحديث.

قلت: إنّما كان ابن مسعود في كلامه هذا مع أبي موسى متّقياً من عمر ومن صاحبه أبي موسى، لا ريب في ذلك، والله تعالى أعلم.

#### المورد ٣٨: التطوّع بركعتين بعد العصر

أخرج مسلم في صحيحه (١) عن عروة بن الزبير، عن أبيه، عن عائشة قالت: ما ترك رسول الله الله الله المنظرة وكعتين بعد العصر عندي قطّ.

وأخرج أيضاً عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة قالت: صلاتان ما تركهما رسول الله عَلَيْظُة في بيتي قط سرّاً ولا علانيةً: ركعتان قبل الفجر، وركعتان بعد العصر.

وأخرج أيضاً عن الأسود ومسروق قالا: نشهد على عائشة أنّها قالت: ما كان يومه الذي يكون عندي إلّا صلّاهما رسول الله تَلَاثُنَاكِ في بيتي. تعني الركعتين بعد العصر ١. انتهى بلفظه.

لكنّ عمر بن الخطّاب كان ينهي عنهما ويضرب من يقيمهما من المسلمين.

<sup>(</sup>١) راجع باب معرفة الركعتين اللتين كان يصلّيهما النبيّ بعد العصر ص ٣٠٩ والتي بعدها من جزئه الأوّل تجد ثمّة هذا الحديث والحديثين اللذين بعده.

١. صحيح مسلم ١: ٥٧٢ ـ ٥٧٣ ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ح ٣٠١.

٢. المصدر: ٥٧٢، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ح ٢٩٩.

أخرج الإمام مالك في الموطّل<sup>ا (١)</sup> عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد: أنّه رأى عمر بن الخطّاب يضرب المنكدر (٢<sup>)</sup> في الصلاة بعد العصر.

وروى عبد الرزّاق عن زيد بن خالد<sup>(٣)</sup> أنّ عمر رآه ـ وهو خليفة ـ ركع بعد العصر فضربه، فذكر الحديث. وفيه: قال عمر: يا زيد، لولا أنّي أخشى أن يتّخذها الناس سلّماً إلى الصلاة حتّى الليل لم أضرب فيهما.

وروي عن تميم الداري نحو ذلك، وفيه: ولكنّي أخاف أن يأتي بعدكم قوم يصلّون ما بين العصر إلى الغروب حتّى يمرّوا بالساعة (٤) التي نهى النبيّ الشُوَّا أن يصلّى فيها. انتهى بلفظه.

<sup>(</sup>١) راجع من الموطّا آخر موارد النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر ، وراجع من شرح الموطّا للزرقاني آخر الجزء الأوّل منه .

<sup>(</sup>٢) المنكدر هو ابن محمّد بن المنكدر القرشي التيمي المدني المتوفّى سنة ثمانين للهجرة، كما في شرح الموطّأ للزرقاني ". وتوفّي أبوه محمّد بن المنكدر في انصّ عليه القيسراني في كتابه الجمع بين رجال الصحيحين ألم سنة .

<sup>(</sup>٣) فيما نقله الزرقاني في آخر الجزء الأوّل من شرح الموطّأ وغير واحد من الأثبات°.

<sup>(</sup>٤) أراد بالساعة التي نهى النبي المنتخطئ عن الصلاة فيها ساعة الغروب؛ والحديث في ذلك ثابت في الصحاح، ولفظه عند الإمام مالك في الموطّأ بالإسناد إلى ابن عمر مرفوعاً:

لا تحرّوا طلوع الشمس ولا غروبها ... ألحديث.

١. الموطَّأُ لمالك ١: ٢٢١، كتاب القرآن، ح ٥٠.

٢ و٣. شرح الزرقاني على الموطّأ ٢: ٦٨، ذيل الحديث ٥١٩.

٤. الجمع بين الصحيحين للاشبيلي ٢: ٤٤٩، الرقم ١٧١٠.

٥. شرح الزرقاني على الموطاً ٢: ٦٨، ذيل الحديث ٥١٩. وراجع أيضاً: المعجم الكبير ٢: ٥٨ ـ ٥٩، ح ١٢٨١؛
 بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد ٢: ٤٧٠، ح ٣٣٣٧.

٦. الموطّأ لمالك ١: ٢٢١، ح ٤٩ من كتاب القرآن.

### المورد ٣٩: تأخير مقام إبراهيم عن موضعه

مقام إبراهيم الله هو الحجر الذي يصلّي الحاجّ عنده بعد الطواف؛ عملاً بقوله تعالى: 
﴿ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّى ﴾ وكان إبراهيم وإسماعيل الله لله البيت وارتفع بناؤه يقفان عليه لمناولة الحجر والطين، وكان ملصقاً بالكعبة \_ أعزّها الله تعالى \_ لكنّ العرب بعد إبراهيم وإسماعيل أخرجوه إلى مكانه اليوم، فلمّا بعث الله محمّداً الله العرب وفتح له ألصقه بالبيت، كما كان على عهد أبويه إبراهيم وإسماعيل، فلمّا ولي عمر أخره إلى موضعه اليوم، وكان على عهد النبي الله الله الله وأبي بكر ملصقاً بالبيت (١).

<sup>←</sup> والحكمة فيه أن لا تشبه الأمّة في عبادتها بالمجوس يعبدون الشمس عند طلوعها وعند الغروب، وقد احتاط الخليفة فنهى عن الصلاة بعد العصر مطلقاً غير مقتصر على وقت الغروب، فخالف بذلك من حيث يريد الطاعة كها ترى.

وليته اكتنى بمجرّد النهي ولم يضرب عباد الله وهم ماثلون بين يديه ـعزّ وجلّـ محـرمين في الصلاة.

<sup>(</sup>۱) كما نصّ عليه ابن سعد في ترجمة عمر من طبقاته في صفحة ٢٠٤ من جرئه الشالث، والسيوطي في أحوال عمر من كتابه تأريخ الخلفاء صفحة ٥٣ منه، وابن أبي الحديد في أحوال عمر صفحة ١١٣ من المجلّد الثالث من شرح نهج البلاغة، والدميري في مادّة «الديك» من كتابه حباة الحيوان، وأبو الفرج ابن الجوزي أوّل صفحة ٦٠ من كتابه تأريخ عمر ٢.

١. البقرة (٢): ١٢٥.

٢. الطبقات الكبرى ٣: ٢٨٤؛ تاريخ الخلفاء: ١٣٧؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٢: ٧٥؛ حياة الحيوان
 ٢: ٣٤٦.

وفي السنة السابعة عشرة للهجرة وسّع عمر المسجد الحرام بإضافة دور جماعة من حوله إليه، وكانوا أبوا بيعها فهدمها عليهم (١) ووضع أشمانها في بيت المال حتّى أخذوها.

#### المورد ٤٠: البكاء على الموتى

حزن الإنسان عند موت أحبّته وبكاؤه عليهم من لوازم العاطفة البشريّة، وهما من مقتضيات الرحمة، ما لم يصحبهما شيء من منكرات الأقـوال أو الأفعال.

وقد قال رسول الله الله الله الله الله الله المناع عنه صحيح أخرجه الإمام أحمد عن البن عبّاس (٢) \_: «مهما يكن من القلب والعين فمن الله والرحمة، ومهما يكن من اليد واللسان فمن الشيطان».

والسيرة القطعيّة بين المسلمين وغيرهم مستمرّة على ذلك من غير نكير، وأصالة الإباحة تقتضيه.

على أنّ النبيّ الله الله الله الله الله على البكاء في مقامات عديدة، وأقرّ غيره على البكاء في موارد، واستحسنه في موارد أخر، وربما دعا إليه.

<sup>(</sup>١) كما نصّ عليه ابن الأثير في حوادث تلك السنة من كامله، وغير واحد من أهــل الســير والأخبار <sup>١</sup>.

<sup>(</sup>٢) في ص ٣٣٥ من الجزء الأوّل من مسنده ٢.

١. الكامل في التاريخ ٢: ٥٣٧، حوادث سنة ١٧؛ تاريخ الطبري ٤: ٦٨، حوادث سنة ١٧.

۲. مسند أحمد ۱:۷۱۷، ح ۳۱۰۳.

بكى على عمّه الحمزة أسد الله وأسد رسوله، قال ابن عبد البرّ<sup>(١)</sup> وغيره: لمّا رأى النبيّ الشيّائي عمرة قتيلاً، بكى، فلمّا رأى ما مثّل به، شهق.

وذكر الواقدي (٢): أنّ النبيّ ﷺ كان يـومئذٍ إذا بكت صفيّة يـبكي، وإذا نشجت ينشج.

وعن أنس قال: قال النبي الشي المسلمين في مؤتة -: «أخذ الراية زيد فأصيب، ثمّ أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإنّ عينى رسول الله الشي المنظرة المان ... (٤) الحديث.

وذكر ابن عبد البرّ في ترجمة زيد من استيعابه: أنّ النبيّ ﷺ بكى على جـعفر وزيد، وقال: «أخواي ومؤنساي ومحدّثاي» ٢.

<sup>(</sup>١) في ترجمة حمزة من الاستيعاب<sup>٦</sup>.

<sup>(</sup>٢) كما في أوائل الجزء الخامس عشر من شرح النهج الحميدي في أواخر الصفحة ٣٨٧ مـن مجلّده الثالث؛

<sup>(</sup>٣) اشتمل هذا الحديث على بكاء النبيّ وتقريره وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَمَا لا يخنى.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في باب الرجل ينعى إلى أهل الميّت بنفسه صفحة ١٤٨ من الجزء الأوّل من صحيحه المطبوع سنة ١٣٣٤ بالمطبعة الملجيّة، وأخرجه أيضاً في باب غـزوة مـؤتة أواخر صفحة ٣٩ من جزئه الثالث.

١. المغازي للواقدي ١: ٢٩١.

٢. الاستيعاب ٢: ٥٤٦، الرقم ٨٤٣.

٣. المصدر ١: ٣٧٤، الرقم ٥٤١.

٤. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٥: ١٧.

٥. راجع صحيح البخاري ١: ٤٢٠، ح ١١٨٩؛ و٣: ١٠٣٠، ح ٢٦٤٥، و ١١١٥، ح ٢٨٩٨، و ١٣٢٨، ح ٣٤٣١. و ١٣٧٢، ح ٢٥٤٧؛ و ٤: ١٥٥٤، ح ٤٠١٤.

وعن أنس من حديث أخرجه البخاري في صحيحه (۱) قال فيه: ثمّ دخلنا عليه الشيئة وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله الشيئة تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنتَ يا رسول الله؟! فقال: «يا ابن عوف، إنّها رحمة» ثمّ أتبعها بأخرى، فقال الشيئة : «إنّ العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلّا ما يرضي ربّنا، وإنّا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون» أ.

وعن أسامة بن زيد قال: أرسلت ابنة النبيّ إليه: أنّ ابناً لي قبض فأتنا، فقام ومعه سعد بن عبادة، ومعاذ بن جبل، وأبيّ بن كعب، وزيد بن ثابت، فرفع الصبيّ إلى رسول الله وأبيّ ونفسه تتقعقع، ففاضت عينا رسول الله، فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال الله عنه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنّما يرحم الله من عباده الرُحماء ... هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنّما يرحم الله من عباده الرُحماء ... هذه رحمة بعلها الله في قلوب عباده، وإنّما يرحم الله من عباده الرُحماء ... هذه رحمة بعلها الله في قلوب عباده بالمن المن المناه الله في قلوب عباده بالله في قلوب عباده بالمناه الله من عباده الله من عباده بالمناه بالمناه بالمناه بالمناه بالمناه بالمناه بالله بالمناه بالمناه بالمناه بالمناه بالله بالله بالمناه بالمناه بالمناه بالله بالمناه بالمناه بالمناه بالمناه بالله بالمناه بالمناه بالمناه بالله بالله بالمناه بالمناه بالمناه بالمناه بالله بالمناه بالمناه بالمناه بالله بالمناه بالم

وعن عبد الله بن عمر قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه النبيّ يعوده، ومعه عبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقّاص، وعبد الله بن مسعود، فوجده في غاشية أهله، فقال: «قد قضى؟» قالوا: لا يا رسول الله، فبكى النبيّ الشَّالَيّ بكوا، فقال: «ألا تسمعون، إنّ الله لا يعذّب بدمع فلمّا رأى القوم بكاء النبيّ الشَّالَيّ بكوا، فقال: «ألا تسمعون، إنّ الله لا يعذّب بدمع

<sup>(</sup>١) راجع باب قول النبيِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشيخان في صحيحيهما، فراجع من صحيح البخاري صفحة ١٥٢ من جزئه الأوّل، ومن صحيح مسلم باب البكاء على الميّت من جزئه الأوّل<sup>٣</sup>.

۱. راجع صحیح البخاري ٥: ٢١٤١، ح ٥٣٣١؛ و ٦: ٢٤٥٢، ح ٦٢٧٩، و ٢٦٨٦، ح ٦٩٤٢.

٢. صحيح البخاري ١: ٤٣٩، ح ١٢٤١.

٣. المصدر: ٤٣١، ح ١٢٢٤؛ صحيح مسلم ٢: ٦٣٥ \_ ٦٣٦، كتاب الجنائز، ح ١١.

العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذّب بهذا \_وأشار إلى لسانه \_ أو يـرحـم ... »(١) الحديث.

وفي ترجمة جعفر من الاستيعاب قال: لمّا جاء النبيّ ﷺ نعي جعفر، أتى امرأته أسماء بنت عميس فعزّاها، قال: ودخلت فاطمة وهي تبكي وتقول: واعمّاه، فـقال رسول الله ﷺ: «على مثل جعفر فلتبكِ البواكي»(٢). ا

وذكر أهل السير والأخبار \_ كابن جرير وابن الأثير وابن كثير وصاحب العقد الفريد وغيرهم \_ ما قد أخرجه الإمام أحمد بن حنبل من حديث ابن عمر في ص ٤٠ من الجزء الثاني من مسنده: من أنّ رسول الله على الله الله الله الله على الله على من قتل من أزواجهن ، قال: فقال رسول الله على على من قتل من أزواجهن ، قال: فقال رسول الله على اليوم إذا يبكين لا بواكي له ». قال: شمّ نام فانتبه وهن يبكين ، قال: «فهن اليوم إذا يبكين يندبن حمزة (٣) » الله عمرة (٣) » الله عمرة

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في باب البكاء عند المريض من أبواب الجنائز صفحة ١٥٥ من الجزء الأوّل من صحيحه، وأخرجه أيضاً مسلم في باب البكاء على الميّت صفحة ٣٤١ من الجزء الأوّل من صحيحه".

<sup>(</sup>٢) تضمّن هذا الحديث تقريره عَلَيْشَا على البكاء وأمره به، على أنّ مجرّد صدوره من سيّدة النساء حجّة.

<sup>(</sup>٣) أي يبكينه ويعدّدن محاسنه.

١. الاستيعاب ١: ٢٤٣، الرقم ٣٢٧.

٢. تاريخ الطبري ٢: ٥٣٢، حوادث سنة ٣: الطبقات الكبرى ٣: ١١؛ الكامل في التاريخ ٢: ١٦٣، حوادث سنة ٣: السيرة النبوية لابن كثير ٣: ٩٥؛ العقد الفريد ٣: ١٩١؛ مسند أحمد ٢: ٢٨٧، ح ٤٩٨٤؛ السيرة الحلبيّة ٣: ١١.
 ٣. صحيح البخاري ١: ٤٣٩، ح ١٢٤٢؛ صحيح مسلم ٢: ٦٣٦، كتاب الجنائز، ح ١٢.

وفي ترجمة حمزة من الاستيعاب نقلاً عن الواقدي، قال:

قلت: حسبك تلك السيرة المستمرّة على بكاء حمزة من عهد رسول الله عَلَيْنَا وعهد أصحابه والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان، وكفى بها في رجحان البكاء على من هو كحمزة وإن بعد العهد بموته.

ولا تنسى ما في قوله عَلَيْشَكَا : «لكنّ حمزة لا بواكي له» من العتب عليهنّ لعدم نياحتهنّ عليه، والبعث لهنّ على ندبه وبكائه، وحسبك به وبقوله عَلَيْشَكَا : «على مثل جعفر فلتبكِ البواكي» دليلاً على الاستحباب.

ومع ذلك كلّه فقد كان من رأي الخليفة عمر بن الخطّاب النهي عن البكاء على الميّت مهما كان عظيماً، حتى إنّه كان يضرب فيه بالعصا ويرمي بالحجارة، ويحثي بالتراب<sup>(۱)</sup>، يفعل هذا على عهد رسول الله تَهَا فَيُشَارِ واستمرّ عليه طيلة حياته.

وقد أخرج الإمام أحمد من حديث ابن عبّاس<sup>(۲)</sup> من جملة حديث ذكر فيه موت رقيّة بنت رسول الله عَلَيْكُ وبكاء النساء عليها، قال: فجعل عمر يضربهن بسوطه، فقال النبيّ عَلَيْكُ : «دعهن يبكين» وقعد على شفير القبر وفاطمة إلى جنبه تبكي، قال: فجعل النبيّ عَلَيْكُ يمسح عين فاطمة بثوبه؛ رحمة لها. انتهى.

<sup>(</sup>١) تجد فعله هذا كلّه في آخر باب البكاء عند المريض ص ٢٥٥ من الجنزء الأوّل من صحيح البخاري٢.

<sup>(</sup>٢) في ص ٣٣٥ من الجزء الأوّل من مسنده".

١. الاستيعاب ١: ٣٧٤، الرقم ٥٤١. وراجع أيضاً المغازي للواقدي ١: ٣١٧.

۲. صحیح البخاری ۱: ۴۳۹، ح ۱۲٤۲.

٣. مسند أحمد ١: ٧١٧، ح ٣٠٠٣. ورواه الحاكم أيضاً في المستدرك على الصحيحين ٤: ١٩٢، ح ٤٩٢١.

وأخرج أيضاً في مسند أبي هريرة (١) حديثاً جاء فيه: أنّه مرّ على رسول الله الله المُعْلَقِينَ النفس مصابة، جنازة معها بواكي، فنهرهن عمر، فقال رسول الله المُعَلَقِينَ : «دعهنّ، فإنّ النفس مصابة، والعين دامعة (٢)».

وكانت عائشة وعمر في هذه المسألة على طرفي نقيض، فكان عمر وابنه عبد الله يرويان عن النبيّ أنّه ﷺ قال: «إنّ الميّت يعذّب ببكاء أهله عليه» .

وفي رواية: «ببعض بكاء أهله عليه »٢.

وفي ثالثة: «ببكاء الحيّ عليه» ٣.

وفي رابعة: «يعذّب في قبره بما ينح عليه».

وفي رواية خامسة: «مَن يُبك عليه يُعذّب».

وهذه الروايات كلُّها خطأ من راويها بحكم العقل والنقل.

<sup>(</sup>١) في ص ٣٣٣ من الجزء الثاني من مسنده ٦٠.

<sup>(</sup>٢) وسمع يوماً نائحة في بيت فدخل عليها \_وذلك في عهد خلافته \_ فمال عليهن ضرباً بدرّته حتى بلغ النائحة فضربها حتى سقط خمارها، ثمّ قال لغلامه: اضرب النائحة، ويلك اضربها فإنّها نائحة لا حرمة لها، إلى آخر ماكان منه يومئذٍ ممّا ذكره ابن أبي الحديد من هذه الواقعة ص ١١١ من المجلّد الثالث من شرح النهج ٧.

۱. صحیح البخاری ۱: ۲۲۲ ـ ۲۳۲، ح ۱۲۲۲، و ۶۳۹، ح ۱۲۲۲؛ صحیح مسلم ۲: ۲۳۸، کتاب الجنائز، ح ۱٦، ۱۲. - ۲۲، ح ۲۲. - ۲۲، ح ۲۲.

٢. صحيح البخاري ١: ٤٣٢، ح ١٢٢٦؛ صحيح مسلم ٢: ٦٤١، كتاب الجنائز، ح ٢٣.

٣. صحيح البخاري ١: ٤٣٣، ح ١٢٢٨؛ صحيح مسلم ٢: ٦٤٢، كتاب الجنائز، ح ٢٤.

٤. صحيح البخاري ١: ٤٣٣، ح ١٢٢٧، و ٤٣٤، ح ١٢٣٠؛ صحيح مسلم ٢: ٦٣٩، كتاب الجنائز، ح ١٧.

٥. صحيح مسلم ٢: ٦٣٩ ـ ٦٤٠، كتاب الجنائز، ح ٢٠.

٦. مسند أحمد ٣: ٢٣٠، ح ٨٤٠٩.

٧. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٢: ٦٨.

قال الفاضل النووي ـ حيث أورد هذه الروايات في باب الميّت يعذّب ببكاء أهله عليه من شرح صحيح مسلم ـ:

هذه الروايات كلُّها من رواية عمر بن الخطَّاب وابنه عبد الله.

\_قال: \_وأنكرت عائشة عليهما ونسبتهما إلى النسيان والاشتباه، واحتجّت بـقوله تعالى: ﴿ وَلا تَزِرُ وَاذِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ ١.

قلت: وأنكر هذه الروايات أيضاً ابن عبّاس وأئمّة أهل البيت كافّة واحتجّوا على خطإ راويها، وما زالت عائشة وعمر في هذه المسألة على طرفي نقيض حتى ناحت على أبيها يوم وفاته، فكان بينها وبينه ما قد أخرجه الطبري عند ذكر وفاة أبي بكر في حوادث سنة ١٣ من الجزء الرابع من تأريخه بالإسناد إلى سعيد بن المسيّب، قال:

لمّا توفّي أبو بكر أقامت عليه عائشة النوح، فأقبل عمر بن الخطّاب حتّى قام ببابها، فنهاهن عن البكاء عليه، فأبين أن ينتهين، فقال عمر لهشام بن الوليد: ادخل فأخرج إليّ ابنة أبي قحافة؛ فقالت عائشة لهشام حين سمعت ذلك من عمر: إنّي أحرِّج عليك بيتي، فقال عمر لهشام: ادخل فقد أذنت لك، فدخل هشام فأخرج أمّ فروة أخت أبي بكر إلى عمر، فعلاها بالدرّة فضربها ضربات، فتفرّق النوح حين سمعوا ذلك أنتهى.

١. شرح صحيح مسلم للنووي ٥\_٦: ٤٨٢، والآية في سورة فاطر (٣٥): ١٨، وسورة الأنعام (٦): ١٦٤.

۲. راجع مسند أحمد ۱: ۹۵، ح ۲۸۸.

٣. للمزيد راجع الغدير ٦: ٢٢٤ ـ ٢٣٦.

٤. تاريخ الطبري ٣: ٤٢٣، حوادث ١٣.

كانت تأوي إليه للنياحة يدعى بيت الأحزان، وكان هذا البيت يزار في كلّ خلف من هذه الأمّة كما تزار المشاهد المقدّسة حتّى هدم في هذه الأيّام بأمر الملك عبدالعزيز بن سعود النجدي؛ لمّا استولى على الحجاز وهدم المقدّسات في البقيع؛ عملاً بما يقتضيه مذهبه الوهّابي، وذلك سنة ١٣٤٤ للهجرة، وكنّا سنة ١٣٣٩ تشرّفنا بزيارة هذا البيت ببيت الأحزان \_ إذ من الله علينا في تلك السنة بحجّ بيته الحرام وزيارة نبيّه عليه ومشاهد أهل بيته الطيّبين الطاهرين في البقيع عليهم الصلاة والسلام.

## المورد ٤١: نصّه على صدق حاطب ونهيه ﷺ إيّاهم عن أن يقولوا له إلّا خيراً

أخرج البخاري في صحيحه عن أبي عوانة، عن حصين، قال: تنازع أبو عبد الرحمن وحبّان بن عطيّة، فقال أبو عبد الرحمن لحبّان: لقد علمت الذي جرّاً صاحبك على الدماء \_ يعني عليّاً \_ قال: ما هو لا أباً لك؟ قال: شيء سمعته يقوله، قال: ما هو؟ قال: بعثني رسول الله والزبير وأبا مرثد، وكلّنا فارس، قال: «انطلقوا حتّى تأتوا روضة حاج (۱) \_ قال أبو سلمة: هكذا قال أبو عوانة حاج \_ فإنّ فيها امرأةً معها صحيفة من حاطب ابن أبي بلتعة إلى المشركين، فأتوني بها ». فانطلقنا على أفراسنا حتى أدركناها حيث قال لنا رسول الله والله والله

<sup>(</sup>١) لعلَّ الصواب روضة خاخ: وهو موضع بين الحرمين، بخاءين معجمتين ١.

١ . راجع معجم البلدان ٣: ٨٨.

إلى أهل مكّة بمسير رسول الله تَلَيْنَ إليهم، فقلنا: أين الكتاب الذي معك؟ قالت: ما معي كتاب، فأنخنا بها بعيرها، فابتغيناه في رحلها فما وجدنا شيئاً، فقال صاحباي: ما نرى معها كتاباً، قال: فقلت: لقد علمنا ما كذب رسول الله تَلَيْنَ ثمّ حلف عليّ: «والذي يُحلف به لتخرجن الكتاب أو لاُجرّدنك» (١) فأهوت إلى حجزتها، وهي محتجزة بكساء، فأخرجت الصحيفة، فأتوا بها رسول الله تَلَيْنَ .

فقال عمر: يا رسول الله، قد خان الله ورسوله والمؤمنين، دعني فأضرب عنقه. فقال رسول الله والله وال

قال: يا رسول الله، ما لي أن لا أكون مؤمناً بالله ورسوله؟ ولكنّي أردت أن يكون لي عند القوم يدّ يدفع بها عن أهلي ومالي، وليس من أصحابك أحد إلّا له هناك من قومه من يدفع الله به عن أهله وماله.

قال: «صدق، لا تقولوا له إلّا خيراً».

قال: فعاد عمر فقال: يا رسول الله، قد خان الله ورسوله والمؤمنين، دعني فلأضرب عنقه ... (٢) الحديث.

قلت: كان الواجب أن لا يقولها عمر بعد أن أخبره رسول الله ﷺ بصدق الرجل ونهيه إيّاهم عن أن يقولوا له إلّا خيراً.

<sup>(</sup>١) إنّما تهدّدها بتجريدها من حجزتها التي كانت محتجزة بها، وهي الكساء، وقد كان الكتاب في تلك الحجزة.

<sup>(</sup>٢) فراجعه في آخر كتاب استتابة المرتدّين والمعاندين وقتالهم من الجزء الرابع من صحيحه ١.

۱. صحيح البخاري ۳: ۱۰۹۵، ح ۲۸٤٥، و ۱۱۲۰، ح ۲۹۱۵، و ٤: ١٤٦٣، ح ٢٧٦٢. وراجع أيضاً المصدر ٦: ۲۵٤٢، ح ۲۵٤٠.

# المورد ٤٢: كتابه المنظرة إلى أمرائه فيمن يبردونه إليه

أخرج الإمام مالك والبزّاز \_كما في مادّة «لِقحة» (١) بوزن «بِركة» من حياة المحيوان للدميري \_ عن رسول الله ﷺ أنّه كتب إلى أمرائه: «إذا أبردتم إليّ بريداً فأبردوه حسن الاسم، حسن الوجه» فقام عمر حين علم بذلك قائلاً: لا أدري أأقول، أم أسكت؟ فقال له النبيّ ﷺ: «بل قل يا عمر» فقال: كيف نهيتنا عن الطيرة وتطيّرت؟ فقال: «ما تطيّرت ولكن اخترت» أ. انتهى.

### المورد ٤٣: لمزه ﷺ في الصدقات

أخرج الإمام أحمد من حديث عمر في مسنده (٢) عن سلمان بن ربيعة، قال: سمعت عمر يقول: قسم رسول الله عَلَيْكُ قسمة، فقلت: يا رسول الله، لغير هؤلاء أحق منهم، أهل الصُفّة، قال: فقال رسول الله عَلَيْكُ : «إنّكم تسألوني بالفحش، وتبخّلوني، ولست بباخل». انتهى.

قلت: وأتمَّ القسمة على ما أراد الله ورسوله.

<sup>(</sup>١) اللقحة: هي الناقة الحلوب.

<sup>(</sup>٢) ص ٢٠ من جزئه الأوّلّ.

١. حياة الحيوان ٢: ٣١٨.

۲. راجع لسان العرب ۲: ۵۷۹، «ل. ق. ح».

٣. مسند أحمد ١: ٥٣، ح ١٢٧.

وعن أبي موسى أنّ عمر سأل النبيّ عن أشياء يكرهها رسول الله، فغضب الله على حتى رأى عمر ما في وجهه من الغضب العلم الحديث. أخرجه البخاري في باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، من أبواب كتاب العلم ص ١٩ من الجزء الأوّل من صحيحه.

## المورد ٤٤: قوله ﷺ لعمر حين أسلم: «استر إسلامك»

روى شيخ العرفاء محيي الدين بن العربي (١) أنّ رسول الله ﷺ قال لعمر بن الخطّاب حين أسلم: «استر إسلامك» وأنّ عمر أبي إلّا إعلانه. انتهى.

قلت: كانت الحكمة يومئذٍ تضطر إلى الكتمان، وكانت الدعوة إلى الله ورسوله لا سبيل إليها إلّا بالتستّر، لكنّ بطولة عمر تأبى عليه إلّا الصراحة برأيه وإن خالف النصّ.

# المورد ٤٥: ماكان في بدء الإسلام ممّا يتعلّق بالصيام

وذلك أنّ الصائم كان إذا أمسى، حلّ له في شهر رمضان الأكل والشرب والنساء وسائر المفطرات إلى أن يصلّي العشاء الآخرة أو يرقد، فإذا صلّاها أو رقد، حرم عليه ما يحرم على الصائم إلى الليلة القابلة.

<sup>(</sup>١) فيما نقله عنه الكاتب الأديب البارع محمّد لطني جمعة المصري في كتابه تأريخ فلاسفة الإسلام ص ٣٠١.

۱. صحيح البخاري ١: ٤٧، ح ٩٢؛ و ٦: ٢٦٥٩، ح ٦٨٦١.

لكن عمر أتى أهله بعد العشاء واغتسل فندم على ما فعل، فأتى النبي الشيئة قائلاً: يا رسول الله، إنّي أعتذر إلى الله وإليك من نفسي هذه الخاطئة، وأخبره بما فعل، وحينئذ قام رجال فاعترفوا بأنهم كانوا يصنعون كما صنع عمر بعد العشاء، فأنزل الله عزّ وجلّ: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إلى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَاكتَبَ الله لَمُ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ ثُمَّ أَتِـمُوا الصِّيَامَ إلى النَّهِ النَّهُ إلى النَّهُ الْمَالِي اللهُ المَالِي اللهُ المَالِي اللهُ اله

الآية وإن كانت صريحة بأنهم كانوا يختانون أنفسهم غير مرّة، لكنها نصّ بالتوبة عليهم، والعفو عنهم، وقد وسّع الله عليهم وخفّف ممّا كان قد كلّفهم به، فالحمد لله على عفوه ومغفرته، وله الآلاء على سعة رحمته.

#### المورد ٤٦: حول الخمر وتحريمها

وذلك أنّ الله \_عزّ وجلّ \_ أنزل في الخمر ثلاث آيات: الأولى قوله تعالى: ﴿ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلُ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ﴾ \ الآية، فكان من المسلمين شارب وتارك، إلى أن شرب رجل فدخل في الصلاة فهجر، فنزل قوله تعالى:

<sup>(</sup>١) وهي الآية ١٨٧ من سورة البقرة، فليراجع تنفسيرها في الكشّاف وغيره من سائر التفاسير. وقد أخرجه الإمام الواحدي في كتابه أسباب النزول ص ٣٣ منه".

١. البقرة (٢): ١٨٧.

۲. البقرة (۲): ۲۱۹.

٣. الكشّاف ١: ٢٢٩؛ أسباب النزول: ٥٠ ـ ٥١. وراجع أيضاً التفسير الكبير ٣ (الجزء الخامس): ١١٣ ـ ١١٤،
 ذيل الآية.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلوٰةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَـقُولُونَ ﴾ الآيـــة، فشربها بعدُ من شربها من المسلمين، وتركها من تركها.

قال أهل الأخبار: حتّى شربها عمر بن الخطّاب فأخذ بلحي معير وشجّ به رأس عبد الرحمن بن عوف، ثمّ قعد ينوح على قتلى بدر بشعر الأسود بن يعفر إذ يقول:

> وكائن بالقليب قليب بدرٍ من الفتيان والعرب الكرام وكيف حياة أصداءٍ وهام؟ وينشرني إذا بـليت عـظامي؟ بأنّى تارك شهر الصيام؟ وقـــل لله يـــمنعنى طــعامى

أيوعدنا ابن كبشة أن سنحيا؟ أيعجز أن يسرد المموت عنتي ألا من مبلغ الرحمن عني فقل لله يحنعني شرابى

فبلغ ذلك رسول الله ﷺ ، فخرج مغضباً يجرّ رداءه، فرفع شيئاً كان في يـده فضربه به، فقال: أعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله، فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُسريدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ العَدَاوَةَ وَالبَغْضَاءَ فِي الخَمْرِ وَالمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلوٰةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ ﴾ "، قال: فقال عمر: انتهينا انتهينا (١).

(١) تجد هذه القضيّة بلفظها في الباب الرابع والسبعين ـ المختصّ بتحريم الحنمر وذمّها والنهـي عنها \_ من الجزء الثاني من كتاب المستطرف في كلّ فنّ مستظرف للإمام شهاب الدين الأبشيهي وهو من الكتب المنتشرة، ونقلها جماعة من الأثبات عن ربيع الأبراد للزمخشري؟. وقد ألمع الإمام الرازي إلى شيء منها في تفسير قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ العَدَاوَةَ وَالبَغْضَاءَ فِي الخَمْرِ وَالمَيْسِرِ ﴾ من سورة المائدة، في ص ٤٤٦ من الجزء →

١. النساء (٤): ٤٣.

٢. اللَّحْي : منبت اللحية من الإنسان وغيره . المعجم الوسيط : ٨٢٠، «ل. ح. ي».

٣. المائدة (٥): ٩١.

٤. المستطرف: ٤٦٩ ـ ٤٧٠، الباب ٧٤؛ ربيع الأبرار ٤: ٥١ ـ ٥٣.

### المورد ٤٧: النهي عن قتل العبّاس وغيره(١)

وذلك أنّ رسول الله تَلَيْظُونَ قال لأصحابه \_وقد حمي الوطيس يوم بدر \_: «عرفت رجالاً من بني هاشم وغيرهم أخرجوا كرهاً ، لا حاجة لهم لقتالنا ، فمن لقي أحداً من بني هاشم فلا يقتله ، ومن لقي أبا البختري بن هشام بن الحارث بن أسد فلا يقتله (٢) ، ومن لقي العبّاس بن عبد المطّلب عمّ رسول الله تَلَيْظُونَ فلا يقتله ، فإنّه خرج مستكرهاً ». تراه تَلَيْظُونَ نهى عن قتل بني هاشم عامّة ، ثمّ نهى عن قتل عمّه العبّاس بالخصوص،

لثالث من تفسيره الكبير اإذ قال: روي أنّه لمّا نزل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلُوٰةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى ﴾ قال عمر بن الحنطّاب: اللّهمّ بيّن لنا في الخمر بياناً شافياً، فلمّا نزلت هذه الآية: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ العَدَاوَةَ وَالبَغْضَاءَ فِي الخَمْرِ وَالمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَن الصَّلُوٰةِ فَهَلْ أُنْتُمْ مُنتَهُونَ ﴾، قال عمر: انتهينا يا ربّ.

<sup>(</sup>١) أمّا نهيه ﷺ عن قتل العبّاس فمّا لا ربب فيه، والأخبار فيه متواترة، والصحاح مشحونة به، وكلّ مَن أرّخ بدراً من أهل السير نصّ عليه وعلى النهي عن قتل بني هاشم كافّة ٢.

١. التفسير الكبير ٦ (الجزء الثاني عشر): ٨٦، ذيل الآية.

٢. راجع: السيرة النبوية لابن هشام ٢: ٢٨١؛ تاريخ الطبري ٢: ٤٧٤ ــ ٤٧٦، حوادث سنة ٢؛ شرح نهج البلاغة
 لابن أبي الحديد ١٤: ١٨٢؛ السيرة الحلبيّة ٢: ٤٦٠.

٣. البداية والنهاية ٣: ٣٤٨، حوادث سنة ٢.

٤. لم نعثر عليه في سيرة ابن إسحاق، ولكن حكاه عنه ابن كثير في البداية والنهاية ٣: ٣٤٨، حوادث سنة ٢.

وعن يحيى بن أبي كثير، أنه لمّاكان يوم بدر، أسر المسلمون من المشركين سبعين رجلاً، فكان ممّن أسر العبّاس عمّر رسول الله عَلَيْ اللهُ عَلَى شدّ و ثاقي إلّا لطمي إيّاك في رسول الله عَلَيْ قال: فكان رسول الله عَلَيْ الله على شدّ و ثاقي الله على الله على على من النوم؟ رسول الله عَلَيْ يسمع أنين العبّاس فلاياً تيه النوم، فقالوا: يا رسول الله، ما يمنعك من النوم؟ فقال رسول الله: «كيف أنام وأنا أسمع أنين عمّي؟!» فأطلقه الأنصار ...(١) الحديث.

حاله شيء يكرهه، فكان تَالَيْكُ يؤثر بقاءه حيّاً أملاً بتوفيقه وهدايته إلى الله تعالى ورسوله، لكن لقيه في حومة الحرب المجذر بن زياد البلوي حليف الأنصار، فقال له: إنّ رسول الله تَالَيْكُ نهانا عن قتلك \_ ومع أبي البختري زميل له خرج معه من مكة، وهو جنادة بن مليحة من بني ليث \_ قال: وزميلي؟ قال له المجذر: لا والله ما نحن بتاركي زميلك، ما أمرنا رسول الله إلا بك وحدك، قال: لا والله إذن لأموتن وهو جميعاً لا تتحدّث عني نساء قريش عكة أني تركت زميلي حرصاً على الحياة، فاقتتلا فقتله المجذر، ثمّ أتى رسول الله تَالَيْكُ فقال: والذي بعثك بالحق لقد جهدت عليه أن يستأسر فآتيك به فأبي إلا أن يقاتلني فقاتلته فقتلته.

<sup>(</sup>۱) تجده في ص ۲۷۲ من الجزء الخامس من كنز العمال، وهو الحديث ۵۳۹۱، وقد أخرجه ابن عساكر ۲.

١. للمزيد راجع: تاريخ الطبري ٢: ٤٦٣، حوادث سنة ٢؛ السيرة الحلبيّة ٢: ٤٦٠؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي
 الحديد ١٨٢ ـ ١٨٢ ـ ١٨٣.

٢. كنز العمّال ١٠: ٤١٩، ح ٣٠٠٠٦؛ تاريخ مدينة دمشق ٢٦: ٢٩٠، الرقم ٣١٠٦.

وما إن وضعت الحرب أوزارها \_ونصر الله عبده، وأعزّ جنده، وقتل الطواغيت سبعين، وأسر سبعين آخرين، وجيء بهم موثوقين \_حتّى قام أبو حفص يحرّض على قتلهم بأشدّ لهجة قائلاً:

يا رسول الله ، إنهم كذّبوك وأخرجوك وقاتلوك فمكّنّي من فلان \_لقريب أو نسيب له \_ فأضرب عنقه ، ومكّن عليّاً من أخيه العبّاس فيضرب عنقه الله . العبّاس فيضرب عنقه الله .

قلت: يا سبحان الله، لم يكن عبّاس ولا عقيل ممّن كذّبوا رسول الله، ولا ممّن أخرجوه، ولا ممّن آذوه، وقد كانوا معه في الشعب أيّام حصرهم فيه يكابدون معه تلك المحن، وقد أخرجا إلى بدر كرهاً بشهادة رسول الله عَلَيْكُ لهما بذلك،

<sup>(</sup>١) نقل ذلك عنه ابن إسحاق وغيره من أهل السير والأخبار، فراجع ص ٢٨٥ من الجزء ٣ من البداية والنهاية ٢.

١. راجع: صحيح مسلم ٣: ١٣٨٣ ـ ١٣٨٥، كتاب الجهاد والسير، ح ٥٨؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٤:
 ١٨٣؛ السيرة الحلبيّة ٢: ١٦٣ و ٤٦٠.

٢. البداية والنهاية ٣: ٣٤٨. وللمزيد راجع: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٤: ١٨٣؛ السيرة الحلبيّة ٢: ٤١٣.

ونهى رسول الله عن قتلهم والحرب قائمة على ساقها، فكيف يُقتلان وهما أسيران؟ وإذا كان تضوّر العبّاس أقلق رسول الله تَلْمُنْكُ ومنعه النوم، فما ظنّك بقتله صبراً بلا مقتضٍ لذلك، فإنّ العبّاس كان من قبل ذلك مسلماً، وإنّما كتم إسلامه؛ لحكمة كان لله ورسوله فيها رضىً، وله وللأمّة فيها صلاح<sup>(۱)</sup>.

(١) قال مفتي الشافعيّة في عصره السيّد أحمد زيني دحلان حيث ذكر العبّاس في غزوة بدر من سيرته النبويّة أص ٥٠٤ من جزئه الأوّل المطبوع في هامش السيرة الحلبيّة نقلاً عن المواهب ما هذا لفظه:

وكان العبّاس على فيما قاله أهل العلم بالتأريخ قد أسلم قديماً، وكان يكتم إسلامه، وكان يسرّه ما يفتح الله على المسلمين، وكان النبيّ الشُّكُ يطلعه على أسراره حين كان بمكّة، وكان يحضر مع النبيّ الشُّكُ حين كان يعرض نفسه على القبائل، وكان يحتّهم ويحرّضهم على مناصرته، كما تقدّم ذلك في حضوره بيعة العقبة التي كانت مع الأنصار، فهذا كلّه يدلّ على إسلامه.

- قال: - وكان النبيّ عَلَيْشِكُ أمره بالمقام بمكّة؛ ليكتب له أسرار قريش وأخبارهم، ولمّا أرادت قريش الخروج إلى بدر واستنفرت الناس، لم يمكنه التخلّف عنها، ولهذا قال النبيّ عَلَيْشِكُ يوم بدر: «من لقى العبّاس فلا يقتله؛ فإنّه خرج مستكرهاً ».

١. السيرة النبويّة للدحلاني ١: ٤٠٣ـ٤٠٣.

## المورد ٤٨: أخذ الفداء من الأسرى يوم بدر

لمّا نصر الله عزّ وجلّ عبده ورسوله يوم الفرقان يوم التقى الجمعان في بدر، وجيء بالأسرى إليه، عُلم من عزمه أنّه سيبقي عليهم؛ أملاً بأن يهديهم الله فيما بعد لدينه، ويوفّقهم لما دعا إليه من سبيله كما وقع ذلك والحمد لله وهذا هو النصح لله تعالى ولعباده.

لكن قرّر رسول الله ﷺ مع العفو عنهم - أخذ الفداء منهم؛ ليضعفهم عن مقاومته، ويقوى به عليهم، وهذا هو الأصلح - في الواقع - للفريقين، وفيه النصح لله

وللحلبي في سيرته اكلام أصرح في تقدّم إسلام العبّاس وزوجته أمّ الفضل على الهـجرة، فليراجعه من شاء التتبّع، وليراجع نصوص العلماء في هذا الموضوع.

إله: - والنبي المنظم عرض في إخفاء إسلامه؛ ليكون عيناً له ينقل أخبار القوم إليه؛ ومن ثمّ لمّا قهرهم الإسلام يوم فتح مكّة أظهر إسلامه، فهو لم يظهر إسلامه إلّا يـوم فتح مكّة.

<sup>-</sup> قال: - وفي رواية: كتب إليه: «يا عمّ، أقم مكانك الذي أنت فيه؛ فإنّ الله - عزّ وجلّ - يختم بك الهجرة كما ختم بي النبوّة» فكان الأمر كذلك فقد كان آخر المهاجرين؛ لأنّه التقى بالنبيّ مَلَّ الله أنه الأبواء ولا علم له بخروج النبيّ الفتح مكّة، فرجع معه. إلى آخر كلامه.

١. السيرة الحلبيّة ٢: ٤٦٠\_٤١٣.

تعالى ولعباده أيضاً ، كما لا يخفى ﴿وَمَا يَـنْطِقُ عَنِ الهَوَى \* إِنْ هُوَ إِلَّا وَخَيُّ يُوحَى ﴾ ا على أنّه ﷺ كان مطبوعاً على الرحمة ما وجد إليها سبيلاً.

وكان من رأي عمر بن الخطّاب أن يُقتَلوا بأجمعهم؛ جزاءً بما كذّبوا وآذوا وهمّوا بما لم ينالوا، وأخرجوا وقاتلوا، وكان قويّ العزيمة، شديد الشكيمة في استئصالهم قتلاً بأيدي أرحامهم من المسلمين، حتّى لا يبقى منهم أحداً.

لكن رسول الله ﷺ مثّل فيهم كلمته التي حكاها الله تعالى عنه في محكم فرقانه العظيم ألا وهي قوله ﷺ وَإِنْ أَتَّبِعُ إلاّ مَا يُوحَى إلَىَّ إنِّى أَخَافُ إنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْم عَظِيم ﴾ ".

فخلّى سبيلهم ـعفواً عنهم وكرماً ـ بعد أن أخذ منهم الفداء، فكان الجاهلون بعصمته وحكمته بعد ذلك ﴿لا يَقُومُونَ إِلَّاكَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ المَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا ﴾ أيّما كان رسول الله عَلَيْشَا في بقياه عليهم وأخذه الفداء منهم مجتهداً (١)، وكان الصواب قتلهم، واستئصال شأفتهم؛ محتجّين بأحاديث مُفْتَأَتَة لا يجيزها عقل ولا نقل:

<sup>(</sup>١) نقل ذلك عنهم السيّد الدحلاني في السطر الأخير من ص ٥١٢ من الجزء الأوّل من سيرته النبويّة <sup>٥</sup> المطبوعة في هامش السيرة الحلبيّة .

١. النجم (٥٣): ٣-٤.

٢. راجع: صحيح مسلم ٣: ١٣٨٥، كتاب الجهاد والسير، ح ٥٨؛ تاريخ الطبري ٢: ٤٧٤، ٤٧٦ حـوادث سنة ٢؛
 السيرة الحلبيّة ٢: ٤٥٨ـ ٤٦٢٤؛ المنتظم ٣: ١١٣ـ ١١٤، حوادث سنة ٢؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٢:
 ٢٠: ١٧٢ ـ ١٧٣.

۳. يونس (۱۰): ۱۵.

٤. البقرة (٢): ٢٧٥.

٥. راجع السيرة النبويّة للدحلاني ١: ٤٠٠ــ٤٠٢.

فمنها: أنّ عمر غدا على رسول الله مَالَمُنَالَةً بعد أخذه الفداء فإذا هو وأبو بكر يبكيان، فقال: ما يبكيكما؟ فإن وجدت بكاءً بكيت، وإلّا تباكيت لبكائكما، فقال رسول الله مَالَئِكُة : «إن كاد ليمسّنا في خلاف ابن الخطّاب عذاب عظيم، ولو نزل عـذاب ما أفلت منه إلّا ابن الخطّاب» (١) ا.

قالوا: وأنزل الله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُـثَخِنَ فِـى الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ \* لَوْلا كِتَابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ ٢ الآيات.

﴿ وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَـدْرِهِ ﴾ آ إذ أمعنوا في التيه فجوّزوا الاجتهاد على رسول الله عَلَيْ وَمَا قَدرُوا الله على الجهل إذ نسبوا الله عَلَيْ وَالله تعالى يقول: ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ﴾ وقد أوغلوا في الجهل إذ نسبوا اليه الخطأ، وتسكّعوا في الضلال إذ آثروا قول غيره، واشتبهت عليهم في هذه الآية معالم القصد، وعَمِيَت لديهم فيها وجوه الرشد، فقالوا بنزولها في التنديد بسرسول الله

(١) تجد هذا اللفظ في ص ٥١٢ من الجزء الأوّل من السيرة النبويّة للدحلاني. وتجد غيره ممّا هو في معناه فيها. وفي السيرة الحلبيّة، وفي البداية والنهاية لابن كثير نقلاً عن كلِّ من الإمام أحمد ومسلم وأبي داود والترمذي بالإسناد إلى عمر بن الخطّاب".

١. راجع: تاريخ الطبري ٢: ٤٧٥، حوادث سنة ٢؛ تفسير الطبري ٦: ٢٩١، ح ١٦٣٣، المنتظم ٣: ١١٢\_١١٤؛
 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٤: ١٥٥، و ١٢: ٦٠؛ الجامع لأحكام القر آن للقرطبي ٨: ٤٧، ذيل الآية ٦٧ من سورة الأنفال (٨).

٢. الأنفال (٨): ٧٧ ـ ٨٢.

٣. الأنعام (٦): ٩١.

٤. النجم (٥٣): ٤.

٥. تسكّع في الضلال: تخبّطَ. المعجم الوسيط: ٤٣٩، «س.ك.ع».

٦. راجع: السيرة النبويّة للدحلاني ١: ١٠٤؛ السيرة الحلبيّة ٢: ٤٤٨؛ البداية والنهاية ٣: ٣٦٢، حـوادث سـنة ٢.
 وللمزيد راجع أيضاً: صحيح مسلم ٣: ١٣٨٥، كتاب الجهاد والسير، ح ٥٨؛ سنن أبي داود ٣: ٦١، ح ٢٦٩٠.

وأصحابه، حيث آثروا \_بزعم هؤلاء الحَمقى \_ عَرَض الدنيا على الآخرة، ف اتّخذوا الأسرى وأخذوا منهم الفداء قبل أن يُثخِنوا في الأرض، وزعموا أنّه لم يسلم يومئذٍ من هذه الخطيئة إلّا عمر، وأنّه لو نُزِل العذاب، لم يفلت منه إلّا ابن الخطّاب.

وكذبَ من زعمَ أنّه اتّخذ الأسرى وأخذ منهم الفداء قبل أن يُثخِن في الأرض؛ فإنَّه رَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله والله على أن أَنْخَن في الأرض، وقتل صناديد قريش وطواغيتها كأبي جهل بن هشام، وعتبة، وشيبة بن أبي ربيعة ١، والوليد بن عُتبة، والعاص بـن سعيد، والأسود بن عبد الأسد المخزومي، وأميّة بن خلف، وزَمَعة بن الأسدا، وعَقِيل بن الأسود، ونُبَيه، ومُنبِّه، وأبي البَختَري، وحَنْظُلَة بن أبي سفيان، وطُعَيْمَة بن عدي بن نوفل، ونوفل بن خويلد، والحارث بن زَمْعَة، والنضر بن الحارث بن عـبد الدار، وعُمير بن عثمان التيمي، وعثمان ومالك أخوي طلحة، ومسعود بن أميّة بـن المغيرة، وقيس بن الفاكه بن المغيرة، وحُذَيفَة بن أبى حـذيفة بـن المـغيرة، وأبـى قيس بن الوليد بن المغيرة، وعمرو بن مخزوم، وأبى المنذر بن أبى رفاعة، وحاجب بن السائب بن عُوريمر، وأوس بن المغيرة بـن لُـوذان، وزيـد بـن مُـلَيص، وعاصم بن أبي عوف، وسعيد بن وهب حليف بني عامر، ومعاوية بن عبد القيس، وعبد الله بن جميل بن زهير بن الحارث بن أسد، والسائب بن مالك، وأبي الحكم بن الأخنس، وهشام بن أبي أميّة بن المغيرة ... إلى سبعين من رؤوس الكفر وزعماء الشرك، كما هو معلوم بالضرورة. فكيف يمكن بعد هذا أن يكون ﷺ قد أخذ الفداء قبل أن يُثخِن في الأرض لو كانوا يعقلون؟! وكيف يتناوله هذا اللوم بعد إتــخانه يـــا

١. كذا في الأصل، والصحيح: عتبة وشيبة ابني ربيعة، كما في كتب المغازي والسير، فراجع: السيرة النبوية لابن هشام ٢: ٣٤٧: تاريخ الإسلام للذهبي ١: ١٢٥؛ المغازي للواقدي ١: ١٤٨.

٢. هكذا في الأصل والصحيح: زمعة بن الأسود، راجع: السيرة النبوية لابن هشام ٢: ٣٤٧؛ تاريخ الإسلام
 للذهبي ١: ١٢٥؛ الإرشاد للمفيد ١: ٧١. وفي المغازي للواقدي ١: ١٤٨ ربيعة الأسود.

مسلمون؟! وقد تنزّه رسول الله، وتعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً.

والصواب: أنّ الآية إنّما نزلت في التنديد بالذين كانوا يوَدُّون العير وأصحابه، على ما حكاه الله تعالى عنهم في قوله \_عن هذه الواقعة \_عزّ من قائل: ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللهُ أَنْ يُحِقَّ الحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الكَافِرِينَ ﴾ أ.

وكان ﷺ قد استشار أصحابه فقال لهم (١): «إنّ القوم قد خرجوا على كلّ صعب وذلول فما تقولون؟ العير أحبّ إليكم أم النفير؟».

قالوا: بل العير أحبّ إلينا من لقاء العدوّ، وقال بعضهم حين رآه ﷺ مصرّاً على القتال: هلّا ذكرت لنا القتال لنتأهّب له إنّا خرجنا للعير لا للقتال؟

فتغيّر وجه رسول الله عَلَيْ فَأُنزل الله تعالى: ﴿كُمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنَ المُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ \* يُجَادِلُونَكَ فِي الحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى المَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴾ ٢.

وحيث أراد الله \_عزّ وجلّ \_أن يقنعهم بمعذرة النبيّ النبيّ المنتيّ في إصراره على القتال، وعدم مبالاته بالعير وأصحابه قال عزّ من قائل: ﴿مَاكَانَ لِنَبِيّ ﴾ من الأنبياء المرسلين قبل نبيّكم محمّد المنتيّك ﴿ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ ﴾ فنبيّكم لا يكون له أسرى حتّى يُثخِن في الأرض على سنن غيره من الأنبياء الذين اتّخذوا أسرى؛ ولذلك لم يبالِ إذ فاته أسر أبي سفيان وأصحابه حين هربوا بعيرهم إلى مكّة، لكنّكم أنتم

<sup>(</sup>١) كما في السيرتين: الحلبيّة والدحلانيّة وغيرهما "من الكتب المشتملة على هذه الواقعة.

١. الأنفال (٨): ٧.

٢. الأنفال (٨): ٥ ـ ٦.

٣. السيرة الحلبيّة ٢: ٣٨٥؛ السيرة النبويّة للدحلاني ١: ٣٦٦. وراجع أيضاً جوامع الجامع ٢: ٤ ـ ٥، ذيل الآية.

﴿ تُرِيدُونَ ﴾ إذ تَودّون أخذ العير وأسر أصحابه ﴿ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ ﴾ باستئصال ذات الشوكة من أعدائه ﴿ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ والعزّة والحكمة تقتضيان يومئذٍ اجتثاث عزّ العدوّ، وإطفاء جمرته، ثمّ قال تنديداً بهم: ﴿ لَوْلا كِتَابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ ﴾ في علمه الأزلي بأن يمنعكم من أخذ العير، وأسر أصحابه لأسرتم القوم وأخذتم عيرهم، ولو فعلتم ذلك ﴿ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ ﴾ قبل أن تُتخِنوا في الأرض ﴿ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ الله ولو فعلتم ذلك ﴿ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ ﴾ قبل أن تُتخِنوا في الأرض ﴿ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ الم

هذا معنى الآية الكريمة، ولا يصحّ حملها على غيره؛ على أنّــي لا أعــلم أحــداً سبقنى إليه، إذ أوردتُ الآية وفسّرتها في الفصول المهمتة (١).

### المورد ٤٩: أسرى حنين

لمّا نصر الله عبدَه ورسوله الله على هوازن يوم حنين، وفتح الله له يومئذٍ فتحه المبين نادى مناديه: أن لا يُقتَل أسيرٌ من القوم، فمرَّ عمر بن الخطّاب بسرجل من الأسرى يعرف بابن الأكْوَع وهو مغلول، وكانت هذيل بعثته يوم الفتح إلى مكّة عيناً لها على رسول الله يتجسّس أخبارَه وأخبار أصحابه، فيخبرها بما يكون منهم قولاً وفعلاً، فلمّا رآه عمر قال \_كما نصّ عليه شيخنا المفيد في غزوة حنين من إدشاده \_:

هذا عدوّ الله، كان عيناً علينا، ها هـو أسـير فاقتلوه، فـضرب بـعض الأنـصار عنقه، فلمّا بلغ ذلك رسول الله عَلَيْكُ ، لا مَهم على قتله، وقال: «ألم آمركم أن لا تقتلوا أسيراً؟» لا انتهى.

(١) راجع منها الفصل الثامن.

١. الأنفال (٨): ٢٧ ـ ٨٨.

٢. الإرشاد للمفيد ١: ١٤٤.

وقتلوا بعده من أسرى حنين \_كما في إرشاد شيخنا الصفيد أيـضاً \_ جــميل بـن معمّر بن زهير.

قال: فبعث رسول الله عَلَيْنَا إلى الأنصار وهو مغضب يقول لهم: «ما حملكم على قتله، وقد جاءكم رسولي أن لا تقتلوا أسيراً؟» فاعتذروا بأنّا إنّما قتلناه بقول عمر، فأعرض رسول الله عَلَيْنَا حتّى كلّمه عُمَير بن وهب في الصَفح عن ذلك. ا

قلت: وممّن قُتِل في حنين امرأة من هوازن قتلها خالد بن الوليد، فساء رسول الله الشّائيّ قتلها، إذ مرّ بها والناس مجتمعون عليها، فقال لبعض أصحابه: «أدرك خالداً فقل له: إنّ رسول الله ينهاك أن تقتل وليداً أو امرأةً أو عسيفاً » \_أي أجيراً \_ هكذا رواه ابن إسحاق منقطعاً.

وقد قال الإمام أحمد (۱): حدّثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو، وحدّثنا المغيرة بن عبد الرحمن، عن أبي الزناد، حدّثني المرقع بن صيفي، عن جدّه رباح بن ربيع، أخي بني عنظلة الكاتب، أنّه أخبره: أنّه خرج مع رسول الله عَلَيْ في غزوة غزاها وعلى مقدّمته خالد بن الوليد، فمرَّ رباح وأصحاب رسول الله عَلَيْ على امرأة مقتولة ممّا أصابت المقدّمة، فوقفوا ينظرون إليها ويتعجّبون من خَلقها، حتى لحقهم رسول الله عَلَيْ على راحلته، فانفرجوا عنها، فوقف رسول الله عَلَيْ فقال: «ما كانت هذه لتقاتل» فقال لأحدهم: «الحق خالداً فقل له: لا تقتلن ذرِّيَةً ولا عسيفاً » أ.

<sup>(</sup>١) فيما نقله ابن كثير في آخر غزوة حنين من كتابه البداية والنهاية ٥.

١. الإرشاد للمفيد ١: ١٤٥.

٢. السيرة النبويّة لابن هشام ٤: ١٠٠؛ الكامل في التاريخ ٢: ٢٦٥، حوادث سنة ٨.

في المصدر: «رباح بن الربيع أخي حنظلة».

٤. مسند أحمد ٤: ٥٤١، ح ١٥٥٦٢ \_ ١٥٥٦٥.

٥. البداية والنهاية ٤: ٣٨٦، حوادث سنة ٨.

وكذلك رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث المرقّع بن صَيفي ١.

### المورد ٥٠: فرار مَن فرّ منهم من الزحف

حسب المسلم نصّاً على تحريم الفرار من الزحف مطلقاً قوله عزّ من قائل وقد نادى المؤمنين كافّةً: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُولُوهُمُ الأَدْبَارَ \* وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ المَصِيرُ ﴾ ٢.

نص صريح مطلق<sup>(۱)</sup> في آية محكمة من آيات الذكر الحكيم والفرقان العظيم، تأوّله من الصحابة من يُؤثر رأيه \_ في مقام العمل \_ على التعبّد بالنصوص، ثمّ لم يكن ذلك منهم في مقام واحد، بل كان في مواقف عديدة:

<sup>(</sup>١) لم يتقيّد ولم يتخصّص حتى لو سلّمنا نزول الآية يوم بدر؛ لأنّ إطلاقها وعمومها ممّـا لا ريب فيه، كها أنّه لا ريب في أنّ المورد لا يقيِّد الوارد ولا يخصّصه باتّفاق أهل العلم.

١. راجع: سنن أبي داود ٣: ٥٣، ح ٢٦٦٩؛ سنن ابن ماجة ٢: ٩٤٨، ح ٢٨٤٢ بتفاوت في بعض الألفاظ.
 ٢. الأنفال (٨): ١٥ ـ ١٦.

٣٦. السيرة النبوية لابن هشام ٣: ٣٦؛ تاريخ الطبري ٢: ٥١٦ حوادث سنة ٣؛ الكامل في التاريخ ٢: ١٥٥،
 حوادث سنة ٣؛ تاريخ الإسلام للذهبي ١: ١٧٧.

فانخلعت قلوب المسلمين، وأوغلوا في الهرب مولَّهين مُدَلَّهين لا يلوون على أحد، كما حكاه الله عزّ وجلّ عنهم حيث قال: ﴿إِذْ تُصْعِدُونَ وَلا تَلْوُنَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمَّا بِغَمِّ ﴾ الآية.

والإصعاد: هو الذهاب في الأرض والإبعاد فيها، يقال: صَعِد في الجبل وأصعَد في الأرض إذا أبعد<sup>٧</sup>.

وكان الرسول يدعوهم فيقول: «إليَّ عباد الله، إليَّ عباد الله، أنا رسول الله، من كرَّ فله الجنّة». كان يدعوهم بهذا ونحوه، وهو «في أخراهم» أي في ساقتهم وجماعتهم المتأخّرة، يقال: جئت في آخر الناس وأخراهم، كما تقول: في أخراهم وأولاهم؛ وهم «لا يلوون على أحد» أي لا يلتفتون إلى أحدٍ مطلقاً.

قال ابن جرير وابن الأثير في تأريخيهما ؛:

وانتهت الهزيمة بجماعة المسلمين وفيهم عثمان بن عفّان وغيره إلى الأعوص، فأقساموا بها ثلاثاً، ثم أتوا النبي المسلمين فقال لهم حين رآهم: «لقد ذهبتم فيها عريضة»(١).

<sup>(</sup>١) انتهاء الهزيمة بهؤلاء إلى الأعوص، ورجوعهم بعد ثلاث ليال، وقول النبي المُتُوافِئِكُونَ الله الله النبي المُتُوفِئِكُونَ الله الله الله الم الأخبار.

١. آل عمران (٣): ١٥٣.

۲. تاج العروس ۸: ۲۷۸؛ لسان العرب ۳: ۲۵۳، «ص. ع. د».

٣. راجع: تاريخ الطبري ٢: ١٨٥؛ تفسير الكشّاف ١: ٤٢٦ ـ ٤٢٧؛ الجامع لأحكام القرآن ٤: ٢٣٣، ذيل الآية؛
 السيرة النبوية للدحلاني ٢: ٤٧.

٤. تاريخ الطبري ٢: ٢٢ ٥ حوادث سنة ٣؛ الكامل في التاريخ ٢: ١٥٨، حوادث سنة ٣، واللفظ لابن الأثير.

وذكر ابن جرير الطبري وابن الأثير الجزري في تاريخيهما:

إنّ أنس بن النضر \_ وهو عمّ أنس بن مالك \_انتهى إلى عمر وطلحة في رجال المهاجرين قد ألقوا بأيديهم ، فقال : ما يحبسكم ؟ قالوا : قتل النبيّ ، قال : فما تصنعون بالحياة بعده ؟ موتوا على ما مات عليه النبيّ . ثمّ استقبل القوم فقاتل حتّى قتل ، فوجد به سبعون ضربة وطعنة ، وما عرفته إلّا أُخته ، عرفته بحسن بنانه .

قالوا: وسمع أنس بن النضر نفراً من المسلمين \_الذين فيهم عمر وطلحة \_يقولون لمّا سمعوا أنّ النبيّ الله النبيّ الله الله الله الله الله الله بن أبيّ بن سلول ليأخذ لنا أماناً من أبي سفيان قبل أن يقتلونا ، فقال لهم أنس: يا قوم ، إن كان محمّد قد قُتل، فإنّ ربّ محمّد لم يُقتَل، فقاتلوا على ما قاتل عليه محمّد ، اللّهمّ إنّي أعتذر إليك ممّا يقول هؤلاء ، وأبرأ إليك ممّا جاء به هؤلاء ، ثمّ قاتل حتى استشهد (١) ا رضوان الله وبركاته عليه .

ومنها: يوم حنين ﴿إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ (٢) شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُم مُدْبِرِينَ \* ثُمَّ أَنزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى المُؤْمِنِينَ ﴾ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُم مُدْبِرِينَ \* ثُمَّ أَنزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى المُؤْمِنِينَ ﴾ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُهُ حِين فرَّ عنه أصحابه وولوا الدُّبر، وكان فيهم عمر بن الخطّاب،

<sup>(</sup>١) هذه الحكاية عن أنس بن النضر \_رحمه الله تعالى \_ نقلها كلّ من فصّل غزوة أحد مـن الحدّثين وأهل الأخبار.

 <sup>(</sup>٢) كان الجيش يومئذ اثني عشر ألفاً، فيهم ألفان من مسلمة الفتح. فقال أبو بكر: لن نغلب
 اليوم من قلّة.

١. تاريخ الطبري ٢: ٥١٧ حوادث سنة ٣؛ الكامل في التاريخ ٢: ١٥٦ حوادث سنة ٣، واللفظ لابن الأثير.
 و راجع أيضاً: المغازي للواقدي ١: ٢٨٠؛ السيرة النبوية لابن هشام ٣: ٤٦؛ الأغاني ١٥: ١٩٥، نسب ابن الزبعري وأخباره و...؛ تاريخ الإسلام للذهبي ١: ١٨٨.

۲. التوبة ( ۹ ): ۲۵\_۲۲.

كما نصّ عليه البخاري<sup>(١)</sup> في حديث أخرجه عن أبي قتادة الأنصاري، إذ قال: وانهزم المسلمون \_ يوم حنين \_ وانهزمت معهم، فإذا عمر بن الخطّاب في الناس، فقلت له: ما شأن الناس؟ قال: أمر الله ...». الحديث.

وعن جابر بن عبدالله من حديث طويل أخرجه الحاكم وصححه

<sup>(</sup>١) في باب قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ خُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ ﴾ من الجنزء الشالث من صحيحه السحاري ص٢٤؛ وذكره ابن كثير في غزوة حنين من كتابه البداية والنهاية النهاية عن البخاري ومسلم وغيره، فراجع ص ٣٢٩ من جزئه الرابع.

<sup>(</sup>٢) هذا حديث أخرجه الحاكم في غزوة خيبر ص ٣٧ من الجزء ٣ من المستدرك بعين لفظه الذي أوردناه، ثمّ قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ٣. وأورده الذهبي بعين لفظه في تلخيصه المستدرك مصرّحاً بصحّته.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في المستدرك أيضاً بعين لفظه، ثمّ قـال: هـذا حـديث صـحيح الإسـناد
 ولم يخرجاه . وأورده الذهبي بلفظه في تلخيصه معترفاً بصحّته.

۱. صحيح البخاري ٤: ١٥٧، ح ٤٠٦٦\_٤٠٦٧.

٢. البداية والنهاية ٤: ٣٧٦، حوادث سنة ٨.

٣. المستدرك على الصحيحين ٣: ٥٨٠، ح ٤٣٩٥.

٤. التلخيص ضمن المستدرك للحاكم ٣: ٣٧.

٥. المستدرك على الصحيحين ٣: ٥٨٠، - ٤٣٩٧.

٦. التلخيص ضمن المستدرك للحاكم ٣: ٣٨.

في المستدرك (١) قال فيه:قال رسول الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَسَول الله عَلَيْ عَداً رجلاً يحبّ الله ورسوله، ويحبّانه، لا يُولِّي الدُّبرَ، يفتَحُ الله على يديه» فتشرّف لها الناس، وعليّ يومئذٍ أرمد، فقال له رسول الله على أبصر موضعاً» فتفل في عينيه، وعقد له، ودفع إليه الراية، فقال عليّ: «يا رسول الله، على مَ أقاتلهم؟» فقال عَليَّة وعلى أن يشهدواأن لا إله إلّا الله وأنّي رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد حَقَنوا منّي دماءَهم وأموالهم إلّا بحقهما، وحسابهم على الله عزّ وجلّ». قال: فلقيهم ففتح الله عليه الراية ولم يخرجاه قال الحاكم بعد إيراده: قد اتّفق الشيخان على إخراج حديث الراية ولم يخرجاه بهذه السياقة. وكذلك قال الذهبي بعد إيراده في تلخيصه الله السياقة. وكذلك قال الذهبي بعد إيراده في تلخيصه الله السياقة. وكذلك قال الذهبي بعد إيراده في تلخيصه الله السياقة.

وعن أياس بن سلمة قال: حدّثني أبي قال: شهدنا مع رسول الله تَالنَّظَةَ خيبر حين بصق في عيني عليّ فبرئتا فأعطاه الراية، فبرز إليه مرحب وهو يقول:
قد علمتْ خيبرُ أنّي مرحبُ شاكي السلاحِ بطلٌ مجرَّبُ
إذا الحروب أقبلت تلهّبُ

قال: فبرز إليه علي ﷺ وهو يقول: أنـا الذي سـمّتني أمّـي حَـيدرهْ كــليث غـاباتٍ كـريهِ المـنظرَهْ أوفيكم بالصاع كيلَ السندَرَهْ(٣(٢)

<sup>(</sup>١) راجعه في كتاب المغازي ص ٣٨ من جزئه الثالث؛

<sup>(</sup>٢) قال في أقرب الموارد<sup>٥</sup>: أكيلكم بالسيف كيل السندرة: أي أقتلكم قتلاً واسعاً كبيراً ذريعاً.

۱. للمزيد راجع: صحيح البخاري ٣: ١٠٩٦، ح ٢٨٤٧، و ١٣٥٧، ح ٣٤٩٨ و ٣٤٩٩؛ صحيح مسلم ٣: ١٤٤١، كتاب الجهاد والسير، ح ١٣٢؛ ٤: ١٨٧٢، ح ٣٥.

٢. التلخيص ضمن المستدرك للحاكم ٣: ٣٨.

٣. راجع : صحيح مسلم ٣: ١٤٤٠، كتاب الجهاد والسير، ذيل الحديث ١٣١ ؛ المستدرك على الصحيحين ٣: ٥٨٢، - ٤٤٠٠.

٤. المستدرك على الصحيحين ٣: ٥٨١ ـ ٥٨٢، ح ٤٣٩٩.

٥. أقرب الموارد ١: ٥٤٨، «س. ن. د. ر ».

قال: فضرب مرحباً ففلق رأسه فقتله، وكان الفتح(١).

ومنها: غزوة السلسلة بوادي الرمل، وهي كغزوة خيبر، إذ بعث رسول الله أوّلاً فيها أبا بكر فرجع بالجيش منهزماً، ثمّ بعث عمر فرجع بمن معه كذلك، فبعث بعدهما عليّاً ففتح الله عليه، ورجع بالغنائم والأسرى والحمد لله.

وقد ذكر هذه الغزوة على سبيل التفصيل شيخنا المفيد أعلى الله مقامه في كـتابه الإرشاد ، فليراجعها من أراد الوقوف على كنهها بتفصيل.

وغزوة السلسلة هذه غير غزوة ذات السلاسل التي كانت سنة سبع للهجرة، وكانت إمرة الجيش فيها لعمرو بن العاص، وفي الجيش يومئذٍ أبو بكر وعمر وأبو عبيدة كما نص عليه أهل السير والأخبار كافّةً ٢.

وكان بين عمر بن الخطّاب وعمرو بن العاص هنات ذكرها الحاكم في كتاب المغازي من الجزء الثالث من مستدركه (٢) بالإسناد إلى عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: بعث رسول الله المُشَافِقَةُ عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل وفيهم أبو بكر وعمر، فلمّا انتهوا إلى مكان الحرب، أمرهم عمرو أن لا ينوروا ناراً، فغضب

(١) أخرجه الحاكم بلفظه في غزوة خيبر من مستدركه، ثمّ قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه السياقة ". وصحّحه الذهبي على هذا الشرط إذ أورده في التلخيص . (٢) أوّل ص ٤٣.

١. الإرشاد للمفيد ١: ١١٣ ـ ١١٦.

٢. راجع السيرة النبوية لابن هشام ٤: ٢٦٩ ـ ٢٧٠.

٣. المستدرك على الصحيحين ٣: ٥٨٢، ح ٤٤٠٠؛ و ٤: ٥٤٣، ح ٥٩٠٠. وراجع أيضاً صحيح مسلم ٣: ١٤٤٠، كتاب الجهاد والسير، ذيل الحديث ١٣٢.

٤. التلخيص ضمن المستدرك للحاكم ٣: ٣٨\_ ٣٩.

عمر بن الخطّاب وهمَّ أن ينال منه، فنهاه أبو بكر وأخبره أنّه لم يستعمله رسول الله عليك إلّا لعلمه بالحرب، فهدأ عنه عمر. انتهى.

قال الحاكم بعد إخراجه: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وقد أورده الذهبي في التلخيص مصرّحاً بصحّته أيضاً.

#### تنبيه

كان لرسول الله تَلَنَّيُكُ في التنويه بعليّ وتفضيله على مَن سواه من أهل السوابـق لأساليب حكيمة عرفها متدبّرو سيرته المقدّسة:

فمنها: أنّه لم يؤمِّر عليه أحداً أبداً لا في حَرْب ولا في سِلْم، وقد أمِّرت الأمراء على مَن سواه (١) فأمِّر ابن العاص على أبي بكر وعمر في غزوة ذات السلاسل كما سمعت، ولحق النبي الشَّالِيَّة بالرفيق الأعلى وأسامة بن زيد على حداثته مميخة المهاجرين والأنصار كأبي بكر وعمر وأبي عبيدة وأمثالهم، وهذا معلومٌ بحكم الضرورة من أخبار السلف.

وكان عَلَيْكُ إِذَا أُمَّر عليّاً في غزوة أو سريّة، ضمّ إلى لوائه مَن سـواه مـن أهــل

<sup>(</sup>١) سُئل الحسن البصري عن علي الله من القال: ما أقول فيمن جمع الحصال الأربع: ائتانه على براءة، وما قاله له رسول الله من الله عن غزوة تبوك، فلو كان يفوته شيء غير النبوة لاستثناه، وقول النبي من المنه المنه المنه وعترتي، وأنّه لم يؤمّر عليه أمير قط، وقد أمّرت الأمراء على غيره. هذا كلامه بعين لفظه، فراجعه في ص ٣٦٩ من المجلّد الأوّل من شرح النهج " نقلاً عن الواقدي.

١. المستدرك على الصحيحين ٣: ٥٨٧، ح ٤٤١٤.

٢. التلخيص ضمن المستدرك للحاكم ٣: ٤٢ ـ ٤٣.

٣. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٦: ٣١٩.

السوابق، فإذا أمَّر غيره، استثناه مستأثراً به لنفسه (١).

وإذا بعث سريّتين إحداهما معه والأخرى مع غيره، عهدَ إليهما أنّكما إذا اجتمعتما فالإمارة لعليٍّ وحده على السريّتين كلتيهما، وإن افترقتما فكلٌّ منكم على سريّته (٢). وربما بعث غيره مع الغزوة، فيرجع بجيشه غير فاتح ولا مفلح، فيبعث عليّاً بعده فيظفر بالنصر العزيز والفتح المبين (٣)؛ وبذلك يظهر من فضله ما لم يكن ليظهر منه لو

قال بريدة: فكتب معي خالد بن الوليد إلى رسول الله عَلَيْ فَا يَعْبِره بذلك، فلمّا أتيت النبيّ عَلَيْ وَجِه رسول الله عَلَيْ فَلَت: النبيّ عَلَيْ وَجِه رسول الله عَلَيْ فَلَت به، فل رسول الله عَلَيْ فَلْت به أرسلت به، عنا رسول الله عَلَيْ فائد، بعثتني مع رجل وأمرتني أن أطيعه، ففعلت ما أرسلت به، فقال رسول الله عَلَيْ في علي فإنّه مني وأنا منه، وهو وليّكم بعدي، وإنّه مني وأنا منه، وهو وليّكم بعدي، وإنّه مني وأنا منه، وهو وليّكم بعدي». انتهى بلفظ أحمد.

وأخرجه غير واحدٍ من أصحاب السنن والمسانيد أشرنا إليهم في المراجعة ٣٦ من كتابنا المراجعات، فليراجع.

(٣) كماكانت الحال في غزوة خيبر الآنفة الذكر ، وفي غزوة السلسلة التي أحلناك فيها على إرشاد شيخنا المفيد ، فراجع .

<sup>(</sup>١) كما فعل عَلَيْ فَي غزوة خيبر إذ أمّر أبا بكر، ثمّ أمّر عمر ولم يكن علي معهما، فلمّا أمّر عليّاً كانا معه حتى فتح الله عليه، والحمد لله على ذلك كلّه.

۱. مسند أحمد ۹: ۲۳، ح ۲۳۰۷۶.

۲. الإرشاد ۱:۱۱۳ و ۱۶۲.

بعثه من أوّل الأمر، كما لا يخفي.

وربما بعث غيره في المهمّة، تطاول إليها الأعناق، فيوحي الله عـزّ وجـلّ إليه: «لا يؤدّي عنك إلّا أنت أو رجل منك» يعني عليّاً، كما كانت الحـال فـي بـراءة الله ورسوله من المشركين ونبذ عهودهم يوم الحجّ الأكبر(١).

# المورد ٥١: نهيه ﷺ لأصحابه عن جواب أبي سفيان في أحد

كان رسول الله تَالَيْنُ فَقُو نزل يوم أحد بأصحابه ـ وهم سبعمائة ـ في عدوة الوادي ، وجعل ظهره إلى الجبل، وكان المشركون ثلاثة آلاف فيهم سبعمائة دارع ومائتا فارس، معهم خمس عشرة امرأة، وفي المسلمين مائتا دارع وفارسان.

وتَعبّأ الجيشان للقتال، فاستقبل رسول الله تَالَّمُ المدينة، وترك أحداً خلف ظهره، وجعل وراءه الرماة وهم خمسون رامياً، أمَّر عليهم عبد الله بن جبير وقال له: «انضَحْ عنّا الخيل بالنبل لا يأتونا من خلفنا، واثبتوا مكانكم إن كانت لنا أو كانت علينا، فإنّا إنّما نؤتى من هذا الشِعب شِعب أحُد (٢)»٢.

<sup>(</sup>١) إنّ لنا في بعث براءة لبحثاً وفّقنا الله فيه للصواب، وقد أسفر الحقّ بــه لأولي الألبــاب، فراجعه في الحديث ١٨ ص ١٥٧ وما بعدها إلى ص ١٨٨ من كتاب أبو هريرة.

<sup>(</sup>٢) الشعب \_ بالكسر \_ ما انفرج بين الجبلين 4.

١. مسند أحمد ١: ٣١٨، ح ١٢٩٦؛ و ٤: ٣٢١، ح ١٣٢١٣؛ خصائص أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب المليِّة : ٢٧.

٢. عُدُوَة الوادي: المكان المرتفع . المعجم الوسيط: ٥٨٩، «ع. د. و».

٣. للمزيد راجع: تاريخ الطبري ٢: ٥٠٧، حوادث سنة ٣؛ الأغاني ١٥: ١٨٦، نسب ابن الزبعري وأخباره و...؛
 الكامل في التاريخ ٢: ١٥٢، حوادث سنة ٣.

٤. لسان العرب ١: ١ ٠٥٠ «ش. ع. ب».

وخرج طلحة بن عثمان صاحب لواء المشركين ينادي: يا معشر أصحاب محمّد، إنّكم تزعمون أنّ الله يُعجِّلنا بسيوفكم إلى النار، ويُعجِّلكم بسيوفنا إلى الجنّة، فهل أحد منكم يعجِّله سيفى إلى الجنّة، أو يعجِّلني سيفه إلى النار؟

قال ابن الأثير في كامله ': فبرز إليه عليّ بن أبي طالب فضربه فقطع رجله فسقط وانكشفت عورته، فناشده الله فتركه لما به يخور بدمه حتّى هلك، فكبّر رسول الله عَلَيْ وقال: «كبش الكتيبة» وكبّر المسلمون بتكبيره، وقال لعليّ: «ما منعك أن تُجهزَ عليه؟» فقال: «ناشدني الله والرحم فاستحييت منه».

وصَمَد عليّ بعده لأصحاب اللواء يحمل عليهم فيقتلهم واحداً بعد واحد. قال ابن الأثير وغيره:

وقد كان المسلمون قتلوا أصحاب اللواء وبقي مطروحاً لا يدنو منه أحد، فأخذته عَمْرة بنت علقمة الحارثيّة فرفعته، فاجتمعت قريش حوله، وأخذه صؤاب عبد لبني عبد الدار كان من أشدّ الناس قوّة فقيل عليه. قال: وكان الذي قتل أصحاب اللواء عليّ بن أبى طالب، قاله أبو رافع لا.

واقتتل الناس قتالاً شديداً، وأمعن حمزة وعليّ وأبو دجانة في رجال من المسلمين وأبلوا بلاء حسناً، وأنزل الله نصره عليهم، وكانت الهزيمة على المشركين، وهرب النساء مُصَعِّدات في الجبل، ودخل المسلمون عسكرهم ينهبون.

فلمًا نظر بعض الرماة إلى إخوانهم المجاهدين ينهبون، آثروا النهب على البقاء في الشِعب، ونسوا ما أمرهم به رسول الله عَلَيْنَا وحضهم عليه ".

وحين رأى خالد بن الوليد قلَّة من بقي من الرماة حمل عليهم فقتلهم، وشدَّ بمن

١. الكامل في التاريخ ٢: ١٥٢، حوادث سنة ٣.

المصدر: ١٥٤، حوادث سنة ٣. وراجع أيضاً: تاريخ الطبري ٢: ٥١٤ ـ ٥١٥، حوادث سنة ٣؛ الأغاني ١٥:
 ١٩٢، نسب ابن الزبعري وأخباره و... .

٣. تاريخ الطبري ٢: ٩٠٥، حوادث سنة ٣؛ الكامل في التاريخ ٢: ١٥٤، حوادث سنة ٣.

معه على أصحاب رسول الله عَلَيْنَا من خلفهم، وتبادر المنهزمون من المشركين حينئذٍ بنشاطٍ مستأنفٍ لقتال المسلمين حتى هزموهم بعد أن قتلوا سبعين من أبطالهم، فيهم أسد الله ورسولِه حمزة بن عبد المطّلب!

وقاتل رسول الله عَلَيْظُؤ يومئذٍ قتالاً شديداً، فرمى بالنبل حتّى فني نبله، وانكسرت سِيَة قوسه ، وانقطع وتره، وأصيب بجرح في وجنته وآخر في جبهته، وكسرت رباعيته السفلى، وشقّت ـ بأبي هو وأمّي ـ شفته، وعلاه ابن قَمِئة بالسيف .

وقاتل دونه عليَّ، ومعه خمسة من الأنصار استشهدوا في الدفاع عنه ـ رضي الله عنهم وأرضاهم ـ. وترَّس أبو دجانة رسول الله ﷺ بنفسه، فكان يقع النبل بظهره وهو منحن عليه.

وكان أوّل من عرف رسول الله تَالَيْنَا كعب بن مالك، فنادى بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، أبشروا هذا رسول الله حيّ لم يُقتَل، فأشار إليه تَالَيْنَا : أن أنصت (١) ٥.

<sup>(</sup>١) مخافة أن يسمع العدوّ فيهجم عليه.

١. تاريخ الطبري ٢: ٥١٠، حوادث سنة ٣؛ الكامل في التاريخ ٢: ١٥٤، حوادث سنة ٣.

٢. السِّيّةُ من القوس: ما عطف من طرفيها. المعجم الوسيط: ٤٦٩، «س.ي.ت».

٣. تاريخ الطبري ٢: ٥١٤، حوادث سنة ٣؛ الكامل في التاريخ ٢: ١٥٧، حوادث سنة ٣؛ كـنز العـمال ٣: ٨٠٨، ح ٨٨٢٧.

٤. تاريخ الطبري ٢: ٥١٦، حوادث سنة ٣؛ السيرة النبويّة لابن هشام ٣: ٤٥؛ الأغــاني ١٩: ١٩٣ ــ ١٩٤، نسب ابن الزبعري وأخباره و...؛ الكامل في التاريخ ٢: ١٥٥، حوادث سنة ٣.

٥. الكامل في التاريخ ٢: ١٥٧ ــ ١٥٨، حوادث سنة ٣؛ تاريخ الطبري ٢: ٥١٨، حوادث ســنة ٣؛ الأغــاني ١٥: ١٩٦، نسب ابن الزبعري وأخباره و... .

وحينئذٍ نهض عليّ بمن كان معه حـتّى خـلصوا بـرسول الله ﷺ إلى الشـعب، فتحصّن النبيّ ﷺ به، وهم يحوطونه مدافعين عنه.

وجعل عليّ ينقل الماء لرسول الله ﷺ في دَرَقَتِه من المِهْراس يغسل به جـرح النبيّ فلم ينقطع الدم<sup>(١)</sup>.

ووقعت هندوصواحباتها على الشهداء يمثّلن بهم، فاتّخذت من آذان الرجال وآنافهم وأصابع أيديهم وأرجلهم ومذاكيرهم قلائد ومعاضد، وكانت أعطت وحشيّاً معاضدها وقلائدها جزاء قتله حمزة، وبقرت عن كبد حمزة فلاكتُها فلم تسغها فلفظَتُها؟.

<sup>(</sup>١) حتى أحرقت سيّدة نساء العالمين بعد ذلك حصيراً، وجعلت على الجرح من رماده فانقطع الدم، وقد شهدت الوقعة علياً فكانت تعانقه وهو مجروح وتبكي أ.

١. تاريخ الطبري ٢: ٥١٤، حوادث سنة ٣. وراجع أيضاً: الكامل في التاريخ ٢: ١٥٤، حوادث سنة ٣؛ الأغاني
 ١٩٢:١٥، نسب ابن الزبعري وأخباره و....

٢. الدرقة : الترس من جلد ليس فيه خشب. والمهراس : حجر محفور في الجبل يجتمع فيه الماء. المعجم الوسيط : ٢٨١ ، «د. ر. ق»، و ٩٨١ ، «ه. ر . س» .

٣. راجع: تاريخ الطبري ٢: ٥٢٤ حوادث سنة ٣؛ السيرة النبويّة لابن هشام ٣: ٥٣ ـ ٥٤؛ الأغاني ١٥: ١٩٧ نسب ابن الزبعري وأخباره و...؛ الكامل في التاريخ ٢: ١٥٩، حوادث سنة ٣.

٤. صحيح البخاري ١: ٩٦، ح ٢٤٠؛ و٣: ١٠٦٣، ح ٢٧٤٧، و٢٦٠١، ح ٢٧٥٤، و١٠١٤، ح ٢٨٧٢؛ و٤: ١٤٩٦، ح ٣٨٤٧؛ و٥: ٢٠٠٩، ح ٤٩٥٠، و ٢١٦٢، ح ٥٣٩٠؛ صحيح مسلم ٣: ١٤١٦، كتاب الجهاد والسير، ح ١٠١.

ثم أشرف أبو سفيان على المسلمين، فقال: أفي القوم محمد؟ ثـ لاثاً، فـ قال رسول الله عَلَيْتُ الله الله على العمر أقـ تلنا محمداً؟ قال: اللهم لا وإنّه ليسمع كلامك.

قلت: هذا محلّ الشاهد من هذه الحكاية إذ آثر رأيه في جواب أبي سفيان على نهي النبيّ ﷺ إيّاهم عن جوابه كما ترى.

## المورد ٥٢: التجسّس مع النهي عنه

قال الله عزّ وجلّ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمُ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَسِيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَآتَـقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَّابُ رَحِيمٌ ﴾ \.

وفي الصحيح عن رسول الله ﷺ: «إيّاكم والظنّ فإنّ الظـنّ، أكـذَب الحـديث،

<sup>(</sup>١) كما في غزوة أحد من تأريخي ابن جرير وابـن الأثـير، وطبقات ابـن سـعد، والسيرتين الحـلبيّة والدحلانيّة، وكتاب البداية والنهاية لأبي الفداء، وسائر الكتب المشتملة على غزوة أحدًّا.

<sup>(</sup>٢) كأنّ رسول الله ﷺ لم يكن آمناً من أبي سفيان وأصحابه أن يشدّوا عليه إذا علموا ببقائه حيّاً، ولذلك نهاهم عن جوابه، وكأنّ عمر إذ أجابه لم يكن خائفاً ولم يكن يرى لهذا الاحتياط وجهاً.

١. الحجرات (٤٩): ١٢.

٢. تاريخ الطبري ٢: ٥٢٦ - ٥٢٧ ، حوادث سنة ٣؛ الكامل في التاريخ ٢: ١٦٠ ، حوادث سنة ٣؛ الطبقات الكبرى
 ٢: ٤٧ ؛ السيرة الحلبيّة ٢: ٥٣١ ؛ السيرة النبويّة للـ دحلاني ٢: ٥٢ ؛ البـ داية والنـهاية ٤: ٥٦ ـ ٠٠ ؛ المـغازي للواقدي ٢: ٥٢ ؛ السيرة النبويّة لابن هشام ٣: ٥٦ ؛ الأغاني ١٥ ؛ ١٩٩ ، نسب ابن الزبعري وأخباره ... ؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٤ ؛ ٢٥١ .

ولا تحسّسوا ولا تجسّسوا، ولا تناجشوا ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخواناً ... » الحديث.

لكن عمر رأى في أيّام خلافته أنّ بالتجسّس نفعاً للأُمّة وصلاحاً للدولة، فكان يعسُّ ليلاً ويتجسّس نهاراً، حتى سمع \_ وهو يعسّ في المدينة \_ صوت رجل يتغنّى في بيته، فتسوَّر عليه فوجد عنده امرأةً وزقاً من خمر، فقال: أي عدوّ الله، أظننتَ أنّ الله يسترك وأنت على معصيته ؟ فقال: لا تعجل يا أمير المؤمنين، إن كنتُ أخطأتُ في واحدة، فقد أخطأتَ أنت في ثلاث، قال الله تعالى: ﴿وَلا تَجَسَّسُوا﴾ وقد تجسَّستَ، وقال: ﴿وَاتُوا اللّٰيُوتَ مِنْ أَبُوابِها﴾ وقد تسوَّرت، وقال: ﴿وَالْ : خَالتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا﴾ وما سلَّمت. فقال: هل عندك من خير إن عفوتُ عنكَ ؟ قال: نعم، فعفا عنه وخرج (١). وعن السدّي قال: خرج عمر بن الخطّاب فإذا هو بضوء نار \_ ومعه عبد الله بن مسعود \_ واتّبع الضوء حتّى دخل الدار، فإذا سراج في بيت، فدخل وحده وترك

(١) أخرجه الخرائطي في كتاب مكارم الأخلاق، وهـو الحـديث ٣٦٩٦ مـن أحـاديث الكـنز في ص ١٦٧ من جزئه الثاني، وأورده ابن أبي الحديد في ص ٩٦ من المجلّد الثالث من شرح نهج البلاغة، وذكره الغزالي في ص ١٣٧ من كتابه إحياء العلوم<sup>٧</sup>.

١. نجش الحديث: أذاعه ، يقال: قول منجوش: مفتعل مذكوب. المعجم الوسيط: ٩٠٣، «ن. ج. ش».

٢. صحيح البخاري ٤: ١٩٧٦، ح ٤٨٤٩، و ٢٢٥٣، ح ٥٧١٧ و ٥٧١٩؛ صحيح مسلم ٤: ١٩٨٥، كـتاب البـرّ
 والصلة والآداب، ح ٢٨.

٣. عسّ فلان: طاف بالليل. المعجم الوسيط: ٦٠١، «ع.س.س».

٤. الحجرات (٤٩): ١٢.

٥. البقرة (٢): ١٨٩.

٦. النور (٢٤) : ٦١.

٧. كنز العمّال ٣: ٨٠٨، ح ٨٨٢٧؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٢: ١٧ و ١: ١٨٢؛ إحساء عملوم الديسن ٢: ٢١٥.

ابن مسعود في الدار، فإذا شيخ جالس وبين يديه شراب وقَيْنَة العَيْد، فلم يشعر حتى هجم عليه عمر فقال: مارأيتُ منظراً أقبح من شيخ ينتظر أجله، فرفع الشيخ رأسه فقال: بلى، صنيعك أنت أقبح ممّا رأيتَ منّي، إذ تجسّست وقد نهى الله عن التجسّس، ودخلت بغير إذن! فقال عمر: صدقت، ثمّ خرج عاضاً على ثوبه يبكي وقال: ثكلتْ عمر أمّه. إلى أن قال: وهجر الشيخ مجلس عمر حيناً، فبينا عمر بعد ذلك جالس إذ به قد جاء شبه المستخفي حتّى جلس في أخريات الناس، فرآه عمر فقال: عليَّ بهذا، فقيل له: أجب، فقام وهو يرى أنّ عمر سيسوؤه بما رأى منه، فقال عمر: أدنُ منّي، فلا زال يدنيه حتّى أجلسه بجنبه، فقال: أدن منّي أذنك؟ فالتقم أذنه فقال له: والذي بعث محمّداً بالحقّ ما أخبرتُ أحداً من الناس بما رأيتُ منك، ولا ابن مسعود فإنّه كان معى...(١). الحديث.

وعن الشعبي: أنّ عمر فقد رجلاً من أصحابه، فقال لابن عوف: انطلق بنا إلى منزل فلان فننظر، فأتيا منزله فوجدا بابه مفتوحاً وهو جالس وامرأته تصبّ له في الإناء فتناوله إيّاه، فقال عمر لابن عوف: هذا الذي شغله عنّا، فقال ابن عوف لعمر: وما يدريك ما في الإناء؟ فقال عمر: أتخاف أن يكون هذا تجسّساً؟ قال: بل هو التجسّس. قال: وما التوبة من هذا؟ قال: لا تُعلِمه بما اطّلعتَ عليه من أمره ...(٢) الحديث.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو الشيخ في كتاب القطع والسرقة، ونقله صاحب كنز العمال في ص ١٤١ مـن جزئه الثاني وهو الحديث ٣٣٣٥٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر، وهو الحديث ٣٦٩٤ في الجزء الآنف الذكر من كنز العمّال<sup>٣</sup>.

١. القَيْنَة : الأمة مغنية كانت أو غير مغنية . الصحاح ٤: ٢١٨٦ ، «ق .ي .ن » .

۲. كنز العمّال ۳: ٦٩٢، ح ٨٤٨٥.

٣. المصدر: ٨٠٧، ح ٨٨٢٥.

وعن المسوّر بن مخرمة، عن عبد الرحمن بن عوف: أنّه حرس المدينة مع عمر بن الخطّاب ليلةً، فبينا هم يمشون شَبَّ لهم سراج في بيت فانطلقوا يؤمُّونه، فلمّا دنوا منه فإذا باب مجاف مغلق على قوم لهم فيه أصوات مرتفعة ولغطُّ ا، فأخذ عمر بيد عبد الرحمن بن عوف فقال له: هذا بيت ربيعة بن أميّة، وهم الآن يشربون الخمر فما ترى؟ قال: أرى أنّا قد أتينا ما نهى الله عنه إذ تجسّسنا، فانصرف عنهم عمر وتركهم (۱).

وعن طاووس: أنّ عمر خرج ليلةً فمرّ ببيت فيه ناس يشربون، فناداهم: أفسقاً؟ أفسقاً؟ فقال بعضهم: قد نهاك الله عن هذا، فرجع عمر وتركهم!

وعن أبي قلابة: أنّ عمر حُدِّث أنّ أبا محجن الثقفي يشربُ الخمر في بيته هو وأصحابه، فانطلق عمرُ حتّى دخلَ عليه، فقال أبو محجن: يا أمير المؤمنين، إنّ هذا لا يحلّ لك قد نهاك الله عن التجسّس، فسأل عمر زيد بن ثابت وعبد الرحمن بن الأرقم فقالا: صدق يا أمير المؤمنين، فخرج عمر وتركه (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزّاق وعبد بن حميد والخرائطي في مكارم الأخلاق، وهو الحديث ٣٦٩٣ من أحاديث الكنز في الجزء المتقدّم ذكره ٣. وأخرجه الحاكم أيضاً وصحّحه في باب النهي عن التجسّس من كتاب الحدود صفحة ٣٧٧ من الجـزء الرابع من المستدرك أورده الذهبي في تلخيصه مصرّحاً بصحّته.

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث حديث أبي قلابة والذي قـبله ـأعـني حـديث طـاووس ـمـوجودان في ص ١٤١ من الجزء الثاني من كنز العمتال<sup>٦</sup>.

١. لَغَطَ القوم: صوّتوا أصواتاً مختلطة لا تُفهم. المعجم الوسيط: ٨٣٠، «ل. غ. ط».

٢. كنز العمّال ٣: ٦٩١، ح ٨٤٧٩؛ مجمع البيان ٩: ١٣٥، ذيل الآية ١٣ من سورة الحجرات (٤٩).

٣. كنز العمّال ٣: ٨٠٧، ح ٨٨٢٤.

٤. المستدرك على الصحيحين ٥: ٥٣٨، ح ٨١٩٨.

٥. التلخيص ضمن المستدرك للحاكم ٤: ٣٧٧.

٦. كنز العمّال ٣: ٦٩١، ح ٨٤٨٠.

قلت: مَن تتبّع ما جاء من الأخبار حول تجسّسه، رأى من نشاطه في سياسته وعزائمه المبذولة في سبيلها ما هو ماثل بأجلى المظاهر.

وكأنّه ﷺ كان يرى أنّ الحدود الشرعيّة تُذْرَأ بخطإ الحاكم في طريق إثباتها؛ ولذلك لم يُقِم على واحدٍ من هؤلاء المجرمين حدّاً، بل لم يُؤذِ منهم أحداً. وما ندري كيف رضي أن لا يكون لتجسّسه أثر، إلّا تمرّد المجرمين في إجرامهم، بعد أن رأوا هذا التسامح من إمامهم ؟!!

## المورد ٥٣: تشريع حدّ لمهور النساء

يجب في المهر أن يكون ممّا يملكه المسلم، عيناً كان أم ديناً أم منفعةً، وتقديره راجع إلى الزوجين فيما يتراضيان عليه، كثيراً كان أم قليلاً، ما لم يخرج بسبب القلّة عن الماليّة كحبّة من طعامٍ مثلاً، نعم يُستحبّ في جانب الكثرة أن لا يزيد على مهر السنّة وهو خمسمائة درهم.

وكان عمر على النهي عن الغلو في مهور النساء، تسهيلاً لأمر التناكح الذي به التناسل، وبه صون الأحداث عن الحرام، وأنّ من تزوّج أحرز ثلثي دينه، فقام في بعض أيّامه خطيباً في هذا المعنى، فكان ممّا قاله في خطابه: لا يبلغني أنّ امرأةً تجاوز صداقها صداق زوجات رسول الله تَلَافِينَ إلّا أرجعتُ ذلك منها.

فقامت إليه امرأة فقالت: والله، ما جعل الله ذلك لك، إنّه يقول: ﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ وَوَامِ فَا مَن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

۱. النساء (٤): ۲۰ ـ ۲۱.

فعدل عن حكمه قائلاً: ألا تعجبون من إمام أخطأ وامرأة أصابت؟! نــاضلت ا إمامكم فنضلته (۱).

وفي رواية (٢) أنّه قال: كلّ أحدٍ أعلم من عمر، تسمعونني أقول مثل هذا القـول فلا تنكرونه علىَّ حتّى تردَّ على امرأة ليست أعلم من نسائكم.

وفي رواية أخرى (٣) فقامت امرأة فقالت: يابن الخطّاب، الله يـعطينا وأنت تـمنع؟ وتلت هذه الآية، فقال عمر: كلّ الناس أفقه من عمر. ورجع عن حكمه.

قلت: استدلُّوا بهذه الواقعة وأمثالها على إنصافه واعترافه، وكم له من قـضايا مـع

وفي ص ١٥٠ من تأريخ عمر بن الخطّاب لأبي الفرج ابن الجوزي حديث عن عبد الله بن مصعب، وآخر عن ابن الأجدع يتضمّنان خطاب عمر في نهيه عن الغلوّ في مهور النساء وردّ المرأة عليه بما ألزمه بالرجوع عمّا نهى عنه، معترفاً بخطئه وصواب المرأة".

<sup>(</sup>١) رواه بهذه الألفاظ كثيرٌ من حفظة السنن وسدنة الآثار ، وأرسله ابـن أبي الحــديد ــفي أحوال عمر ص ٩٦ من المجلّد الثالث من شرح النهج "ــ إرسال المسلّمات.

<sup>(</sup>٢) ذكرها الزمخشري في تفسير: ﴿وَآتَيْتُمْ إِخْدَاهُنَّ قِنطَاراً ﴾ من سورة النساء في كشّافه 4.

<sup>(</sup>٣) ذكرها الرازي في تفسير الآية آخر ص ١٧٥ من الجزء الثالث من تفسيره الكبير ٥. وله ثمّة عثرة لليدين وللفم؛ إذ قال: وعندي أنّ الآية لا دلالة فيها على جواز المغالاة... إلى آخر كلامه الملتوي عن الفهم الذي أراد به تخطئة المرأة دفاعاً عن عمر، وقد زاد في طينته بلّة من حيث لا يدري، فليراجع الباحثون كلامه ليعجبوا من إسفافه.

١. ناضلت فلاناً فَنَضَلته: إذا غلبه. لسان العرب ١١: ٦٦٥، «ن. ض. ل».

٢. راجع: كنز العمّال ١٦: ٥٣٧\_٥٣٧، ح ٤٥٧٩٦ ـ ٤٥٨٠١؛ الغدير ٦: ١٣٦ ـ ١٤٢.

٣. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٢:١٧؛ و ١: ١٨٢.

٤. الكشّاف ١: ٤٩١، ذيل الآية ٢٠ من سورة النساء (٤).

٥. التفسير الكبير ٥ (الجزء العاشر): ١٥، ذيل الآية.

٦. راجع كنز العمّال ١٦: ٥٣٧، ح ٤٥٧٩٨، و ٥٣٨، ح ٤٥٧٩٨ و ٤٥٨٠٠.

الخاصّة والعامّة من رجال ونساء تمثّل له الإنصاف والاعتراف. وكان إذا أعجبه القول أو الفعل يستفزّه العجب، وربما ظهر عليه الطرب.

كما اتّفق له مع رسول الله الشريخة وقد سئل عن أشياء كرهها، فيما أخرجه البخاري عن أبي موسى الأشعري إذ قال: سئل النبيّ عن أشياء كرهها؛ لكونها ممّا لا يُعنى العقلاء بها، ولا هي ممّا بعث الأنبياء لبيانها، فلمّا أكثروا عليه غضب؛ لتعنّهم في السؤال، وتكلّمهم فيما لا حاجة لهم به، ثمّ قال للناس: «سلوني». كأنّه الشريخة رآهم فشلوا أو خجلوا حيث أغضبوه فتبسّط لهم بقوله: «سلوني» رأفة بهم ورحمةً. فقال رجل \_وهو عبد الله بن حذافة \_: مَن أبي يا رسول الله؟ قال الشريخة : «أبوك حذافة». فقام آخر \_وهو سعد بن سالم \_فقال: مَن أبي يا رسول الله؟ فقال: «أبوك سالم مولى أبي شيبة». وكان سبب هذا السؤال منهما طعن الناس في نسبيهما.

فلمّا رأى عمر ما في وجه رسول الله من الغضب قال: يا رسول الله، إنّا نتوب إلى الله عزّ وجلّ ممّا يوجب غضبك أ. انتهى.

وسره من رسول الله إلحاق عبد الله بحذافة، وإلحاق سعد بسالم تصديقاً لأمّيهما في نسبيهما.

وفي صحيح مسلم": أنّه كان يُدعى لغير أبيه، فلمّا سمعت أمّه سؤالَه هذا، قالت: ما سمعت بابنِ أعقّ منك! أأمنت أن تكون أمّك قارفَتْ ، ما تقارف نساء الجاهليّة فتفضحها

١. صحيح البخاري ١: ٤٧، ح ٩٢؛ و٦: ٢٦٥٩، ح ٢٨٦١؛ صحيح مسلم ٤: ١٨٣٤ ـ ١٨٣٥، كـتاب الفـضائل، ح ١٨٣٨.

۲. صحيح البخاري ۱: ٤٧، - ٩٢.

٣. صحيح مسلم ٤: ١٨٣٢ \_١٨٣٣ ، كتاب الفضائل ، ح ١٣٦.

٤. قارف الذنب: إذا أتاه وفعله. مجمع البحرين ٥: ١٠٨، «ق. ر. ف».

على أعين الناس؟ فبرك عندها عمر على ركبتيه أمام رسول الله فقال معجباً بتصديق النبيّ لأمّ عبد الله بن حذافة في نسبه: رضينا بالله ربّاً، وبالإسلام ديناً، وبمحمّد نبيّاً (١). قالها طرباً بستره وَ المُثَلِقُ على كثير من الأمّهات المقارفات في الجاهليّة وقد جَبَّ الإسلام ما قبله.

# المورد ٥٤: استبدال الحدّ الشرعي بأمر آخر يختاره الحاكم

وذلك أنّ غلمة الحاطب بن بلتعة اشتركوا في سرقة ناقة لرجل من مُزينة، فجيء بهم إلى عمر فأقرّوا، فأمر عمر كثيرَ بن الصلت أن يقطع أيديهم، فلمّا ولّى بهم ردّهم عمرُ إليه، ثمّ استدعى ابن مولاهم وهو عبد الرحمن بن حاطب فقال له: أما والله، لولا أنّكم تستعملونهم و تجيعونهم، لقطعت أيديهم. وأيم الله إذ لم أفعل، لأغرمنك غرامةً توجعك. إلى آخر ما كان من هذه الواقعة.

فلتراجع في ص ٣٢ والتي بعدها من الجزء الثالث من أعلام الموقعين. ونقلها عنه العلّامة المعاصر أحمد أمين بك في ص ٢٨٧ من فجر الإسلام. وأشار إليها ابن حجر العسقلاني في ترجمة عبد الرحمن بن حاطب، حيث أورده في القسم الثاني من الإصابة فقال: وله قضيّة مع عمر ا.

قلت: لعلّ ما فعله عمر من درء الحدّ عن هؤلاء الغلمة وجهاً ، وذلك حيث لا تكون السرقة إلّا عن مخمصة اضطرّتهم إليها بقياً على رمقهم ؛ ليكونوا ممّن عناهم

<sup>(</sup>١) تجد هذا الحديث في باب مَن برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدّث، وتجد قبله حديث أبي موسى في أواخر كتاب العلم الصفحة ١٩ من الجزء الأوّل من صحيح البخاري٢.

١٠ أعلام الموقعين ٣: ١١؛ فجر الإسلام: ٢٣٨\_ ٢٣٩، الفصل الثالث: التشريع؛ الإصابة ٥: ٢٥، الرقم ٦٢١٦.
 ٢. صحيح البخاري ١: ٤٧، ح ٩٣.

الله \_عزَّ وجلَّ \_ بقوله: ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْدٍ ﴾ ١.

لكنّهم أقرّوا بالسرقة فثبتت عليهم ولم يدّعوا الضرورة الملجئة إليها، ولو فـرض أنّهم ادّعوها، لكان على الحاكم أن يطالبهم بما يثبتها، لكنّا لم نرَ منه سوى أنّه وسعهم بإشفاقه مشتدّاً على ابن حاطب، وماندري من أين علم أنّهم كانوا يجيعونهم هذا الجوع؟

# المورد ٥٥: أخذ الدية حيث لم تشرع

وذلك أنّ أبا خِراش الهذلي \_الصحابي الشاعر \_ أتاه نفر من أهل اليمن قدموا عليه حجّاجاً، فأخذ قربته وسعى نحو الماء تحت الليل حتّى استقى لهم، ثمّ أقبل صادراً فنهشته حيّة قبل أن يصل إليهم، فأقبل مسرعاً حتّى أعطاهم الماء وقال: اطبخوا شاتكم وكلوا، ولم يعلمهم ما أصابه، فباتوا على شأنهم يأكلون حتّى أصبحوا، وأصبح أبو خِراش وهو في الموتى، فلم يبرحوا حتّى دفنوه، وقال \_وهو يموت \_ في شعر له:

لقد أه لَكُتِ حيّة بطنِ وادٍ على الإخوان ساقاً ذات فضلِ فما تركت عدوّاً بين بُصرى إلى صنعاء يطلبُه بذَحْلِ فبلغ خبره عمرُ بن الخطّاب فغضب غضباً شديداً، وقال: لولا أن تكون سنّة لأمَرتُ أن لا يضاف يمان أبداً، ولكتبت بذلك إلى الآفاق. ثمّ كتب إلى عامله باليمن أن يأخذ النفر الذين نزلوا على أبي خِراش الهذلي فيلزمهم ديته، ويؤدّبهم بعد ذلك بعقوبة يمسّهم بها؛ جزاء لفعلهم (1).

<sup>(</sup>١) هذه القضيّة أوردها ابن عبد البرّ في أحوال أبي خِراش الهــذلي مـن كــتابه الاســتعاب، وأوردها الدميري في حياة الحيوان بمادّة «حيّة »٢.

١. البقرة (٢): ١٧٣.

٢. الاستيعاب ٤: ١٦٣٩، الرقم ٢٩٢٨؛ حياة الحيوان ١: ٢٥٥\_٢٥٦. وراجع أيضاً الطبقات الكبري ٣: ٢٠٥ و ٢٨٥.

## المورد ٥٦: إقامة حدّ الزني حيث لم يثبت مقتضيه

وذلك فيما أخرجه ابن سعد في أحوال عمر ص ٢٠٥ من الجزء الثالث من طبقاته (١) بسند معتبر، أنّ بُريداً قدم على عمر فنثر كِنانَتَه ، فبدرت صحيفةً فأخذها فقرأها فإذا فيها:

فداً لك من أخي ثقة إزاري شُغِلنا عنكمُ زمنَ الحصارِ قفا سَلْعٍ بمختلفِ البحارِ وأسلَمَ أو جُهَيْنَةَ أو غِفارِ معيداً يبتغي سقطَ العذارِ ألا أبلغ أبا حفصٍ رسولاً قسلائصنا هداك الله إنّا فما قُلُصٌ وُجِدْنَ مُعَقَّلاتٍ قَلائصُ من بني سعدِ بن بَكرٍ يُعقَّلُهُنَّ جعدةُ من سُلَيْم

فقال: ادعوا لي جعدة من سليم، قال: فدعوا به فجلده مائةً معقولاً، ونهاه أن يدخل على امرأة مغيّبة ٢. انتهى بلفظ ابن سعد.

قلت: لا وجه لإقامة الحدّ هنا بمجرّد هذه الأبيات، إذ لم يعرف قائلها ولا مرسلها، على أنّها لا تتضمّن سوى استعداء الخليفة على جعدة بدعوى أنّه تجاوز الحدّ مع فتيات من بني سعد بن بكر وأسلم وجهينة وغفار، فكان يعبث بهنّ فيَعقلهنّ كما تُعقَل القُلُصّ،

<sup>(</sup>١) وأخرجه ابن عساكر في تأريخه ، وذكر جَلْدَه ونفيَه إلى عهان.

١. الكنانة : التي تجعل فيها السهام . الصحاح ٦: ٢١٨٨، «ك. ن. ن».

٢. الطبقات الكبرى ٣: ٢٨٥ \_ ٢٨٦.

٣. القُلُوص من الإبل: الفتيّة المجتمعة الخَلْق، وكانوا يكنون عن الفتيات بالقُلُص والقلائص. المعجم الوسيط:
 ٧٥٥، «ق.ل.ص».

٤. تاريخ مدينة دمشق ١٤: ٦٠٦، الرقم ١٥٦٢.

يبتغي بذلك سقط عذارهن، أي سقط الحياء والحشمة.

هذاكلّ ما في الأبيات ممّا نسب إلى جعدة ، وهو لو ثبت شرعاً لا يوجب بمجرّده إقامة الحدّ ، نعم يوجب تربيته وتعزيره ، ولعلّ ما فَعله الخليفة إنّما كان من هذا الباب . وشمّان ما كان منه هنا ، وما كان منه مع المغيرة بن شعبة ممّا ستسمعه قريباً إن شاء الله ١ .

### المورد ٥٧: درؤه الحدّ عن المغيرة بن شعبة

وذلك حيث فعل المغيرة \_ مع الإحصان \_ ما فعل مع أمّ جميل بنت عمرو \_ امرأة من قيس \_ في قضيّة هي من أشهر الوقائع التأريخيّة في العرب، كانت سنة ١٧ للهجرة، لا يخلو منها كتاب يشتمل على حوادث تلك السنة، وقد شهد عليه بذلك كلّ من أبي بكرة \_ وهو معدود في فضلاء الصحابة وحملة الآثار النبويّة \_ ونافع بن الحارث \_ وهو صحابيّ أيضاً \_ وشبل بن معبد، وكانت شهادة هؤلاء الثلاثة صريحة فصيحة بأنّهم رأوه يولجه فيها إيلاج الميل في المكحلة لا يكنون ولا يحتشمون، ولمّا جاء الرابع \_ وهو زياد بن سميّة \_ ليشهد، أفهمه الخليفة رغبته في أن لا يخزي المغيرة، ثمّ سأله عمّا رآه، فقال: رأيت مجلساً، وسمعت نفساً حثيثاً وانتهازاً، ورأيته مستبطنها.

فقال عمر: أرأيته يُدخِله ويُخرِجه كالميل في المكحلة؟ فقال: لا، لكن رأيته رافعاً رجليها فرأيت خصيتيه تـتردّد إلى مـا بـين فـخذيها، ورأيت حفزاً \* شديداً، وسمعت نَفَساً عالياً.

فقال عمر: رأيتَه يُدخِله ويُخرِجه كالميل في المكحلة؟

١. يأتي في المورد التالي.

٢. حفزه حفزاً : دفعه من خلفه بالسوق وغيره . المعجم الوسيط : ١٨١ « ح .ف .ز » .

فقال: لا.

فقال عمر: الله أكبر، قم يا مغيرة إليهم فاضربهم، فقام يقيم الحدود على الثلاثة. وإليكم تفصيل هذه الواقعة بلفظ القاضي أحمد الشهير بابن خلّكان في كتابه وفيات الأعيان اذ قال ما هذا لفظه:

وأمّا حديث المغيرة بن شعبة والشهادة عليه: فإنّ عمر بن الخطّاب إلى كان قد رتّب المغيرة أميراً على البصرة، وكان يخرج من دار الإمارة نصف النهار، وكان أبو بكرة يلقاه فيقول: أين يذهب الأمير؟ فيقول: في حاجة، فيقول: إنّ الأمير يزار ولا يزور.

\_قال: \_وكان يذهب إلى امرأة يقال لها: أمّ جميل بنت عمرو، وزوجها الحجّاج بن عتيك بن الحارث بن وهب الجشمي .

ثمّ ذكر نسبها، ثمّ روى عن أبا بكرة بينما هو في غرفته مع إخوته وهم: نافع، وزياد، وشبل بن معبد، أولاد سميّة فهم إخوة لأمّ وكانت أمّ جميل المذكورة في غرفة أخرى قبالة هذه الغرفة، فضرب الريح باب غرفة أمّ جميل ففتحته، ونظر القوم فإذا هم بالمغيرة مع المرأة على هيئة الجماع، فقال أبو بكرة: بليّة قد ابتُليتم بها فانظروا، فنظروا حتى أثبتوا، فنزل أبو بكرة فجلس حتى خرج عليه المغيرة، فقال له: إن كان من أمرك ما قد علمت فاعتزلنا.

ـقال: ـوذهب المغيرة ليصلّي بالناس الظهر ومضى أبو بكرة، فقال أبو بكرة: لا والله، لا تصلّي بنا وقد فعلت ما فعلت.

فقال الناس: دعوه فليصلِّ فإنه الأمير، واكتبوا بذلك إلى عمر على الله فكتبوا إليه فأمرهم أن يقدموا عليه جميعاً ، المغيرة والشهود، فلمّا قدموا عليه، جلس عمر على المناهود والمغيرة، فتقدّم أبو بكرة فقال له: رأيته بين فخذيها ؟ قال: نعم، والله لكأ نّى أنظر إلى تشريم المُدرى المفخذيها.

۱. التشريم: التشقيق. لسان العرب ۱۳: ۳۲۱، «ش.ر.م».

٢. الجُدَري \_بضم الجيم وفتح الدال وبفتحهما \_لغتان: قروح في البدن تنفّط عن الجلد ممتلِئةً ماءً. لسان العرب
 ٤: ١٢٠، «ج.د.ر».

فقال له المغيرة: ألطفتَ النظر؟

فقال أبو بكرة: لم آل أن أثبت ما يخزيك الله به.

فقال عمر على الله حتى تشهد لقد رأيته يلج فيه إيلاج المرود في المكحلة . فقال : نعم أشهد على ذلك .

**G G H H** 

فقال: اذهب مغيرة ذهب ربعك. ثمّ دعا نافعاً فقال له: على مَ تشهد؟

قال: على مثل ما شهد أبو بكرة.

قال: لاحتمى تشهد أنّه ولج فيها ولوج الميل في المكحلة.

قال: نعم حتّى بلغ قُذَهُ ١٠.

فقال له عمر على : اذهب مغيرة قد ذهب نصفك. ثمّ دعا الثالث فقال له: على مَ تشهد؟ فقال: على مثل شهادة صاحبيّ.

فقال له عمر: اذهب مغيرة فقد ذهب ثلاثة أرباعك. ثمّ كتب إلى زياد وكان غائباً وقَدِم، فلمّا رآه جلس له في المسجد واجتمع عنده رؤوس المهاجرين والأنصار، فلمّا رآه مقبلاً قال: إليّ، أرى رجلاً لا يخزي الله على لسانه رجلاً من المهاجرين، ثمّ إنّ عمر الله على رفع رأسه إليه فقال: ما عندك يا سلح الحباري؟

فقيل: إنّ المغيرة قام إلى زياد فقال: لا مخبأ لعِطرِ بعد عروس".

فقال له المغيرة: يا زياد، اذكر الله تعالى واذكر موقف يوم القيامة، فإن الله تعالى وكتابه ورسوله وأمير المؤمنين قد حقنوا دمي إلا أن تتجاوز إلى ما لم تر ممّا رأيت، فلا يحملنك سوء منظر رأيته عليّ أن تتجاوز إلى ما لم تر، فوالله لوكنتَ بين بطني وبطنها ما رأيت أن يسلك ذكري فيها.

١. القُذَذُ: ريش السهم. وهي في آخر السهم، ليس بعدها شيء. انظر لسان العرب ٣: ٥٠٣، «ق. ذ. ذ».

٢. مثل أصله: «لا عِطْر بعد عروس»، قالته أسماء بنت عبد الله العذرية، كان لها زوجٌ من قومها يقال له: عروس، فمات وتزوّج بها رجلٌ اسمه نوفل بخيل ذميم أبخر، بخلاف الأوّل. فلمّا رحل بـها مـرّت عـلى قـبر عـروس وجلست تبكي وترثيه وتعرّض بزوجها الجديد فأمرها بالنهوض، فلمّا نهضت سقطت منها قارورة العطر، فقال لها نوفل: خذي عطركِ، فقالت: «لا عطر بعد عروس». راجع فرائد الأدب: ٤٠.

قال: فدمعت عينا زياد واحمرٌ وجهه وقال: يا أمير المؤمنين، أمّا إنّ أحـق مـا حـقق القوم فليس عندي، ولكن رأيتُ مـجلساً، وسمعت نـفساً حـثيثاً وانـتهازاً، ورأيـته مستبطنها.

فقال له عمر على : رأيته يُدخِله ويُولِجُه كالميل في المكحلة ؟

فقال: لا. وقيل: قال زياد: رأيته رافعاً رجليها فرأيت خصيته تردّد ما بين فخذيها، ورأيت حَفزاً شديداً، وسمعت نفساً عالياً.

فقال عمر إلى : رأيتَه يُدخِله ويُولِجُه كالميل في المكحلة ؟

فقال: لا.

فقال عمر: الله أكبر، قُم يا مغيرة إليهم فاضربهم، فقام إلى أبي بكرة فيضربه ثمانين وضرب الباقين، وأعجبه قول زياد ودرأ الحدّ عن المغيرة. فقال أبو بكرة بعد أن ضُرِب: أشهد أنّ المغيرة فعل كذا وكذا. فهمَّ عمر أن يضربه حدّاً ثانياً، فقال له عليّ بن أبي طالب: «إن ضربته فارجم صاحبك» فتركه.

واستتاب عمر أبا بكرة ، فقال : إنّما تستتيبني لتقبل شهادتي ؟ فقال : أجل.

فقال: لا أشهد بين اثنين ما بقيت في الدنيا.

فلمّا ضربوا الحدّ قال المغيرة: الله أكبر، الحمد لله الذي أخزاكم.

فقال عمر على : أخزى الله مكاناً رَأَوْك فيه.

-قال: -وذكر عمر بن شيبة في كتاب أخبار البصرة : أنّ أبا بكرة لمّا جُلِد، أمّرتْ أمّهُ بشاة فذُبحت وجعل جلدها على ظهره، فكان يقال: ماكان ذاك إلّا من ضرب شديد.

-قال: -وحكى عبد الرحمن بن أبي بكرة: أنّ أباه حلف لا يكلم زياداً ما عاش، فلمّا مات أبو بكرة كان قد أوصى أن لا يصلّي عليه إلّا أبو برزة الأسلمي، وكان النبيّ وَ الله الله الله الكوفة، وحفظ المغيرة بن شعبة لزياد وشكره.

ثمَّ إِنَّ أُمَّ جميل وافت عمر بن الخطَّاب على بالموسم والمغيرة هناك، فقال له عمر:

أتعرف هذه المرأة يا مغيرة؟

فقال: نعم هذه أمّ كلثوم بنت عليّ.

فقال عمر : أتتجاهل عليّ ؟! والله ما أظنّ أبا بكرة كذب فيما شهد عليك ، وما رأيتك إلّا خفت أن اُرمي بحجارة من السماء .

-قال: -ذكر الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في أوّل باب عدد الشهود في كتابه المهذّب: وشهد على المغيرة ثلاثة: أبو بكرة، ونافع، وشبل بن معبد.

-قال: -وقال زياد: رأيتُ استاً تنبو \، ونفساً يعلو، ورجلين كأنّهما أذنا حمارٍ ، ولا أدرى ما وراء ذلك . فجلد عمر الثلاثة ولم يحدّ المغيرة .

-قال: -قلت: وقد تكلّم الفقهاء على قول علي الله لعمر: «إن ضربته فارجم صاحبك»، فقال أبو نصر بن الصبّاغ: يريد أنّ هذا القول إن كان شهادة أخرى فقد تمّ العدد، وإن كان هو الأولى فقد جلدته عليه. والله أعلم.

انتهت هذه المأساة وما إليها بلفظ القاضي ابن خلّكان عيناً، فراجعه في تــرجــمة يزيد بن زياد الحميري من الجزء الثاني من وفيات الأعيان المنتشرة ٢.

وأخرج الحاكم هذه القضيّة في ترجمة المغيرة ص ٤٤٨ والتي بعدها من الجنزء الثالث من صحيحه المستدرك". وأوردها الذهبي في تلخيص المستدرك أيضاً، وأشار إليها مترجمو كلِّ من المغيرة، وأبي بكرة، ونافع، وشبل بن معبد، ومن أرّخ حوادث سنة ١٧ للهجرة من أهل الأخبار.

١. نبأ الشيء، نبأً ونبوءاً ، ارتفع وظهر . انظر المعجم الوسيط : ٨٩٦، «ن . ب . أ » .

٢. وفيات الأعيان ٦: ٣٦٤، الرقم ٨٢١.

٣. المستدرك على الصحيحين ٤: ٥٦٠ ـ ٥٦١، ح ٥٩٤٨.

٤. التلخيص ضمن المستدرك للحاكم ٣: ٤٤٨.

٥. راجع: الكامل في التاريخ ٣: ٥٤٠ ـ ٥٤٠، حوادث سنة ١٧؛ تاريخ الطبري ٤: ٦٩ ـ ٧٢ حـ وادث سنة ١٧؛ نهاية الأرب ١٩: ٣٤٥ ـ ٣٤٧؛ الأغاني ١٦: ٩٤ ـ ٩٨، أخبار المغيرة بن شعبة ونسبه؛ سير أعلام النبلاء ٣: ٢٨، الرقم ٧؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٢: ٢٣١ ـ ٢٣٩.

## المورد ٥٨: تشدّده على جَبَلة بن الأيهم

وذلك أنّه وفد عليه في خمسمائة من فرسان عكّ وجَفْنة، تخبّ بهم مُطهَّماتهم العربيّة، وعليهم الوشي المنسوج بالذهب والفضّة، وفي مقدّمتهم جبلة، وعلى رأسه تاجه وفيه قُرْطُ جدّته مارية، فأسلموا جميعاً، وفرح المسلمون بهم وبمن وراءهم من أتباعهم فرحاً شديداً، وحضر جبلة بأصحابه الموسم من عامهم ذاك مع الخليفة، فبينا جَبلة يطوف بالبيت إذ وطأ إزاره رجل من فزارة فحلَّه، فلطمه جبلة، فاستعدى الفزاري عمر، فأمر عمرُ جَبلة أن يقيده من نفسه أو يرضيه، وضيّق عليه في ذلك حتّى بلغ اليأس، فلمّا جنّه الليل خرج بأصحابه فأتوا القسطنطينيّة فتنصّروا جميعاً مرغمين، وقد نالهم ثمّة من الحظوة بهرقل، ومن العزّ والأبّهة فوق ما يتمنّون (١) وكان جَبلة مع هذا كلّه يبكى أسفاً على ما فاته من دين الإسلام؛ وهو القائل:

تَنَصَّرَتِ الأَشْرافُ مِنْ أَجْلٍ لَطْمَةٍ وَما كَانَ فيها لَوْ صبرتُ لها ضررْ

<sup>(</sup>١) كما فصّله ابن عبد ربّه الأندلسي حيث ذكر وفود جبلة على عمر في كتابه «الجهانة في الوفود» صفحة ١٨٧ من الجزء الأوّل من عقده الفريد". وتجده أيضاً في صفحة ٦٢ من الجزء الأوّل من كتاب الدروس العربية للمدارس الثانويّة المطبوع في مطبعة الكشّاف ببيروت نقلاً عن الأغاني لأبي الفرج الإصفهاني<sup>3</sup>.

١. المُطَهَّم: التامَّ من كلَّ شيء، والمتناهي الحسن. المعجم الوسيط: ٥٦٩، «ط. ه. م». ويـعني بــه خـيولهم العـربيّة الأصيلة .

٢. الوشي : نقش الثوب، ويكون من كلّ لون. المعجم الوسيط : ١٠٣٦، «و.ش.ي».

٣. العقد الفريد ٢: ٥٦-٦٢.

٤. راجع الأغاني ١٦: ٩٤\_ ١٠٠، أخبار المغيرة بن شعبة ونسبه.

تَكَــنَّفَني مـنها لجـاجَ ونــخوَةً فــيا ليتَ أمّــي لم تـلدني وليـتَني ويــا ليـتَنى أرعـى المـخاضَ بِقَفْرَةٍ

وبِعْتُ لها العينَ الصحيحةَ بالعورُ رَجَعْتُ إلى القولِ الذي قال لي عمرُ وكنتُ أسيراً في ربيعةَ أو مضرُ

قلت: ليت الخليفة لم يحرج هذا الأمير العربي وقومه ولو ببذل كلّ ما لديه من الوسائل إلى رضى الفزاري من حيث لا يـدري ذلك الأمـير أو مـن حـيث يـدري، وهيهات أن يفعل عمر ذلك.

إنّه أراد أن يقود جبلة في أوّل بادرة تبدر منه ببُرة (١) الصغار، فيجدع أنف عزّه، وهذه سيرته مع كلّ عزيزي الجانب منيعي الحوزة، كما يعلمه متتبّعو سيرته من أولى الألباب.

وقد مرّ عليك تشدّده على خالد وهو من أخواله.

وشتّان بين يوميه: يومه مع صاحبه المغيرة إذ درأ عنه حدّ الزنى محصناً، كما سمعته آنفاً، ويومه مع خالد إذ أصرّ على رجمه ولولا أبو بكر لرجم، كما سمعته أيضاً؛ فإنّ قوّة شكيمة خالد واعتداده بنفسه أوجبا شدّة وطأة عمر عليه، كما أنّ شمم جبلة وعزّة نفسه أوجبا ذلك عليه أيضاً، بخلاف المغيرة فإنّه كان مع دهائه ومكره وحيله ما أطوع لعمر من ظلّه، وأذلّ من نعله، ولذلك استبقاه مع فجوره.

وكانت سياسته تقتضي إرهاب الرعيّة بالتشدّد على من كان عزيزاً كجبلة وخالد، وربما أرهبهم بالوقيعة بذوي رحمه كما فعله بابنه أبسي شحمة، وبـأمّ فـروة أخت أبي بكر، وبمن لا فائدة له به ممّن لا يكون في عِير السياسة ولا في نفيرها، كما فعله

<sup>(</sup>١) البُرة: حلقة من صُفْرٍ أو نحوه توضَع في أنف الجمل الشرود، فيربط بها حبل يـقاد بـه ذلك الجمل<sup>١</sup>.

١. الصحاح ٤: ٢٢٨٠؛ القاموس المحيط ٤: ٣٠٤؛ لسان العرب ١٤: ٧١، «ب. ر. ي».

بجعدة السلمي، وضبيع التميمي، ونصر بن حجّاج، وابن عمّه أبي ذؤيب، وأبي هريرة المسكين وأمثالهم.

وقد اعتصم بتقشّفه في مأكله ومشربه ومسكنه ومركبه، وأخذه بالصبر عن الشهوات، والكفّ عن الملذّات، والاكتفاء بالبلغة وإسباغه عطاياه على الأمّة من الغنائم، لا يؤثر نفسه وأهله بشيء منها، ووفره على بيت المال، وأخذه بالحزم في محاسبة العمّال ومقاسمتهم، إلى كثيرٍ من أمثال هذه الأمور التي ساقت الأمّة بعصاه، وأخرست الألسن وألجمت الأفواه. لم يسلم منه أحد من عمّاله سوى معاوية على ما بينهما من تباين المشرب والسيرة؛ فإنّه لم يحاسبه في شيء ولا عاقبه في أمر، بل تركه يسرح ويمرح على غلوائه إذ قال له: لا آمرك ولا أنهاك. ومن عرف عمر علم أنّه لأمر ما آثر معاوية هذا الإيثار.

# المورد ٥٩: تشدّده على أبي هريرة

وذلك أنّ عمر بعثه والياً على البحرين سنة إحدى وعشرين، فلمّا كانت سنة ثلاث وعشرين، عزله وولّى عثمان بن أبي العاص الثقفي، ولم يكتفِ بعزله حتّى استنقذ منه لبيت المال عشرة آلاف زعم أنّه سرقها من مال الله في قضيّة مستفيضة، وحسبك منها ما ذكره ابن عبد ربّه المالكي \_ فيما يأخذ به السلطان من الحزم والعزم من أوائل الجزء الأوّل من عقده الفريد إذ قال \_ وقد ذكر عمر \_:

ثمّ دعا أبا هريرة فقال له: علمت أنّي استعملتك على البحرين وأنت بلانعلين ؟ ثمّ بلغني أنّك ابتَعتَ أفراساً بألف دينار وستّمائة دينار!!

قال:كانت لنا أفراس تناتجت وعطايا تلاحقت.

قال: حَسَبْتُ لك رِزقك ومؤونتك وهذا فضل فأده.

قال: ليس لك ذلك.

قال: بلى والله، وأُوجِع ظَهرك، ثمّ قام إليه بالدرّة فضربه حتّى أدماه، ثمّ قال: ائتِ بها. قال: أحتسبها عند الله.

قال: ذلك لو أخذتها من حلال وأدَّيتها طائعاً ، أجئت من أقصى حَجْر البحرين يـجبي الناس لك لالله ولا للمسلمين ؟ ما رجَعت (١) بك أميمة إلّا لرعيّة الحمر .

#### قال ابن عبد ربه:

وفي حديث أبي هريرة: لمّا عزلني عمر عن البحرين، قال لي: يا عدوّ الله وعدوّ كتابه، سرقتَ مال الله؟

قال: فقلت: ما أنا عدو الله وعدو كتابه ، ولكنّي عدو من عاداك ، وما سرقتُ مالَ الله . قال: فمن أين اجتمعت لك عشرة آلاف ؟

قال: فقلت: خيل تناتجت، وعطايا تلاحقت، وسهام تتابعت.

قال: فقبضها منّى فلمّا صلّيتُ الصبح، استغفرت لأمير المؤمنين!! الحديث.

وقد أورده ابن أبي الحديد إذ ألمّ بشيء من سيرة عمر في المجلّد الثالث من شرح النهج (٢). وأخرجه ابن سعد في ترجمة أبي هريرة من طبقاته الكبرى (٣) من طريق محمّد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال لي عمر: يا عدوّ الله وعدوّ كتابه أسرقت مال الله؟ إلى آخر الحديث.

<sup>(</sup>١) الرجْع والرجيع: العذرة والروث، سمّيا رجيعاً؛ لأنّها رجعا من حالتها الأولى بعد أن كانا طعاماً وعلفاً ٢. وأميمة أمّ أبي هريرة. وكلمة الخليفة هذه من أفظع كلمات الشتم.

<sup>(</sup>۲) ص ۱۰۶ طبع مصر ۳.

<sup>(</sup>٣) ص ٩٠ من قسمها الثاني من جزئها الرابع<sup>4</sup>.

١. العقد الفريد ١: ٤٧\_٤٦.

۲. المعجم الوسيط: ۲۳۱، «ر. ج.ع».

٣. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٣: ٤٢.

٤. الطبقات الكبرى ٤: ٣٣٥.

وأورده ابن حجر العسقلاني في ترجمة أبي هريرة من إصابته فحوَّره عطفاً على أبي هريرة تحويراً خالف فيه الحقيقة الثابتة باتّفاق أهل العلم، وذهل عمّا يستلزمه ذلك التحوير من الطعن بمن ضرب ظهره فأدماه وأخذ ماله وعزله.

# المورد ٦٠: تشدّده على سعد بن أبي وقّاص بتحريق قصره عليه

وذلك أنّه استعمله على الكوفة فبلغه أنّه يحتجب في قصره عن الرعيّة، فدعا محمّد بن مسلمة فقال له: اذهب إلى سعد بالكوفة فحَرِّق عليه قـصره، ولا تـحدثنّ حدثاً حتى تأتيني. فذهب محمّد إلى الكوفة فأضرم النار في القـصر يـفاجئ بـذلك سعداً، فخرج سعد وهو يقول: ما هذا؟ فقال له محمّد: هذا حزم أمير المؤمنين، فتركه حتّى أحرق، ثمّ انصرف إلى المدينة لل الحديث.

### المورد ٦١: تشدّده على خالد بن الوليد

وذلك إذ انتجعه \_وهو على قِنسرين من قبل عمر \_الأشعث بن قيس فأجازه بعشرة آلاف، فسمع بذلك عمر بن الخطّاب، وكان لا يخفى عليه شيء من عمله، فدعا عمرُ البُرَيد، فكتب معه إلى أبي عبيدة \_عامله على حمص \_: أن أقم خالداً على رِجُل واحدة معقول الأخرى بعمامته، وانزع قلنسوته على رؤوس الأشهاد من موظّفي الدولة ووجوه الشعب، حتى يُعلِمك من أين أجاز الأشعث، أمن ماله؟ فهو الإسراف والله

١. الإصابة ٧: ٣٦٠، الرقم ١٠٦٨٠.

٢. راجع: تاريخ الطبري ٤: ٤٧ حوادث سنة ١٧؛ الكامل في التاريخ ٢: ٥٢٩ ـ ٥٣٠، حوادث سنة ١٧؛
 نهاية الأرب ١٩: ٣٤٧\_٣٤٥.

لا يحبّ المسرفين، أم من مال الأُمّة؟ فهي الخيانة والله لا يحبّ الخائنين، واعزله على كلّ حال، واضمم إليك عمله.

فكتب أبو عبيدة إلى خالد فقدِم عليه، ثمّ جمع الناس وجلس لهم على المنبر في المسجد الجامع، فقام البُرَيد فسأل خالداً: من أين أجاز الأشعث؟ فلم يبجبه، وأبو عبيدة ساكت لا يقول شيئاً، فقام بلال الحبشي فقال: إنّ أمير المؤمنين أمر فيك بكذا وكذا، ونزع عمامته، ووضع قلنسوته، ثمّ أقامه فعقله بعمامته وقال: من أين أجزت الأشعث؟ من مالك أم من مال الأمّة؟ فقال: من مالي. فأطلقه وأعاد قلنسوته، ثمّ عمّمه بيده وهو يقول: نسمع لؤلاتنا، ونفخم ونخدم موالينا.

وأقام خالد متحيّراً لا يدري أمعزول أم غير معزول؛ إذ لم يُعلِمه أبو عبيدة بعزله تكرمةً وتفخمةً له. فلمّا تأخّر قدومه على عمر، ظنّ الذي كان، فكتبَ إلى خالد: إنّك معزول فتنحّ. ثمّ لم يولّه بعد ذلك عملاً حتّى مضى لسبيله .

وقد ذكر العقّاد٢ هذه القضيّة، كما في ص ٢٤٥ من أصل الكتاب إلى آخر المورد.

## المورد ٦٢: نفيه لضبيع التميمي وضربه إيّاه

وذلك أنّ رجلاً جاء إليه فقال: إنّ ضبيعاً التميمي لَقِينا فجعل يسألنا يا أمير المؤمنين، عن تفسير آيات من القرآن، فقال لي: اللّهم أمكني منه. فبينا هو يوماً جالس يُغدِّي الناس إذ جاءه ضبيع وعليه ثياب وعمامة، فتقدّم فأكل مع الناس حتّى إذا فرغ قال: يا أمير المؤمنين، ما معنى قوله تعالى: ﴿وَالذَّارِيَاتِ ذَرُواً \*

١. تاريخ الطبري ٤: ٦٧ - ٦٨ حوادث سنة ١٧؛ الكامل في التاريخ ٢: ٥٣٥ - ٥٣٧، حوادث سنة ١٧؛
 نهاية الأرب ١٩: ٣٤٣ - ٣٤٣؛ البداية والنهاية ٧: ٨٧، حوادث سنة ١٧.

٢. راجع عبقرية خالد ضمن المجموعة الكاملة للعقّاد ٣: ٣٩١\_٣٩٢.

فَالحَامِلاتِ وِقْراً ﴾ فقال له: ويحك، أنت هو!! فقام إليه فحسر عن ذراعيه فلم ينزل يجلده حتى سقطت عمامته فإذا له ضفيرتان، فقال: والذي نفس عمر بيده، لو وجدتك محلوقاً، ضربت رأسك. ثمّ أمر به فحُبِس في بيت، ثمّ كان يُخرِجه كلّ يوم فيضربه مائةً!! فإذا برئ أخرجه فضربه مائةً أخرى!!! ثمّ حمله على قَتَبٍ وسيّره إلى البصرة، فكتب إلى عامله أبي موسى يأمره أن يحرّم على الناس مجالسته، وأن يقوم في الناس خطيباً يقول لهم: إنّ ضبيعاً قد ابتغى العلم فأخطأه.

فلم يزل بعدها ضبيع وضيعاً عند الناس وفي قومه حتّى هلك، وقد كان من قَبْل سيّد قومه (۱).

### المورد ٦٣: نفيه نصر بن حجّاج

وذلك فيما رواه عبد الله بن بُرَيد إذ قال (٢):

بينا عمر يعسّ ذات ليلة انتهى إلى باب مجاف وامرأة تغنّي نسوةً:

هَل مِنْ سَبِيلٍ إلى خَمْرٍ فَأَشْرَبُها أَمْ هَلْ سَبِيلٌ إلى نَصْر بن حَجّاجِ

(١) أخرجها أهل الأخبار مسندة "، وأرسلها المتتبّع ابن أبي الحديد في أحوال عمر، ص ١٢٢
 من الجلّد الثالث من شرح النهج للمج مصر.

(٢) كما في ص ٩٩ من المجلّد الثالث من شرح نهج البلاغة ٥.

١. الذاريات ( ٥١): ١ ـ ٢.

٢. القتب: الرحل الصغير على قدر سنام البعير. المعجم الوسيط: ٧١٤، «ق.ت.ب».

٣. سنن الدارمي ١: ٥٤\_٥٥، باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع؛ تــاريخ مــدينة دمشــق ٢٣: ٤١١، الرقــم ٢٠ . ٢٨٤٦؛ كنز العمّال ٢: ٣٣١، ح ٤١٦١، فيها: «صبيغ» بدل «ضبيع».

٤. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٠٢: ١٠٢.

٥. المصدر: ٢٧\_٢٨.

فقال عمر: أمّا ما عاشت فلا. فلمّا أصبح دعا نصر بن حجّاج ـ وهو نصر بن حجّاج بن عُلابط البهزي السلمي \_ فأبصره وهو من أحسن الناس وجهاً وأصبحِهم وأملحِهم حُسناً، فأمر أن يُطمَّ شَعْرُه "، فخرجت جبهته فازداد حسناً، فقال له عـمر: اذهب فـاعتمّ، فـاعتمّ فبدت وَفْرَتُه ، فأمره بحلقها فازداد حسناً، فــقال له: فــتنتَ نسـاء المـدينة يـابن حـجّاج، لا تـجاورني فـي بـلدة أنـا مـقيم بها، ثم سيرًه إلى البصرة فأقام بها أيّاماً، ثمّ كتب لعمر كتاباً فيه هذه الأبيات:

لَما نلتَ من عِرضِي عليك حَرامُ لعمري لئن سيَّرتني أو حرمتني وبعضُ أمانيّ النساء غَرامُ أئِن غنَّت الذلفاء يوماً بمُنيَّةٍ

بقاء فمالي في الندِيّ كلامُ ظننتَ بي الظنّ الذي ليس بعده وقد كان لى بالمكّتين مقامُ وأصبحتُ منفيّاً على غير ريبةٍ وآباء صدق سالفون كرامُ فيمنعنى مما تطن تكرمي وحال لها في دينها وصيامُ ويمنعها مميا تغنّت صلاتها فقد جُبٌّ منّي كاهل وسنامُ فهاتان حالانا فهل أنت راجع فقال عمر : أمّا ولي ولاية فلا.

فلمّا قُتِل عمر ركِب نصر راحلتُه ولحق بأهله في المدينة 4.

١. في وفيات الأعيان: «عِلاط» بدل «علابط». وما أثبتناه من الأصل، وهو موافق لما في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد.

٢. طَمَّ شَعْرَهُ: جزَّهُ واستأصَلَهُ . المعجم الوسيط: ٥٦٦ ، «ط. م. م » .

٣. الوفرة : الشعر المجتمع على الرأس، أو ما جاوز شحمة الأذن. المعجم الوسيط : ١٤٠٦، «و. ف. ر».

٤. راجع أيضاً وفيات الأعيان ٢: ٣١\_٣٢، الرقم ١٤٩.

## المورد ٦٤: تجاوزه الحدّ الشرعي في الغلظة على ولده

وذلك أنّ ولده عبد الرحمن المكنّى أبا شحمة شرب الخمر في مصر أيّام ولاية عمرو بن العاص عليها، فأمر به الوالي ابن العاص فحُلِق رأسه وجُلِد الحدّ الشرعي بمحضر من أخيه عبد الله بن عمر، فلمّا بلغ عمر ذلك، كتب إلى ابن العاص أن يبعث به إليه في عباءة على قتب بغير وطاء، وشدَّدَ عليه في ذلك، وأغلظ له القول؛ فأرسله إليه على الحال التي أمر بها أبوه، وكتب إلى عمر: إنّي أقمت الحدّ عليه بحلق رأسه وجلده في صحن الدار، وحلف بالله الذي لا يُحلف بأعظم منه أنّه الموضع الذي تقام فيه الحدود على المسلمين والذميّين، وبعث بالكتاب مع عبد الله بن عمر. فقدم عبد الله بن عمر بالكتاب وبأخيه عبد الرحمن على أبيهما وهو في عباءة لا يستطيع المشي لمرضه وإعيائه وممّا فيه من عقر القتَب، فشدّد أبوه عليه وقال: يا عبد الرحمن، فعلت وفعلت!! ثمّ صاح: السياط السياط. فكلّمه عبد الرحمن بن عوف وقال: يا أمير وفعلت! ثمّ صاح: السياط السياط. فكلّمه عبد الله، فلم يلتفت إليه وزبره، فأخذته السياط، وجعل يصبح: أنا مريض وأنت والله قاتلي، فلم يرق له وتصامً عن فاخذته السياط، وجعل يصبح: أنا مريض وأنت والله قاتلي، فلم يرق له وتصامً عن صياحه حتّى استوفى الحدّ، وحبسه بعده شهراً فمات (۱).

<sup>(</sup>١) هذه الواقعة من الوقائع المشهورة ذكرها أهل الأخبار في أحبوال عمر وخصائصه، فلتراجع في ص ١٢٣ وما بعدها من المجلّد الثالث من شرح النهج الحميدي طبع مصر. وتجد في ص ١٢٧ من المجلّد نفسه عن بعض أولياء عمر: أنّه ضرب ابناً له على الشراب فمات هـ

١. في المصدر: «على فاحشة » بدل «على الشراب».

ومحلّ الشاهد هنا أنّ ابن العاص إن كان مأموناً على حدود الله وثقة في نفس عمر، فقد أخبره بإقامة الحدّ على ولده أبي شحمة بحضور أخيه عبد الله، وكان عبد الله من أوثق آل الخطّاب في نفس أبيه، وإذاً فلا وجه لإقامة الحدّ عليه مرّةً أخرى.

وإن كان ابن العاص غير مأمون على حدود الله ولا صادق فيما يخبر به حتّى لو حلف الأيمان المغلّظة كما فعل، فكيف يولّيه مصر فيسلّطه على أحكام الله وحدوده ودماء عباده وأعراضهم وأموالهم؟!!

على أنّ المريض لا يُحَدّ قبل شفائه، والمحدود لا يُحبَس بعد إقامة الحدّ عليه، ولا سيّما إذا كان مريضاً أو أضرّه الحبس، لكنّ عمر مولع بإيثار رأيه في المصلحة على النصوص.

من ضربه البرّ أورد هذه القضيّة بنحو من ضربه وكلّ من ذكر أبا شحمة ذكر ذلك حتى أنّ ابن عبد البرّ أورد هذه القضيّة بنحو من التنسيق والتنميق في ترجمة عبد الرحمن الأكبر ابن عمر هو أخو أبي شحمة الذي هو عبد الرحمن الأوسط، ولهما أخ ثالث يدعى عبد الرحمن الأصغر، كما نقلها ابن عبدالبرّ ... وقال الدميري في مادّة «ديك» من حياة الحيوان:

وكان عمر قد حدّ ابنه عبيد الله على الشراب فقال له وهو يحدّه: قتلتني يا أبتاه \_قال: \_
والذي في كتب السِيَر أنّ المحدود في الشراب ابنه الأوسط أبو شحمة ". انتهى.
وعقد ابن الجوزي باباً مختصّاً بضرب عمر لولده على شرب الخمر، وهو الباب ٧٧ من
تأديخ عمر أ.

١. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٠٤: ١٠٤-١٠٥، ١١٥.

٢. الاستيعاب ٢: ٨٤٢، الرقم ١٤٤٣. وراجع أيضاً: تاريخ الطبري ٣: ٥٩٧، حوادث سنة ١٤؛ العقد الفريد ٦:
 ٢٦٥؛ الكامل في التاريخ ٢: ٣١٩، حوادث سنة ١٤؛ إرشاد الساري ١٤: ٢١٦.

٣. حياة الحيوان ١: ٣١٤.

٤. تاريخ عمر بن الخطَّاب: ٢١٣، الباب ٧٧.

#### المورد ٦٥: قطعه شجرة الحديبيّة

شجرة الحديبيّة هذه بويع رسول الله عَلَيْتُكَا بيعة الرضوان تحتها، فكان من عواقب تلك البيعة أن فتح الله لعبده ورسوله فتحاً مبيناً، ونصره نصراً عزيزاً، وكان بعض المسلمين يصلّون تحتها تبرّكاً بها، وشكراً لله تعالى على ما بلّغهم من أمانيّهم في تلك البيعة المباركة.

فبلغ عمر ما كان من صلاتهم تحتها فأمر بقطعها وقال<sup>(١)</sup>: «ألا لا أوتى منذ اليوم بأحد عاد إلى الصلاة عندها إلّا قتلته بالسيف كما يُقتَل المرتدّ». انتهى.

سبحان الله وبحمده والله أكبر!!! يأمره بالأمس رسول الله بقتل ذي الخويصرة وهو رأس المارقة فيمتنع عن قتله احتراماً لصلاته؟ ثمّ يستلّ اليوم سيفه لقتل مَن يصلّي من أهل الإيمان تحت الشجرة شجرة الرضوان؟!

وَيْ، وَيْ، ما الذي أرخص له دماء المصلّين من المخلّصين لله تعالى في صلواتهم؟ إنّ هذه لبذرة أجذرت وآتت أكلها في نجد «حيث يطلع قرن الشيطان»٢.

<sup>(</sup>١) كما في السطر الأخير من ص ٥٩ من الجلّد الأوّل من شرح النهج الحميدي ٣.

١. للعزيد راجع: مسند أحمد ٤: ٣٣، ح ١١١١٨؛ مسند أبي يعلى ١: ٩٠ ـ ٩١، ح ٩٠؛ حلية الأولياء ٣: ٢٢٦ ـ
 ٢٢٧، الرقم ٢٣٩؛ الإصابة ٢: ٣٤١، الرقم ٢٤٥٢.

١٠٠ على الصحيحين ١: ٦٢٨، ح ١٦٨٢؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٢: ١٠٠؛ كنز العمّال ٥:
 ١٧٧، ح ١٢٥٢١؛ عمدة القاري ٩: ٢٤٠؛ إرشاد الساري ٤: ١٣٥، ح ١٥٩٧؛ تاريخ عمر بن الخطّاب: ١١٥، الباب ٤٢.

٣. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١: ١٧٨؛ و١٠١ . ١٠١.

وكم لفاروق الأُمّة من أمثال هذه البذرة كقوله للحجر الأسود: إنّك لحجر لا تنفع ولا تضرّ، ولولا أنّى رأيت رسول الله يقبّلك ما قبّلتك!!!!.

ولقد كانت هذه الكلمة منه كأصل من الأصول العمليّة بنى عليها بعض الجاهلين تحريم التقبيل للقرآن الحكيم، والتعظيم لضريح النبيّ الكريم ولسائر الضرائح المقدّسة، ففاتهم العمل بكثير من مصاديق قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللهِ فَهُوَ خَيْرُ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ﴾، ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى القُلُوبِ(١) ﴾، ولم يكونوا في شغفهم ٢ بحبّ الله عزّ وجلّ على حدّ قول القائل:

وما حبّ الديار شغفن قبلبي ولكن حبّ من سكن الديارا ال

# المورد ٦٦: يوم شكته أمّ هاني إلى رسول الله عَلَيْكَا

أخرج الطبراني في الكبير عن عبد الرحمن بن أبي رافع، عن أمّ هاني بنت أبي طالب عليه أنّها قالت: يا رسول الله، إنّ عمر بن الخطّاب لقِيَني فقال لي: إنّ محمّداً لا يغني عنكِ شيئاً، فغضب رسول الله عَلَيْتُكُ وقام خطيباً فقال: «ما بال أقوام يَزعَمون أنّ شفاعتي لا تنال أهل بيتي، وإنّ شفاعتي لتنال حاء وحكم» أ (٢).

<sup>(</sup>١) الآيتان في سورة الحجّ<sup>٥</sup>.

<sup>(</sup>٢) قبيلتان في اليمن بعيدتا النسب من قريش ٦.

۱. صحیح البخاری ۲: ۷۹، ح ۱۵۲۰: ۸۸۳، ح ۱۵۳۲.

٢. الشَغاف: غلاف القلب، يقال: شَغَفَهُ الحُبّ، أي بلغ شغافه. الصحاح ٣: ١٣٨٢، «ش.غ. ف».

٣.حكاه ابن حجر في فتح الباري ٦: ١٠٩.

٤. المعجم الكبير ٢٤: ٤٣٤، ح ١٠٦٠. حكاه أيضاً المتّقي الهندي في كنز العمّال ١٤: ٤١٢، ح ٣٩١٠٨.

٥. الحجّ (٢٢): ٢٠ و ٣٢.

٦. النهاية في غريب الحديث والأثر ١: ٤٢١، «ح.ك.م».

وغضب الشيئة في مقام آخر إذ توفّي لعمّته صفيّة ولد فعزّاها الشيئة فلمّا خرجت لقيها رجل (١) فقال لها: إنّ قرابة محمّد لن تغني عنكِ شيئاً، فبكت حتّى سمع رسول الله الشيئة صوتها ففزع من ذلك، فخرج إليها فسألها فأخبرته، فغضب فقال: «يا بلال، هجّر بالصلاة» ثمّ قام فحمد الله وأثنى عليه، وقال: «ما بال أقوام يزعمون أنّ قرابتي لا تنفع، إنّ كلّ سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلّا سببي ونسبي، وإنّ رحمي موصولة في الدنيا والآخرة» (٢).

## المورد ٦٧: يوم النجوى

وقد فات الخير يومئذٍ جميع الناس حاشا عليّاً عليّاً عليّاً فإنّه الفائز بخيرها لا يشاركه فيه فاروق ولا صدّيق ولا غيرهما من سائر البشر. وإليك آيتها فتدبّرها ولا تكن مستن عناهم الله بقوله تعالى: ﴿أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ أ. والآية في سورة المجادلة وهي قوله عزّ وجلّ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُواكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ﴾ للم يعمل بها سوى عليّ بإجماع هذه الأمّة، كما تراه في تفسير ذلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وأَطْهَرُ ﴾ فلم يعمل بها سوى عليّ بإجماع هذه الأمّة، كما تراه في تفسير الآية من كلّ من كثّاف الزمخشري، والتفسير الكبير للطبري. والتفسير العظيم للثعلبي.

<sup>(</sup>١) هو عمر بن الخطّاب بلا ريب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه المحبّ الطبري في ذخائر العقبي " بالإسناد إلى ابن عبّاس.

۱. محمّد (٤٧): ۲٤.

٢. المجادلة (٥٨): ١٢.

٣. ذخائر العقبي: ٦.

ومفاتيح الغيب للرازي. وسائر التفاسير ا.

ودونك من الصحاح ما أخرجه الحاكم في تفسير الآية ص ٤٨٢ من الجزء الثاني من صحيحه المستدرك عن علي الله قال: «إنّ في كتاب الله لآية ما عَمِل بها أحدٌ قبلي ولا يَعْمَل بها أحد بعدي: آية النجوى، كان عندي دينار فبعته بعشرة دراهم، فكنت كلّما ناجيته المالي قدمت بين يدي نجواي درهما (١)، ثمّ نسخت بقوله تعالى: ﴿ أَاشْفَقْتُمْ أَنْ تُعَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُواكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَأقِيمُوا اللهُ وَرَسُولَهُ ﴾ ٢.

فشمل هذا التقريع عمر وغيره من سائر الصحابة حاشا عليّاً عليّاً عليّاً عليّاً عليّاً عليّاً عليّاً عليّاً علي التوبة . تقديم الصدقات ولا خالف الأمر ليحتاج إلى التوبة .

وقد قام الرازي هنا كما يقوم الذي يتخبّطه الشيطان من المسّ ذلك بأنّه قال:

إنّ الآية تُضيِّق قلبَ الفقيرِ وتُوجِب حزنَه لعدم تمكّنه من الصدقة، وتُوحِش الغنيِّ بما تشتمل عليه من التكليف، وتوجِب طعن بعض المسلمين ببعض، فالعمل بها يُسبِّب فرقةً ووحشةً، وترك العمل بها يسبِّب ألفة، والذي يكون سبباً للألفة أولى ممّا يكون سبباً للوحشة.

<sup>(</sup>١) قال الحاكم بعد إيراد هذا الحديث هنا بلفظه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إذ أورده في الشيخين ولم يخرجاه ". قلت: وصحّحه الذهبي على شرط الشيخين إذ أورده في تلخيص المستدرك أ.

١. الكشّاف ٤: ٤٩٤؛ تفسير الطبري ١٦: ٢٠؛ الكشف والبيان ٩: ٢٦١ ـ ٢٦٢، ذيل الآية ١٢ من سورة المجادلة
 (٥٨)؛ التفسير الكبير ١٥ (الجزء التاسع والعشرون): ٢٧٢. و راجع أيضاً تفسير البيضاوي ٤: ٢٥٦.

٢. المجادلة (٥٨): ١٣.

٣. المستدرك على الصحيحين ٣: ٢٩٥، ح ٣٨٤٦.

٤. التلخيص ضمن المستدرك للحاكم ٢: ٢٧٣.

إلى آخر هذيانه المعارض لقوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ﴾ أَ، والمناقض لقوله \_ عزّ اسمه \_: ﴿ فَإِذْ لَمْ تَـفْعَلُوا وَتَابَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلوٰةَ ﴾ أ فراجع هذا الهذيان منه في ص ١٦٨ من الجزء ٨ من تفسيره الكبير مفاتيح الغيب ".

ولم يبق عليه إلّا أن يقول: إنّ الزكاة والحجّ مثلاً يضيّقان قلب الفقير ويوجِبان خُزنَه لعدم تمكّنه من فعلهما، ويُوجِشان الغنيّ بما يشتملان عليه من التكليف، فالعمل بهما يسبّب ألفة ومحبّة، والذي يكون سبباً للألفة أولى من الذي يكون سبباً للوحشة، فترك الزكاة والحجّ أولى على قياس هذا الإمام، بل قياسه يوجب ترك الأديان كلّها ترجيحاً للاتّفاق على الاختلاف. نعوذ بالله من سبات العقل وخطل القول وبه نستجير، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم.

## المورد ٦٨: تسامحه مع معاوية إذ ولاه أمر الشام

حيث أملى له في غيّه، وخلّى بينه وبين ما أراد، مطلقاً له العنان، يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد، مسوِّماً، مترفاً، راكباً سجيحة رأسه، لا يبالي في غير ما يختاره لنفسه، على نقيض ما يعجب عمر من سيرة أمرائه. وقد رآه في الشام في أبّهة كسرويّة، وأزياء تنفر منها جبلّة عمر، ويبرأ منها الإسلام، فما قال له عندها سوى: لا آمرك ولا أنهاك، يقلّده حبله ، ويقرّطه عنانه ، فعاث ما شاء أن يعيث، ولا رادّ لجماح

١ و٢. المجادلة (٥٨): ١٢ و١٣.

٣. التفسير الكبير ١٥ (الجزء التاسع والعشرون): ٢٧٣. ذيل الآية.

٤. كناية عن تركه يفصل ما يشاء بلا حسيب ولا رقيب.

٥. قرّط الفرس عنانه: حملها على أشدّ الحضر. المعجم الوسيط: ٧٢٧، «ق.ر.ط».

غلوائه، ولا مقوّم من صَعَره ، فكانت عاقبة هذا الإملاء له ما كان منه في صفّين من بغيه على أمير المؤمنين، وبعدها ما كان منه في ساباط مع سيّد الأسباط.

وبهذا اتّخذ بنو أميّة مال الله دولاً، وعباد الله خولاً، ودين الله دغلاً. فإنّا لله وإنّا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلبِ ينقلبون.

## المورد ٦٩: أمره بما يخالف الشرع ورجوعه عن ذلك بعد تنبيهه

وموارد ذلك كثيرة:

أَوْلاً: مَا أَخْرِجِهُ مَحَمَّدُ بَنَ مَخْلَدِ العطَّارُ في فوائده (١): أنَّ عمر ﷺ قد أمر برجم حبل عليه الله معاذ بن جبل منكراً عليه ذلك: إن يكن لك عليها سبيل، فلا سبيل لك على ما في بطنها، فأبطل عمر حكمه وقال: عجزت النساء أن يلدن [مثل] معاذ، ولولا معاذ لهلك عمر ٢.

ثانياً: ما أخرجه الحاكم في باب مَن رفع عنه القلم من كتاب الحدود ص ٣٨٩ من الجزء الرابع من مستدركه " بالإسناد إلى ابن العبّاس قال: أتي عـمر بـامرأة مـجنونة

<sup>(</sup>١) كما نصّ عليه ابن حجر العسقلاني في ترجمة معاذ بن جبل من إصابته ٤.

١. صَعِرَ صعراً: مال عنقه أو وجهه إلى أحد الجانبين كبراً. المعجم الوسيط: ٥١٥، «ص.ع.ر».

٢. راجع: السنن الكبرى للبيهقي ٧: ٧٢٩، ح ١٥٥٥٨؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٢: ١٧٩؛ فتح الباري
 ١٢: ١٤٦؛ كنز العمّال ١٣: ٥٨٣، ح ٣٧٤٩٩.

٣. المستدرك على الصحيحين ٥: ٥٥٣، ح ٨٢٣٠. و٢: ٣٧١، ح ٢٣٩٨؛ ١: ٥٣٩، ح ٩٨٨. و راجع أيضاً: مسند أحمد ١: ٢٢٦، ح ١١٨٧؛ سنن أبي داود ٤: ١٤٠، ح ٤٣٩٩ و ٤٤٠٢؛ سنن ابن ماجة ١: ٦٥١، ح ٢٠٤٣ و ٢٠٤٥.

٤. الإصابة ٦: ١٠٨، الرقم ٥٥٥٨.

حبلى، فأراد أن يرجمها، فقال له عليّ: «أوَ ما علمت أنّ القلم رفع عن ثلاثة: عن المجنون حتّى يعقل، وعن الصبيّ حتّى يحتلم، وعن النائم حتّى يستيقظ» فخلّى عمر عنها. قلت: هذه غير تلك، فإنّ تلك التي نبّهه فيها معاذ لم تكن مجنونة، فكان له عليها سبيل، ولكن بعد وضع حملها، والأمن عليه في حضانته بعد رجمها. أمّا هذه فلا سبيل له عليها مطلقاً لجنونها، كما لا يخفى.

ولقاضي القضاة عبد الجبّار في كتابه المعنني كلام حول الأمر برجم الحبلى كان محلّ البحث بينه وبين الشريف المرتضى في كتابه الشافي. وقد أورد كلاميهما ابن أبي الحديد في هذه المواضيع ص ١٥٠ إلى ص ١٥٢ من المجلّد الثالث من شرح النهج طبع مصر ١.

ثالثاً: ما أخرجه الإمام أحمد من حديث عليّ ـ ص ١٥٤ والتي بعدها من الجزء الأوّل من مسنده ـ عن أبي ظبيان الجنبي (١) قال: إنّ عمر أتي بامرأة قد زنت فأمر

(۱) أخرجه الحاكم بإسناده إلى ابن عبّاس بألفاظ تقارب ألفاظ أحمد، فراجع باب من رفع عنه القلم من كتاب الحدود أوّل ص ۳۸۹ من الجزء الرابع من المستدرك، تجده صحيحاً على شرط الشيخين. وأورده الذهبي في تلخيصه مصرّحاً بصحّته.

واختصره البخاري في كتاب الحدود من صحيحه أ. فقال ما هذا لفظه: باب لا يرجم المجنون والمجنونة، وقال علي لعمر: «أما علمت أنّ القلم رفع عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبيّ حتى يُدرِك، وعن النائم حتى يستيقظ». انتهى بلفظ البخاري في أوّل ص ١١٧ من جزئه الرابع.

١. راجع: الشافي في الإمامة ٤: ١٧٩ ــ ١٨٠؛ المغني في أبواب التوحيد والعــدل (الإمــامة ٢): ١٢؛ شــرح نــهج البلاغة ١٢: ١٧٩.

٢. المستدرك على الصحيحين ٥: ٥٥٣، ح ٨٢٢٩.

٣. التلخيص ضمن المستدرك للحاكم ٤: ٣٨٩.

٤. صحيح البخاري ٦: ٢٤٩٩، باب ٧، باب لا يرجم المجنون و ... .

برجمها، فانتزعها عليّ من أيديهم وردّهم بها، فرجعوا إلى عمر فقالوا: ردّنا عليّ بن أبي طالب. قال: ما فعل هذا إلّا لشيء قد علمه، فأرسل إلى عليّ فجاءه وهو شبه المغضب، فقال له عمر: ما لك رددت هؤلاء؟ قال: «أما سمعت النبيّ المُنْفَقَ يقول: رُفِعَ القَلم عن ثلاثة: عن النائم حتّى يستيقظ، وعن الصغير حتّى يكبر، وعن المبتلى حتّى يعقِل؟» قال: بلى. قال عليّ: «فإنّ هذه مبتلاة بني فلان، فلعلّه أتاها وهو بها» فقال عمر: لا أدري. قال: «وأنا لا أدري» فلم يرجمها المجمها المنافرة بني قال: «وأنا لا أدري» فلم يرجمها المنافرة بني فلان مقال المنافرة بني فلان المنافرة بني فل المنافرة بني

رابعاً: ما ذكره ابن القيّم في كتابه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: إنّ امرأة جيء بها إلى عمر فأقرّت بالزنى فأمر برجمها، فاستمهله عليّ؛ إذ لعلّ لها عذراً يدراً عنها الحدّ، ثمّ قال لها: «ما حملكِ على الزنى؟» قالت: كان لي خليط، وفي إبله ماء ولبن، ولم يكن في إبلي ماء ولبن، فظمئت فاستسقيته، فأبى أن يسقيني حتّى أعطيه نفسي، فأبيت عليه ثلاثاً، فلمّا ظمئت وظننت أنّ نفسي ستخرج، أعطيته الذي أراد فسقاني. فقال عليّ: «الله أكبر، ﴿فَمَنِ آضُطُرُّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإنَّ الله عَفُورُ رَحِيمٌ﴾» لا وروى البيهقي في سننه (۱) عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: أتي عمرُ بامرأة جهدها العطش فمرّت على راعٍ فاستسقته، فأبى أن يسقيها إلّا أن تمكّنه من نفسها ففعلت، فشاور عمر الناس في رجمها فقال عليّ: «هذه مضطرّة أرى أن يحكّى سبيلها» ففعل عمر ذلك.

خامساً: ما ذكره ابن القيّم في أوّل ص ٥٥ من طرقه الحكميّة ، إذ قال: رفعت إلى

<sup>(</sup>١) فيما نقله عنه ابن القيّم في ص ٥٣ من كتابه الطرق الحكميّة في السياسة الشرعيّة ".

۱. مسند أحمد ۱: ۲٤۹ ـ ۲۵۰ م ۱۳۳۰

٢. الطرق الحكميَّة: ٦٣؛ كنز العمَّال ٥: ٤٥٦، ح ١٣٥٩٦، والآية في سورة النحل (١٦): ١١٥.

٣. الطرق الحكميّة: ٦٤. وراجع أيضاً السنن الكبرى للبيهقي ٨: ٤١١، ح ١٧٠٥.

عمر امرأة أخرى وقد زنت فأقرّت لديه بذلك، وكرّرت الإقرار به وأيّدت ما فعلت من فجورها، وكان عليّ إذ ذاك حاضراً فقال: «إنّها لتستهلّ به استهلال من لا يعلم أنّه حرام» فدرأ الحدّ عنها.

قال ابن القيّم: وهذا من دقيق الفراسة ١.

سادساً: ما نقله العلامة المعاصر أحمد أمين بك في ص ٢٨٥ من كتابه فجر الإسلام نقلاً عن كتاب اعلام الموقعين قال: رُفعت إلى عمر قضية رجل قتلته امرأة أبيه وخليلها، فتردد عمر في قتل اثنين بواحد، فقال له عليّ: «أرأيت لو أنّ نفراً اشتركوا في سرقة توجب القطع أكنت قاطعهم؟» قال: نعم. قال: «فكذلك». فعمل برأي عليّ، وكتب إلى عامله: أن اقتلهما، فلو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم.

سابعاً: ما قد رواه أهل السير والأخبار، واللفظ للمتتبّع علّامة المعتزلة ابن أبي الحديد (١) إذ قال:

استدعى عمر امرأةً ليسألها عن أمر وكانت حاملاً، فلشدّة هيبته ألقت ما في بطنها، فأجهضت به جنيناً ميّناً، فاستفتى أكابر الصحابة في ذلك، فقالوا: لا شيء عليك، إنّما أنت مؤدّب، فقال له عليٌّ: «إن كانوا راقبوك فقد غشّوك، وإن كان هذا جهد رأيهم فقد أخطأوا، عليك غُرَّة» يعنى عتق رقبة، فرجع عمر والصحابة إلى قوله".

ثامناً: تحيّره في أمر رجل من المهاجرين الأوّلين من أهل بدر ـ وهو قدامة بـن مظعون ـ جيء به وقد شرب الخمر، فأمر به عمر أن يجلد، فقال: لِمَ تجلدني؟ بيني

<sup>(</sup>١) في ص ٥٨ من المجلّد الأوّل من شرح النهج الحديدي أثناء شرح الخطبة الشقشقيّة.

١. الطرق الحكميّة: ٦٥.

٢. فجر الإسلام ١: ٢٣٧، الفصل الثالث، التشريع.

٣. راجع كنز العمّال ١٥: ٨٤، ح ٤٠٢٠١.

٤. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١: ١٧٤.

وبينك كتاب الله عزّ وجلّ. فقال عمر: في أيّ كتاب الله [تجد] أنّي لا أجلدك؟ فقال: إنّ الله تعالى يقول في كتابه: ﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا... ﴾ الآية، فأنا من «الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثمّ اتقوا وآمنوا شمّ اتّقوا وأحسنوا». شهدت مع رسول الله بدراً والحديبيّة والخندق والمشاهد. فلم يدرِ عمر ما يقول في ردّه، فقال: ألا تردّون عليه؟ فقال ابن عبّاس: إنّ هذه الآيات أنزلت عذراً للماضين، وحجّةً على الباقين؛ لأنّ الله عزّ وجلّ يقول: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ﴾ ثمّ قرأ حتّى أتمّ الآية الأخرى، ومنها: ﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقُوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقُوا وَآمَنُوا أَنَّ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بَعْنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقُوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بَعْنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقُوا وَآمَنُوا وَأَحْسَنُوا ﴾ فإنّ الله عز وجلّ قد نهى عن وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثمَّ اتَّقُوا وَآمَنُوا عَمْ التقوى بعد أن نهى عنها؟ فقال عمر: صدقت، فماذا ترون؟ فأفتى عليّ بجلده ثمانين. وجرى الأمر على هذا من ذلك اليوم (١٠).

تاسعاً: ما نقله ابن القيّم في ص ٢٧ من كتابه الطرق الحكميّة في قبيّة امرأة تعلّقت بشابٌ من الأنصار وكانت تهواه، فلمّا لم يساعدها، احتالت عليه فأخذت بيضةً فألقت صُفْرَتها وصبّت البياض على ثوبها وبين فخذيها، ثمّ جاءت عُمَرَ صارخة تستعديه عليه فقالت: هذا الرجل غلبني على نفسي وفضحني في أهلي، وهذا أثر ما فعله بي. فسأل عمرُ النساء، فقلن له: إنّ ببدنها وثوبها أثر المنيّ، فهمّ بعقوبة

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في باب مشاورة الصحابة في حدّ الخمر من كتاب الحدود ص ٣٧٦ من الجزء الرابع من مستدركه مصرّحاً بصحّته. وأورده الذهبي في التلخيص وصحّحه أيضاً.

۱ و۲. المائدة (٥): ۹۰\_۹۳.

٣. المستدرك على الصحيحين ٥: ٥٣٦، ح ٨١٩٤.

٤. التلخيص ضمن المستدرك للحاكم ٤: ٣٧٦.

الشاب، والشاب يستغيث ويقول: يا أمير المؤمنين، تثبّت في أمري، فوالله ما أتيت بفاحشة وما هممت بها، ولقد راودتني عن نفسي فاعتصمت. وكان عليّ حاضراً، فقال عمر: يا أبا الحسن، ما ترى في أمرهما؟ فنظر عليّ إلى الثوب ثمّ دعا بماء حارّ شديد الغليان فصبّه على الثوب فجمد ذلك البياض، ثمّ أخذه فشمّه وذاقه فعرف طعم البيض، وزجر المرأة فاعترفت الله البياض، ثمّ أخذه فشمّه وذاقه فعرف طعم البيض،

عاشراً: ما ذكر ابن القيّم في ص ٣٠ والتي بعدها من طرقه المحكمية من أنّ رجلين من قريش دفعا إلى امرأة مائة دينار وديعة وقالا لها: لا تدفعيها إلى واحد منّا دون صاحبه، فلبثا حولاً فجاء أحدهما فقال: إنّ صاحبي قد مات فادفعي إليّ الدنانير، فأبت وقالت: إنّكما قلتما: لا تدفعيها إلى واحد منّا دون صاحبه، فلست بدافعتها إليك. فتوسّل إليها بأهلها وجيرانها حتّى دفعتها إليه. وبعد حول تامّ جاء الآخر فقال: ادفعي إليّ الدنانير، فقالت: إنّ صاحبك قد جاءني فزعم أنّك قد مِتّ فطالبني بها، فدفعتها إليه. فترافعا إلى عمر، فأراد أن يقضي عليها، فقالت: ارفعنا إلى عليّ بن أبي طالب، فرفعهما إليه، فعرف عليّ أنّهما قد مكرا بها فقال للرجل: «أليس قلتما لها: لا تدفعيها إلى واحدٍ منّا دون صاحبه؟» قال: بلى. قال: «فاذهب إذاً فجئ بصاحبك تدفعه إليكما، وإلّا فلا سبيل لك عليها» .

الحادي عشر: ما أخرجه الإمام أحمد من حديث ابن عبّاس ص ١٩٠ من الجزء الأوّل من مسنده: أنّ عمر تحيّر في حكم الشكّ في الصلاة فقال له: يا غلام، هل سمعت من رسول الله عَلَيْنَ أو من أحد أصحابه إذا شكّ الرجل في صلاته ماذا يصنع؟ قال: فبينا هو كذلك إذ أقبل عبد الرحمن بن عوف فقال: فيمَ أنتما؟ فقال عمر: سألت هذا الغلام هل سمعت من رسول الله أو من أحد أصحابه إذا شكّ الرجل في صلاته ماذا يصنع؟

١. الطرق الحكميّة: ٥٧.

٢. الطرق الحكميَّة: ٣٩. وراجع أيضاً المناقب للخوارزمي: ١٠٠، ح ١٠٣.

فقال عبدالرحمن: سمعت رسول الله يقول: «إذا شكّ أحدكم في صلاته ...» الحديث. وفيه فتوى عبد الرحمن وهي على خلاف المأثور عن رسول الله عندنا، فلتراجع. وما أكثر أمثال هذه القضايا من نوادره الدالّة على انقياده للحقّ في مثل هذه المسائل إذا عرفه، واستسلامه إلى من ينبّهه إليه إذا جهله، لكنّه كان مع ذلك يشتدّ فيما يبرمه من سياسته لا يلوي فيه على أحدٍ. وكانت له وطأة على ولاته في أنفسهم وأموالهم؛ إذكان يقاسمهم فيها لبيت المال عنوة، ويسوقهم بعصاه بكلّ قسوة، وربما حرّق عليهم كما فعله مع عامله في الكوفة سعد بن أبي وقاص، إذ فاجأه بتحريق قصره عليه الموسول إليه ".

ورأى مرّةً أناساً يتبعون أبيّ بن كعب في الطريق، فرفع عليه الدِرّة ليعلوه بها، فقال له أبيّ: اتّقِ الله يا أمير المؤمنين، قال عمر: فما هذه الجموع خلفك يا ابن كعب؟ أما علمت أنّها فتنة للمتبوع ومذلّة للتابع.

وكانت دِرَّته كسوط عذاب يخشاها أكابر الصحابة، حتّى قيل<sup>(١)</sup>: إنّها كانت أهيب من سيف الحجّاج.

وقد أوجع عمر بها أمّ فروة بنت أبي قحافة يوم مات أخوها أبو بكر، إذ ناحت عليه في نسوة صحابيّات ترأسهنّ عائشة، لم تأخذه في ذلك حرمتها، ولا احترام عائشة ولا حفظها في عمّتها، ولا حفظ أبي بكر في أخته، إذ جرّها هشام بن الوليد سَحْباً إلى

<sup>(</sup>١) كما في ص ٦٠ من المجلّد الأوّل من شرح الحميدي عمر المعمدي عمر المعمدي عمر المعمد ال

١. مسند أحمد ١ : ٣١٢، ح ١٦٥٩. وراجع أيضاً السنن الكبرى للبيهقي ٢: ٤٦٩، ح ٣٨٠٤.

٢. تقدّم في المورد ٦٠.

٣. تاريخ الطبري ٣: حوادث سنة ٢٣.

٤. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٢: ١٨١. وراجع أيضاً: تاريخ الطبري ٣: ٤٢٣ حوادث سنة ١٣؛ الكامل في التاريخ ٢: ٤١٩، حوادث سنة ١٣.

الطريق بكلّ امتهان، أخاف النسوة المجتمعات فإذا هنّ منهزمات.

وكم له من قَبْل ومن بعد سطوة في سبيل مبدئه، لا تأخذه فيه عاطفة، ولا يخاف في سبيله عاقبة.

وحسبك قوله لعليّ ومن كان معه من أوليائه إذ قعدوا عن البيعة في بيت الزهراء: والذي نفسي بيده لتخرجنّ إلى البيعة، أو لأحرقنّ عليكم، فخرجت وديعة رسول الله وبقيّته المُشَائِنَةِ فيهم تبكي وتصيح.

وفي رواية: أنّها لمّا رأت ما يصنع بعليّ والزبير، وقفت على باب الحُجرة وقالت: «ما أسرع ما أغرتم على أهل بيت رسول الله »(١).

إلى كثير من أمثال هذه المواقف السياسيّة التي تمثّل فيها قول عليّ اللهِ \_وقد ذكر عهد أبي بكر إليه بالخلافة \_: «فصيّرها في حَوزَة خشناءَ يغلُظُ كُلامها (٢) ويَخشُنُ مسُّها، ويكثُر العثارُ فيها والاعتذارُ منها، فصاحبها كراكب الصَعْبَة (٣) إن أشنقَ لها خَرَمَ، وإن أسْلَسَ لها تَقَحَّم، فمُنِيَ الناس \_لعمرُ الله \_ بخَبْطٍ وشِماس (٤) وتَلَوُّنٍ

<sup>(</sup>١) تجد هذا كلّه في شرح النهج لابن أبي الحديد عند انتهائه إلى قول علمي علي علي الخياد الله و النهر ص ١٣٤ من فإذا ليس لي معين إلّا أهل بيتي، فضننت بهم عن الموت» فراجع من الشرح ص ١٣٤ من المجلّد الأوّل ٢.

<sup>(</sup>٢) الكُلام بالضمّ: الأرض الغليظة ٣.

<sup>(</sup>٣) الصعبة من الإبل: ما ليست بذلول<sup>4</sup>.

<sup>(</sup>٤) الشَّاس بالكسر: إباء ظهر الفرس عن الركوب<sup>٥</sup>.

١. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٢: ٥٦ ـ ٥٧؛ و٦: ٤٩.

٢. راجع الإمامة والسياسة ١٣:١.

۲. لسان العرب ۱۲: ۵۲۵، «ك.ل.م».

٤. المعجم الوسيط: ١٤٥، «ص.ع.ب».

٥. المصدر: ٤٩٤، «ش.م.س»؛ لسان العرب ٦: ١١٤.

واعتِراض ... » الى آخر الخطبة الشقشقيّة (١).

#### المورد ٧٠: عهده بالشوري

يوم دنى أجل عمر فجعلها في ستّة، زعم أنّ أخا النبيّ ووصيّه أحدهم.

وهو بعد النبيّ خير البرايا والسما خير ما بها قمراها ٢ وهو في آية التباهل نفس ال مصطفى ليس غيره إياها " وهما مقلتا العوالم يسرا هما عملي وأحمد يمناها إنّـما المصطفى مدينة علم وهو الباب من أتاه أتاها علم المصطفى مدينة علم الماء ا

«فيا لله وللشورى! متى اعترض الرَيْب فيه مع الأوّل منهم، حتّى صار يُقرَن إلى هذه النظائر ، لكنّه ـ بأبي وأمّي ـ أسفَّ إذا أسفُّوا، فصغي رجل منهم لضغنه ـ هو سعد ـ ومال الآخر \_عبد الرحمن \_لصهره \_عثمان \_مع هن وَهَنِ (٢).

إلى أن قام ثالثُ القوم نافِجاً حِضنَيه، بَينَ نَثِيلِه ومُعتَلَفِه، وقام معه بنو أبيه يَخْضَمون

<sup>(</sup>١) فليراجع شرحها في المجلّد الأوّل من شرح النهج ٥، فهناك الفوائد، وهناك العلم الجمّ.

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى أحداث فظيعة كره الله التصريح بها، وهي كما قبيل: عملي همنوات سرّها متتابع.

١. نهج البلاغة: ٢٧، الخطبة ٣.

٢. الأزريّة في مدح النبي ﷺ والوصيّ والآل: ١٣٥.

٣. المصدر: ٧٩.

٤. المصدر: ٦٢.

٥. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١: ١٨٥ ـ ٢٠٠؛ و٢: ٢١ ـ ٧٣.

مال الله خَضْمَة الإبل نِبْتَةَ الربيع، إلى أن انتكَثَ عَلَيه فَتلُه، وأجهز عليه عَمَلُه، وكَبَتْ به بطنتُه» وكانت الفتنة.

ولهذه الشورى لوازم سيّئة، وعواقب شرِّ كانت من أضرّ العواقب في الإسلام، وكان لعمر فيها متناقضات يُربأ ـبالفاروق ـعن مثلها.

وذلك أنّه لمّا طُعِن (١) ويئس من الحياة وقيل له: لو استخلفت! قال: لو كان أبو عبيدة حيّاً استخلفته؛ لأنّه أمين هذه الأمّة (٢)، ولو كان سالم مولى أبي حذيفة حيّاً استخلفته؛ لأنّه شديد الحبّ لله تعالى (٣). فذُكِر له ابنُه عبد الله فأبى أن يستخلفه. فخرج القومُ ثمّ رجعوا إليه فقالوا له: يا أمير المؤمنين، لو عهدت عهداً! فقال: قد كنت أجمعت بعد مقالتي الأولى أن أولّي أمرَكم رجلاً هو أحراكم أن يحملكم على الحقّ أجمعت بعد مقالتي الأولى أن أولّي أمرَكم نه؟ قال: لا أتحمّلها حيّاً وميّتاً!! شمّ

<sup>(</sup>١) صبح الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجّة سنة ٢٣ هـ ومات بعد ثلاث، ودفن يوم الأحد شهر المحرّم<sup>٢</sup>.

 <sup>(</sup>۲) إن كان أبو عبيدة أمين هذه الأمّة -كها يحدّثون - فعليّ أولى بالأمّة من نفسها كها يعلمون،
 وقد بَخبَخ له عمرٌ يومئذٍ فيمن يُبَخبِخون.

<sup>(</sup>٣) ما أُظنّه نسي رجوعه بعد رجوع صاحبه باللواء من خيبر فَشِلَين كئيبين، ولا نسي بشارة النبيّ تَلَا اللهُ ال

١. نهج البلاغة: ٢٨، الخطبة ٣ بتفاوت يسير.

٢. راجع: تاريخ الطبري ٤: ١٩٣، حوادث سنة ٢٣؛ الكامل في التاريخ ٣: ٥٢، حوادث سنة ٢٣.

٣. صحيح البخاري ٤: ١٥٤٢، - ٣٩٧٣؛ صحيح مسلم ٤: ١٨٧٢، كتاب فضائل الصحابة، - ٣٤.

٤. راجع: تاريخ مدينة دمشق ٤١: ٢١٩، الرقم ٤٧٧٤؛ تاريخ اليعقوبي ١: ٣٧٥.

قال: عليكم بهؤلاء الرهط: عليّ، وعثمان، وعبد الرحمن، وسعد، والزبير، وطلحة، فليشتوروا بينهم وليختاروا واحداً منهم، فإذا ولّوه فأحسنوا مؤازرت وأعينوه، ثمّ استدعى أولئك الرهط فقال لهم: إذا أنا متّ فليصلّ بالناس صهيب، وتشاوروا أنتم ثلاثة أيّام، ولا يأتِ اليوم الرابع إلّا وعليكم أمير منكم.

ثمّ أمر أبا طلحة الأنصاري أن يختار خمسين رجلاً من الأنصار يقومون معه مسلّحين على رؤوس الستّة حتّى يختاروا رجلاً منهم في ثلاثة وثلاثة أيّام من موته، وأمر صهيباً أن يصلّي في الناس تلك المدّة، وأن يُدخِل أولئك الستّة بيتاً فيقوم عليهم بسيفه مع أبي طلحة وأصحابه، وقال له: إن اجتمع خمسة وأبى واحد فاشدَخ رأسه بالسيف، وإن اتّفق أربع وأبى اثنان فاضرب رأسيهما، وإن افترقوا ثلاثة وثلاثة فالخليفة في الذين فيهم عبد الرحمن، واقتلوا أولئك إن خالفوا، فإن مضت الثلاثة أيّام ولم يتّفقوا على واحد منهم فاضربوا أعناق الستّة (١)، ودعوا الأمر شورى بين المسلمين يختارون لأنفسهم من شاؤوا. هذا ملخّص عهد الشورى(٢).

<sup>(</sup>١) وما يدريك لعلّ استخفافه بدمائهم أوجب استخفاف قاتلي عنمان بدمه، واستخفاف الخوارج يومي الجمل بالبصرة، وفي النهروان وصفّين بـقتال عـليّ وقـتله، واستخفاف يزيد بدم سيّد الشهداء في كربلاء؛ فإنّ الفاروق منزلته القدوة ولا سيّا عند هـؤلاء، كـما لا يخفى.

<sup>(</sup>٢) عهده في الشورى على هذه الكيفيّة التي لخّصناها ثابت بالتواتر. وقد ذكره ابن الأثير، حيث ذكر قصّة الشورى في حوادث سنة ٢٣ همن الجزء الثالث من كامله، وابن جرير في حوادث تلك السنة من كتابه تأريخ الأمم والملوك، وابن أبي الحديد في شرح الخطبة الشقشقيّة ص ٦٢ من المجلّد الأوّل من شرح النهج، وسائر أهل الأخبار!.

١. الكامل في التاريخ ٣: ٦٦\_ ٦٧، حوادث سنة ٢٣؛ تاريخ الطبري ٤: ٢٢٢\_٢٣٧، حوادث سنة ٢٣؛ شرح نهج
 البلاغة لابن أبي الحديد ١: ١٨٥\_ ١٩٥.

وإذا كان كارهاً لتحمّلها كما يقول: فَلِمَ رَجِّ نفسه بما فرَّ منه، وألقى بيده إليه على أسوء الوجوه وأشدّها ضرراً وخطراً؟! حيث اختصّ من الأمّة كلّها ستّة، ووصفهم بما يمنع استخلافهم ممّا لم نذكره (١). ثمّ رتّب الأمر ترتيباً يوجب استخلاف عثمان على كلّ حال (٢)، وأيّ صُور التحمّل يكون أكثر من هذا؟ وما الفرق بين أن يعهد بها إلى عثمان توّاً أو يفعل ما فعل من الحصر والترتيب المؤدّي إلى خلافة عثمان، وقتل من يخالف؟؟

وليته عهد بها إليه أو إلى مَن يشاء، ولم يوقف ذلك العبد صهيباً على رؤوسهم مع أبي طلحة وشرطته، مصلتي سيوفهم لقتلهم إذا خرجوا من تلك الخطّة الضيّقة الحرجة التي خطّها لهم.

ولو عهد بها توّاً إلى مَن شاء ما رأته الأمّة مستخفّاً بدمائهم، لا يتأثّم ولا يتحرّج،

<sup>(</sup>١) راجع ما وصفهم به في ص ٦٢ من المجلّد الأوّل من شرح النهج الحميدي<sup>٢</sup>؛ فهناك العجب العجاب.

<sup>(</sup>٢) فلهذا قال علي عليه الناب الأثير وتأريخ الهذا قال عليه على الأثير وتأريخ ابن جرير وغيرهما \_: وما عِلمُك؟ قال: «قَرَن بي عثمان وقال: كونوا مع الأكثر، فإن اختار رجلان رجلاً، ورجلان رجلاً آخر، فكانوا مع الذين فيهم عبد الرحمن، فسعد لا يخالف عمّه عبد الرحمن أبداً، وعبد الرحمن صهر عثمان، لا يختلفان أبداً، فلو كان الآخران معي لم ينفعاني »٣. انتهى.

١. جاء توّاً: أي قاصداً . المعجم الوسيط : ٩١، «ت. و. و ».

٢. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١: ١٨٥. وراجع أيضاً البداية والنهاية ٧: ١٦٣ \_ ١٦٦، حوادث سنة ٢٣.

الكامل في التاريخ ٣: ٦٧، حوادث سنة ٢٣؛ تاريخ الطبري ٢: ٢٢٤، حوادث سنة ٢٣. وراجع أيضاً شرح نهج
 البلاغة لابن أبي الحديد ١٣: ٢٦١\_٢٦٢.

ولا يأبه لسفكها<sup>(١)</sup> ولا رأته الأمّة يمتهنهم بتقديم العبد صهيب في الصلاة على جنازته، وفي الصلوات الخمس.

وكأنّه ما اكتفى بما ألحق بهم من الهوان والامتهان بقوله: لو كان أبو عبيدة حيّاً لاستخلفته، ولو كان سالماً حيّاً لاستخلفته، تفضيلاً لهم على الستّة، وفيهم أخو النبيّ ووليّه، ووارثُه ووصيّه، وهارونُ هذه الأمّة وأقضاها، وباب دار الحكمة، وباب مدينة العلم، ومَن عنده علم الكتاب!

على أنّ سالماً لم يكن من قريش ولا من العرب، وإنّما هو أعجمي من اصطخر أو من كرمد، وكان عبداً مملوكاً لزوجة أبي حذيفة بن عتبة ، واسمها ثبيتة بنت يعار بن زيد بن عبيد بن زيد الأنصاري الأوسي (٢) وقد انعقد الإجماع نصّاً وفتوى على عدم جواز عقد الإمامة لمثله (٣) فكيف مع هذا يقول : لوكان سالم مولى أبي حذيفة حيّاً استخلفته (٤) ؟!

<sup>(</sup>١) مع ما عظّمه الله عزّ وجلّ من حرماتها في محكمات الكتاب، وصحاح السنن المتواتـرة، وإجماع الأمّة على بكرة أبيها.

<sup>(</sup>٢) نصّ على ذلك ابن عبد البرّ في ترجمة سالم من الاستيعاب ٢، وذكر أنّ هذا لم يختلف فيه.

<sup>(</sup>٣) صرّح بانعقاد الإجماع نصّاً وفتوى على ذلك غير واحد من الأعلام، كالفاضل النووي في أوّل كتاب الإمارة من شرح صحيح مسلم".

<sup>(</sup>٤) اعتذروا عنه بأنّه إنّما قال ذلك عن اجتهادكان منه، ورأي أدّى إليه نظره. وممّن صرّح بهذا العذر صاحب الاستيعاب في ترجمة سالم، فراجع لتَعلم أنّهم كانوا لا توقفهم النصوص عمّا يرون.

١. الموصوف بهذه الصفات ليس إلا عليّ بن أبي طالب طلِّ ويدلّ عليها روايات من الخاصّة والعامّة. ولمزيد
 الاطّلاع راجع ما يأتي في المورد ٩٣ ـ ٩٦.

٢. الاستيعاب ٢: ٥٦٧، الرقم ٨٨١.

٣. شرح صحيح المسلم ١٢: ٤٤١-٤٤١.

٤. الاستيعاب ٢: ٥٦٨، الرقم ٨٨١.

على أنّ هذه الشورى قد أنشأت بين رجالها الستة من التنافس والفتن ما قد فرّق جماعة المسلمين وشق عصاهم؛ إذ رأى كلّ من رجالها نفسه كفؤاً للخلافة، ورأى أنّه نظير الآخرين منها، ولم يكونوا قبل الشورى على هذا الرأي، بل كان عبد الرحمن تبعاً لعثمان، وسعد كان تبعاً لعبد الرحمن، والزبير إنّما كان من شيعة عليّ والقائمين بنصرته يوم السقيفة على ساق، وهو الذي استلّ سيفه (۱) ذَوْداً عن حياض أمير المؤمنين، وكان فيمن شيّع جنازة الزهراء الله وحضر الصلاة عليها إذ دفنت سرّاً في ظلام الليل (۲) بوصيّة منها، وهو القائل على عهد عمر: والله لو مات عمر بايعت عليّاً مع المفارقين، عليّاً مع المفارقين،

<sup>(</sup>۱) أخرج أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري في كتاب السقيفة حديثاً طويلاً، أورده ابن أبي الحديد في أوّل المجلّد الثاني من شرح النهج الحميدي الجاء فيه ما هذا لفظه: ذهب عمر ومعه عصابة إلى بيت فاطمة منهم أسيد بن حضير، وسلمة بن أسلم، فقال لهم \_أي لعلي ومن كان معه في البيت \_: انطلقوا فبايعوا، فأبوا عليه وخرج إليهم الزبير بسيفه، فقال عمر: عليكم الكلب، فو ثب عليه سلمة بن أسلم فأخذ السيف من يده فضرب به الجدار ... الحديث. (٢) وصلى عليها علي المنظي وأم يُؤذِن بها أبا بكر، كها أخرجه البخاري في غزوة خيبر ص ٣٩ من الجزء الثاني من صحيحه مسلم في باب قول النبيّ: «لا نُورَث ما تركنا فهو صدقة» ص ٧٧ من الجزء الثاني من صحيحه .

<sup>(</sup>٣) إنّ لعمر كلاماً طويلاً أشاد به على المنبر فقال فيه: ثمّ إنّه بلغني أنّ قائلاً منكم يـقول: والله، لو مات عمر بايعت فلاناً، فلا يغترّن امرؤ أن يقول: إنّا كانت بيعة أبي بكر فَـلتَةً وتمّت، ألا وإنّها كانت كذلك، ولكنّ الله وقى شرّها. إلى آخر كلامه.

١. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٢: ٥٦؛ و٦: ٤٧.

٢. صحيح البخاري ٤: ١٥٤٩، ح ٣٩٩٨.

٣. صحيح مسلم ٣: ١٣٧٨ \_١٣٨٣، كتاب الجهاد والسير، ح ٥١ \_٥٦.

وخرج عليه يوم الجمل الأصغر ويوم الجمل الأكبر مع الخارجين.

كما أنّ عبد الرحمن بن عوف ندم على ما فعله من إينار عثمان على نفسه بالخلافة، ففارقه وعمل على خلعه، فلم يألُ جهداً، ولم يدّخر وسعاً في ذلك، لكنّه لم يفلح. وقد علم الناس ما كان من طلحة والزبير من التأليب على عثمان، وانضمام عائشة في ذلك إليهما نصرةً لطلحة، وأملاً منها برجوع الخلافة إلى تيم. وكانت تقول: اقتلوا نعثلاً فقد كفر (١).

وقد عمل هؤلاء وأولياؤهم من الإنكار على عثمان ما أهاب بأهل المدينة وأهل

→ وقد أخرجه البخاري عنه في باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت ١١٩ من الجزء الرابع من صحيحه ١.

وذكر القسطلاني في شرح هذا الحديث من كتابه إرشاد الساري أنّ الزبير بن العوّام كان يقول: لو مات عمر بايعت عليّاً فقد كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمّت، فبلغ عمر قوله فغضب وخطب تلك الخطبة. وهذا ما صرّح به شارحو البخاري أجمع.

(١) إرجافها بعثمان وإنكارها عليه ونبذها إيّاه، وقولها: اقتلوا نعثلاً فقد كفر، ممّا لا يخلو منه كتاب يشتمل على تلك الحوادث، وقد أنّبها بعض معاصريها فقال:

فنكِ البَداء ومنك الغِيرُ ومنك الرياحُ ومنك المَطَرُ وأنتِ أمرتِ بقتل الإمام وقلتِ لنا: إنّه قد كفر

إلى آخر الأبيات، وهي في ص ٨٠ من الجـزء الثالث مـن كـامل ابـن الأثـير حـيث ذكـر وقعة الجمل ".

۱. صحيح البخاري ٦: ٢٥٠٥، ح ٦٤٤٢.

۲. إرشاد الساري ۱۰: ۱۹.

٣. الكامل في التاريخ ٣: ٢٠٦\_٢٠٧، حوادث سنة ٣٦. وراجع أيضاً: تاريخ الطبري ٤: ٤٥٨\_ ٤٥٩، حوادث سنة ٣٦: نهاية الأرب ٢٠: ٢٦.

الأمصار إلى خلعه وقتله، فلمّا قُتِل وبايع الناس عليّاً، كان طلحة والزبير أوّل من بايع، لكن مكانتهما في الشورى أطمعتهما بالخلافة، وحملتهما على نكث البيعة والخروج على الإمام فخرجا عليه، وخرجت معهما عائشة طمعاً باستخلاف طلحة، وكان ما كان في البصرة وصفّين والنهروان من الفتن الطاغية والحروب الطاحنة، وكلّها من آثار الشورى، حيث صوّرت أنداداً لعليّ ينافسونه في حقّه ويحاربونه عليه، بل نبّهت معاوية إلى هذا وأطمعته بالخلافة (۱)، فكان معاوية وكلّ واحد من أصحاب الشورى عقبة كؤوداً في سبيل ما يبتغيه الإمام من إصلاح الخلائق وإظهار الحقائق.

(۱) أخرج أبو عنهان في كتاب السفيانية \_كما في ص ٦٢ من المجلد الأول من شرح النهج الحميدي عن معمِّر بن سليان التيمي، عن أبيه، عن سعيد بن المسيّب، عن ابن عبّاس قال: سمعت عمر بن الخطّاب يقول لأهل الشورى: إنّكم إن تعاونتم وتآزرتم وتناصحتم، أكلتموها وأولادكم، وإن تحاسدتم وتقاعدتم وتدابرتم وتباغضتم، غلبكم على هذا الأمر معاوية بن أبي سفيان، وكان معاوية يومئذٍ أمير الشام من قبل عمر.

ولا يخنى ما في هذه الكلمة من ترشيح معاوية وحمله على طلب الخلافة بكلّ ما لديه من حول وطول، وفعل وقول، ومكر وخداع.

على أنّ مصير الخلافة بعد عمر إلى عثمان كافٍ في مصيرها بعد عثمان إلى معاوية؛ ولذلك رتّب عمر عهده بالشورى ترتيباً ينتج استخلاف عثمان كها بيّنّاه.

وبالجملة لم يقضِ عمر نحبه حتى صوّر خمسة يكافئون عليّاً، وينافسونه في حقّه، ويحاربونه عليه، ولم يكتفِ على أولي النظر. عليه، ولم يكتفِ بهذا حتى أغرى معاوية وأطمعه في الأمر، كما لا يخنى على أولي النظر.

١. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١: ١٨٧.

على أنّ الشورى أغرت الأمّة بعثمان (١) وبذرت بذوراً أجذرت بعد قتله، فاستغلّها الناكثون والقاسطون والمارقون.

والعجب العجاب أمره بقتل الستّة الذين رشّحهم يوم الشورى لانـتخاب أحـدهم خليفةً عنه، إذا لم ينفذوا عهده هذا قبل انتهاء اليوم الثالث من وفاته.

وي، وي، ما كنّا لنؤمن أو لنجوّز عليه الأمر بقتل هؤلاء الستّة أو واحـد مـنهم بمجرّد تأخّر إنفاذ عهده عن اليوم الثالث من وفاته!!!

لكنّ الحقيقة في الواقع أنّه أمر بقتلهم مرتاحاً إلى ذلك، مطمئنّاً إليه كلّ الاطمئنان، وأوعز إلى أبي طلحة الأنصاري وجنوده بهذا الأمر، وشدّد عليهم وعلى صهيب في إنفاذه.

قال ابن أبي الحديد بعد نقل هذا الخبر في ص ٢٢ من الجلّد الأوّل من شرح النهج ٢: ذكر هذا الخبر كلّه شيخنا أبو عثمان في كتاب السفيانية، وذكره جماعة غيره في فراسة عمر. قلت: وهذا ممّا يؤيّد نظريّتنا في أنّ عمر إغّا أراد من خلافة عثمان تمهيد الأمر لمعاوية، علماً منه أنّه سيقتل فيفتح لمعاوية طريقاً مهيعاً يوصله إلى الخلافة، بل هو مجرّد خلافة عثمان طريق لحب يوصله إلى الخلافة.

<sup>(</sup>١) حيث إنّ عمرَ قال يوم عهده بالشورى لعثان: كأنيّ بكَ وقد قلّدتك قريش هذا الأمر، فحملتَ بني أُميّة وبني أبي معيط على رقاب الناس، وآثرتهم بالنيء، فسارت إليك عصابة من ذؤبان العرب فذبحوك على فراشك ذبحاً، والله، لئن فعلوا لتفعلنّ، وإن فعلت ليفعلنّ: ثمّ أخذ بناصية عثان فقال: إذا كان ذلك فاذكر قولي فإنّه كائن. انتهى.

١. الكامل في التاريخ ٣: ٦٦، حوادث سنة ٢٣؛ تاريخ الطبري ٤: ٢٢٨، حوادث سنة ٢٣.

٢. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١: ١٨٦.

على أنّ في الستّة مَنْ هو مِن رسول الله كالصنو من الصنو، والذراع من العـضد، وكان منه بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه ليس بنبيّ، ولكنّه الوزير والوصيّ، وأبـو السبطين، وصاحب بدرِ وأحدٍ وحنين، ومن عنده علم الكتاب .

فما كان أغنى فاروق الأمّة عن تعريضه وتعريض بقيّة الستّة لهـذا الخـطر وهـذه المهانة، وقد كان في وسعه أن لا يعهد إلى أحدٍ ما، فيذر الأمـر شـورى بـين أفـراد الأمّة كافّةً، يختارون لأنفسهم من شاؤوا، وحينئذٍ يكون قد صدق في قوله: لا أتحمّلها حيّاً وميّتاً.

أو يعهد إلى عثمان بكل صراحة كما عهد أبو بكر إليه، فيكون حينئذٍ صريحاً فيما يريد غير مماكر ولا مداور؛ حيث رتب أمر الشورى ترتيباً يفضي إلى استخلاف عثمان لا محالة، فإن ترجيح عبد الرحمن على الخمسة ليس إلا لعلمه بأنه سيؤثر عثمان بالأمر، وإن سعداً لا يخالف عبد الرحمن أبداً. وقد علم الناس هذا من فاروقهم وإن ظن أنه موه الأمر على الناس وقال: لا أتحملها حيّاً وميّتاً.

وما رأي المسلمين لو سمع رسول الله تَلْنَصُّكُ عمر يأمر أبا طلحة فيقول له: إن اجتمع خمسة وأبى واحد فاشدَخ رأسه بالسيف، وإن اتّفق أربعة وأبى اثنان فاضرب رأسيهما، وإن افترقوا ثلاثةً وثلاثةً فالخليفة في الذين فيهم عبد الرحمن، واقتلوا أولئك إن خالفوا، فإن مضت الثلاثة أيّام ولم يتّفقوا على واحد منهم فاضربوا أعناق الستّة؟ أفتونا أيّها المسلمون، وكونوا أحراراً فيما تفتون، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.

١. الموصوف بهذه الصفات ليس إلاّ عليّ بن أبي طالب عليه ويدلّ عليها روايات من الخاصة والعامّة. وللمزيد راجع ما يأتي في المورد ٩٣ \_ ٩٦.

# الفصل الثالث تأوّل عثمان وأتباعه

### المورد ٧١: صلته لأرحامه

كان عثمان وصولاً لأرحامه (١) آل أبي العاص (٢)، ولوعاً بحبّهم وإيثارهم، حتّى لم تأخذه في سبيلهم ملامة اللائمين، ولا ثورات الثائرين، وقد استباح في صلتهم مخالفات

<sup>(</sup>١) إنّ له في سبيل أرحامه مخالفات لنصوص شتّى، ومـوارده في ذلك لا تسـتقصى في هـذا الكتاب، ولعلّها لا تنقص عن موارد الخليفتين السابقتين بأجمعها.

<sup>(</sup>٢) وقد قال رسول الله ﷺ: «إذا بلغ بنو [أبي] العاص ثلاثين رجلاً اتّخذوا مال الله دولاً، وعباد الله خولاً، ودين الله دغلاً».

أخرجه الحاكم بالإسناد إلى كلّ من عليّ أمير المؤمنين، وأبي ذرّ، وأبي سعيد الخدري، وصحّحه في ص ٤٨٠ من الجزء الرابع من مستدركه أ. واعترف بصحّته الذهبي؛ إذ أورده في تلخيص المستدرك أ.

١. المستدرك على الصحيحين ٥: ٧٧٧، ح ٨٥٢٥ ـ ٨٥٢٧. وأخرجه أيضاً أحمد بن حنبل في مسنده ٣: ٤٩٨،
 ح ١١٣٤٩.

٢. التلخيص ضمن المستدرك للحاكم ٤: ٤٨٠.

كثيرة من أدلّة الكتاب الحكيم، والسنن المقدّسة، والسيرة التي كانت مستمرّة من قبله. قال ابن أبي الحديد (١):

وصحّت فيه فراسة عمر ؛ إذ قد أوطأ بني أميّة رقاب الناس، وولّاهم الولايات، وأقطعهم القطائع، وافتُتِحَت أفريقيّا الله في أيّامه، فأخذ الخمس كلّه فوهبه لمروان، فقال عبد الرحمن بن الحنبل الجمحي :

مِ مَا تَركَ اللهُ شَيئاً سُدىٰ لِكَ أُو تُسبتكیٰ لِكَسَي نَسبتكیٰ بِكَ أُو تُسبتكیٰ مَسنارَ الطَسريقِ عليهِ الهُدیٰ ولا جَعَلا دِرْهَماً فِي هَویٰ فَهَيْهاتَ سَعْيُك مِمَّن سعیٰ فَهَيْهاتَ سَعْيُك مِمَّن سعیٰ

أحسلِفُ بساللهِ ربَّ الأنا وَلكسنْ خُلِقَتْ لَنا فِتْنَة فَسإنَّ الأمِينَين قَدْ بَيَّنا فَما أَخَذا دِرْهَمَا غِيلَةً وَأَعْطَيْتَ مَرْوانَ خُمسَ البِلادِ

قال ابن أبي الحديد:

وطلب منه عبد الله بن خالد بن أسيد صِلةً ، فأعطاه أربعمائة ألف درهم .

← والصحاح في ذمّ آل أبي العاص متواترة، وقد أعلن رسول الله عَلَيْشُؤُو أمر هؤلاء المتغلّبين
 من المنافقين ولعنهم ﴿لِيَهْلِكَ مَن هَلَكَ عَن بَيّنةٍ وَيَحيٰى مَن حَىَّ عَن بَيّنةٍ ﴾ ٢.

وحسبك من إعلانه ما أخرجه الحاكم في كتاب الفتن والملاحم من صحيحه المستدرك<sup>٦</sup>. ويكفيك منه ما أوردناه في كتابنا أبو هريرة ممّا علّقناه على الحديث الرابع عشر. وهو في ص ١١٨ إلى منتهى ص ١٢٨، فراجع.

(١) في ص ٦٦ من المجلّد الأوّل من شرحه لنهج البلاغة <sup>4</sup> طبع مصر، فراجع ما أورده ثمّة من أحداث عثمان.

١. ما أثبتناه من المصدر والغدير، ولكن في الأصل: «أرمينيًا» بدل «إفريقيًا».

٢. الأنفال (٨): ٢٤.

٣. المستدرك على الصحيحين ٥: ٦٧٦، ح ٨٥٢٤، و ٨٧٨، ح ٨٥٣٠\_٨٥٣٢.

٤. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١: ١٩٨ ـ ١٩٩.

قال: وأعاد الحكم بن أبي العاص بعد أن سيّره رسول الله تَالَيْنُكُو ثُمّ لم يردّه أبو بكر ولا عمر ، وأعطاه مائة ألف درهم.

وتصدّق رسول الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله والله والل

وأقطع مروانَ فدكاً، وقد كانت فاطمةُ طلبتها بعد وفاة أبيها رسول الله تارةً بـالميراث، وتارةً بالنِّحلة، فدفعت عنها .

قال: وحَمَى المراعي حول المدينة كلّها عن مواشي المسلمين كلّهم إلّا عن بني أميّة. قال: وأعطى عبد الله بن أبي سرح جميع ما أفاء الله عليه من فتح أفريقيّة \_وهـي مـن طرابلس الغرب إلى طنجة ٢ \_من غير أن يشركه فيه أحداً من المسلمين.

قال: وأعطى أبا سفيان بن حرب مائتي ألف من بيت المال في اليوم الذي أمر فيه لمروان بن الحكم بمائة ألف من بيت المال، وقد كان زوَّجه ابنته أمّ أبان. فجاء زيد بن أرقم صاحب بيت المال بالمفاتيح ووضعها بين يدي عثمان وبكى، فقال عثمان: أتبكي أن وصلتُ رحمي ؟! قال: لا، ولكن أبكي لأنّي أظنّك أنّك أخذتَ هذا المال عوضاً عمّا كنت أنفقتَهُ في سبيل الله في حياة رسول الله وَالله الله الله المال عوضاً عمّا كنت أنفقتَهُ في سبيل الله في حياة رسول الله والنه والله، لو أعطيتَ مروان مائة درهم لكان كثيراً، فقال عثمان: ألقِ المفاتيح يا ابن أرقم فإنّا سنجد غيرك؟.

### قال ابن أبي الحديد:

وأتاه أبوموسى بأموال من العراق جليلة فقسّمها كلّها في بني أُميّة. وأنكح الحارثَ بن الحكم ابنته عائشة، فأعطاه مائة ألف من بيت المال أيضاً بعد صرفه زيد بن أرقم عن خزنه.

١. في العطبوعة: «نهروز» والصواب ما أثبتناه من العصدر والعقد الفريد. وراجع أيـضاً مـعجم البـلدان ٥: ٢٣٤.
 «مهزور».

٢. طنجة: بلد على ساحل بحر المغرب مقابل الجزيرة الخضراء. معجم البلدان ٤: ٤٣.

٣. شرح نهج البلاغة ١: ١٩٨\_ ١٩٩.

قال: وانضم إلى هذه الأمور أمور أخرى نقمها عليه المسلمون، كتسيير أبي ذرّ إلى الرَبذة، وضرب عبد الله بن مسعود حتّى كسر أضلاعه، وما أظهر من الحجاب، والعدول عن طريقة عمر في إقامة الحدود، وردّ المظالم، وكفّ الأيدي العادية، والانتصاب لسياسة الرعيّة، وختم ذلك ما وجدوه من كتابه إلى معاوية الأمره فيه بقتل قوم من المسلمين. فاجتمع عليه كثير من أهل المدينة مع القوم الذين وصلوا من مصر لتعديد أحداثه عليه فقتلوه. وقد كان الواجب عليهم أن يخلعوه من الخلافة ولا يعجّلوا بقتله.

قال: وأمير المؤمنين أبرأ الناس من دمه، وقد صرّح بذلك في كثير من كلامه، فمن ذلك قوله: «والله، ما قتلتُ عثمان ولا مالأتُ على قتله» وقد صدق صلوات الله عليه ٢.

إلى آخر ما قاله ابن أبى الحديد، فليراجع.

قلت: وبالجملة، فإنّ أحداث ذي النورين كلّها أو جلّها متواترة عنه، رواها المحدّثون وأهل السير والأخبار بأسانيدهم متعدّدة الطرق المعتبرة، وأرسلها الكثير منهم إرسال المسلّمات، فلتراجع (١).

وكم لذي النورين من أحداث غيرها نقمها عليه المسلمون، كإحراقه المصاحف؛ جمعاً ب

<sup>(</sup>١) وإنّ ممّن أرسلها كمسلّمات لا ريب فيها الشهرستاني في كتابه الملل والنحلّ، فليراجع منه الحنلاف التاسع من الاختلافات التي أوردها في المقدّمة الرابعة من المقدّمات التي جعلها في أوّل كتابه المذكور.

١. كذا في الأصل وشرح ابن أبي الحديد؛ ويرى الأستاذ مكّي السيّد جاسم أنّ الصحيح أنّ الكتاب الذي وجدوه
 معه موجّه إلى عبد الله بن أبي سرح، لا إلى معاوية. راجع هامش شرح نهج البلاغة ١٩٩١ والغدير ٤٠٠٠.

٢. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١: ١٩٩ ـ ٢٠٠.

٣. الملل والنحل ١: ٢٦.

وحسبكَ ما في الخطبة الشقشقيّة لأمير المؤمنين الله وقد ذكره فيها فقال: «إلى أن قام ثالثُ القومِ نافجاً حِضْنَيهِ بَيْنَ نَثِيلِهِ ومُعتَلَفِه، وقام معه بنو أبيه يَخْضَمون مال الله خَضْمَة الإبل نِبْتَة الربيع، إلى أن انتَكَثَ عليه فَتْلُه وأجهزَ عليه عملُه وكبت به بطنته» (١) إلى آخر كلامه. وإنّه الله لمتن لا يأثم فيمن يحبّ ولا يحيف على مَن يكره، يشهد له بذلك عدوّه ووليّه.

← للناس على قراءة واحدة الإواعطائه المقاتلة من مال الصدقة المع أنهم ليسوا من الأصناف الثمانية التي حصر الله الصدقة بهم وقصرها عليهم في قوله عز وجلّ (إنّ مَا الصّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ ◄ الآية، وكضربه عمّار بن ياسر ذلك الضرب المبرح المجمع وعدم إقامته الحدّ على عبيد الله بن عمر إذ قتل الهرمزان وكتابه إلى أهل مصر بقتل محمد بن أبي بكر وجماعة من المؤمنين معه ".

(١) قال ابن أبي الحديد في تعليقه على هذا الكلام من شرحه لنهج البلاغة ٧:

هذا من مُمِضّ الذمّ، وأشدّ من قـول الحُـطيئة الذي قـيل: إنّـه أهـجى بـيت قـالته العرب:

دَع المكارمَ لا تَرحَل لبُغْيَتِها واقعُد فإنَّك أنتَ الطاعمُ الكاسي

١. راجع: الكامل في التاريخ ٣: ١١٢، حوادث سنة ٣٠؛ شرح نهج البلاغة ٣: ٤٦.

٢. راجع شرح نهج البلاغة ٣: ٣٥\_٣٨ و ٤٠.

٣. التوبة (٩): ٦٠.

٤. راجع: أنساب الأشراف ٦: ١٦١؛ الجمل للمفيد: ١٨٥؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٣: ٤٧ ـ ٥٢ ـ الغدير ٩: ٢٨.

٥. راجع: الجمل للمفيد: ١٧؛ شرح نهج البلاغة ٣: ٥٩ - ٦٢؛ ٩: ٥٤؛ الغدير ٨: ١٩٠ ـ ١٩٥.

٦. راجع: السيرة الحلبيّة ٣: ٦٥؛ الغدير ٩: ٢٥١\_٢٥٣.

٧. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٩٧١.

### المورد ٧٢: صلاته في السفر

وذلك أنّ الصلاة الرباعيّة تقصر في السفر إلى ركعتين، سواءٌ أكان ذلك في حال الخوف، أم كان في حال الخوف، أم كان في حال الأمن، وقد ثبتت مشروعيّة التقصير بالكتاب والسنّة والإجماع: قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلوٰةِ إِنْ خَفْتُمْ أَنْ يَقْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ الله خَفْتُمْ أَنْ يَقْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ الله خَفْتُمْ أَنْ يَقْتِنَكُمُ اللَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ الم

وعن يعلى بن أميّة قال: قلت لعمر: ما لنا نقصّر وقد أمِنّا؟ فـقال: عـجبتُ مـمّا عجبتُ مـمّا عجبتُ مـمّا عجبتُ مـمّا عجبتَ منه فسألت رسول الله عَلَيْكُ عن ذلك، فقال عَلَيْكُ : «صـدقة تـصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» أخرجه مسلم (١).

<sup>(</sup>١) في كتاب صلاة المسافرين وقصرها ص ٢٥٨ من الجزء الأوّل من صحيحه".

<sup>(</sup>٢) ص ٢٥٩ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها".

 <sup>(</sup>٣) على هذا كان عمل عثمان حتى مضى من خلافته ستّ سنوات أو تسع، ثمّ لم يقصّر، وإنّما
 كان يتمّ حتى مضى لسبيله ٤. كما سنبيّنه في الأصل.

۱. النساء (٤): ۱۰۱.

٢. صحيح مسلم ١: ٤٧٨، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ح ٤.

٣. المصدر: ٤٧٩ \_ ٤٨٠ ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ح ٨.

٤. صحيح البخاري ١: ٣٦٧، ح ٢٠٣٢؛ صحيح مسلم ١: ٤٨٣، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ح ١٨.

﴿ لَـقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسُوَّةً حَسَنَةً ﴾ ١.

وروى ابن أبي شيبة أنّ النبيّ عَلَيْشِكَةِ قال: «إنّ خيار أُمّتي مَنْ شهد أن لا إله إلّا الله، وأنّ محمّداً رسول الله، والذين إذا أحسنوا استبشروا، وإذا أساؤوا استغفروا، وإذا سافروا قصروا» .

قلت: وإنّما قصر مع إقامته تسعة عشر يوماً لعدم نيّة الإقامة.

وثبت عن رسول الله تَلْنُظُونَ أَنّه كان يصلّي بأهل مكّة إماماً بعد الهجرة، فيسلّم في الرباعيّات على رأس الركعتين الأوليين، وكان قد تقدّم إلى القوم بأن يتمّوا صلاتهم أربع ركعات، معتذراً عن نفسه وعمّن جاء معه بأنّهم قوم سفر أ.

وعن أنس: صلّيت مع رسول الله ﷺ الظهر في المدينة أربعاً، وصلّيت معه العصر بذي الحليفة ركعتين<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) تجده في باب ما جاء في التقصير من أبواب التقصير ص ١٣١ من الجزء الأوّل من صحيحه ٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها من الجزء الأوّل من صحيحه".

١. الأحزاب (٣٣): ٢١.

٢. لم نجده في المصنّف لابن أبي شيبة . ولكن رواه عبدالرزّاق في مصنّفه ٢: ٥٦٦، ح ٤٤٨١.

٣. صحيح البخاري ١: ٣٦٧، ح ١٠٣١؛ صحيح مسلم ١: ٤٨١، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ح ١٥.

٤. السنن الكبرى للبيهقى ٣: ٢١٩، ح ٥٤٨٤.

٥. صحيح البخاري ١: ٣٦٧. ح ١٠٣٠.

٦. صحيح مسلم ١: ٤٨٠، كتاب صلاة المسافرين وقيصرها، ح ١١. وراجع أيضاً صحيح البخاري ٢: ٥٦١.
 ح ١٤٧١\_١٤٧٠.

قلت: دلّت الآية المحكمة على مشروعيّة القصر للمسافر في حال خوفه، ودلّ ما بعدها من النصوص الصحاح المتظافرة على مشروعيّته للمسافر مطلقاً، وعلى ذلك إجماع الأمّة، بلا خلاف ينقل عن أحد منها، غير عائشة وعثمان، وقد تواتر عنهما الإتمام في السفر!.

وكان ذلك أوّل ما تكلّم الناس فيه على عثمان، وعدّه المؤرّخون من حوادث سنة تسع وعشرين للهجرة (١) ودلّت عليه صحاح كثيرة.

فعنها: ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن نافع، عن ابن عمر \_واللفظ لمسلم \_ قال: صلّى رسول الله بمنى ركعتين، وأبو بكر بعده، وعمر بعد أبي بكر، وعثمان صدراً من خلافته، ثمّ إنّ عثمان صلّى بعدُ أربعاً ٢ ... الحديث.

ومنها: ما أخرجاه أيضاً عن عبد الرحمن بن يزيد أنّه قال: صلّى بنا عثمان بن عفّان بمنى أربع ركعات. فقيل لعبد الله بن مسعود فاسترجع، ثمّ قال: صلّيت مع رسول الله وَ الله و الل

وأخرجا أيضاً عن حارثة بن وهب الخزاعي قال: صلَّى بنا النبيِّ والناس أكثر ما

<sup>(</sup>١) فراجعها في كامل ابن الأثير ص ٤٩ من جزئه الثالث، وفي ص ٣٢٢ من الجزء الثالث من تأريخ الطبري<sup>٤</sup>.

١. للمزيد راجع صحيح البخاري ١: ٣٦٦-٣٦٧، ح ١٠٣١\_١٠٣٤.

صحيح البخاري ١: ٣٦٧، ح ١٠٣٢؛ و٢: ٥٩٦، ح ١٥٧٢؛ صحيح مسلم ١: ٤٨٢، كـتاب صـلاة المسـافرين
 وقصرها، ح ١٧.

٣. صحيح البخاري ١: ٣٦٨، ح ١٠٣٤؛ صحيح مسلم ١: ٤٨٣، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ح ١٩.

٤. الكامل في التاريخ ٣: ١٠٣، حوادث سنة ٢٩؛ تاريخ الطبري ٤: ٢٦٧ ــ ٢٦٨ حوادث سنة ٢٩. وانــظر أيــضاً تاريخ الإسلام للذهبي ٣: ٣٢٨، حوادث سنة ٢٨.

كانوا وآمن ما كانوا، فكانت صلاته ركعتين (١).

وأخرج مسلم من عدّة طرق عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: أنّ الصلاة أوّلَ ما فُرِضَت ركعتين، فأقِرّت صلاة السفر وأتِمَّتْ صلاة الحضر.

قال الزهري: فقلت لعروة: ما بالُ عائشة تُتِمّ في السفر؟ قـال: إنّـها تأوّلت كـما تأوّل عثمان الله ع

انتهى بلفظ مسلم في أوّل كتاب صلاة المسافرين ص ٢٥٨ من جزئه الأوّل.

قلت: قال الفاضل النووي عند انتهائه إلى هذا الحديث من شرح مسلم:

اختلف العلماء في تأويلهما فقيل: لأنّ عثمان أمير المؤمنين وعائشة أمّهم فكأ نّهما في منازلهما.

(١) وإنّ كمّا رواه حفظة الآثار في هذا الموضوع من أهل السنن والأخبار ما رواه الإمام أحمد بن حنبل من حديث معاوية في مسنده ٢ - ص ٩٤ من جزئه الرابع - بالإسناد إلى يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه عباد قال: لمّا قدم علينا معاوية حاجًا قدمنا معه مكّة، قال: فصلّى بنا الظهر ركعتين، قال: وكان عثمان حين أثمّ الصلاة إذا قدم مكّة مسافراً صلّى بنا الظهر والعصر والعشاء الآخرة أربعاً أربعاً، وإذا أتى منى أثمّ الصلاة - فيها وفي عرفات -... قال: فلمّا صلّى بنا معاوية الظهر ركعتين، نهض إليه مروان بن الحكم وعمرو بن عثمان فقالا له: ما عاب أحد ابن عمك بأقبح ممّا عبته به، فقال لهما: وممّ ذلك؟ قال: فقالا له: ألا تعلم أنّه أثمّ الصلاة وهو إذ ذاك في سفر؟ قال: فقال لهما: ويحكما وهل كان غير ما صنعت؟ وقد صلّيتها مع رسول الله مَلَّاتِيَّة ومع أبي بكر وعمر قصراً. قالا: لكنّ ابن عمّك قد كان أمّها، وإنّ خلافك إيّاه لعيبٌ له. قال: فخرج معاوية إلى العصر فصلاها أربعاً، وكان قد صلّى الظهر قصراً.

١. صحيح مسلم ١: ٤٧٨، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ح ١-٣.

۲. مسند أحمد ٥: ٥٨، ح ١٦٤١٥.

\_قال: \_وأبطله المحقّقون بأنّ النبيّ الله النبيّ الله الله عنهما، وكذلك أبـو بكـر وعمر.

\_قال: \_وقيل بأنَّ عثمان تأهّل بمكّة. وأبطلوه بأنَّ النبيِّ عَلَيْتُ اللهِ الفر بأزواجه وقصر. وقيل: فعل ذلك من أجل الأعراب الذين حضروا معه لئلًا يظنّوا أنَّ فرض الصلاة ركعتان أبداً حضراً وسفراً.

وأبطلوه بأن هذا المعنى كان موجوداً في زمن النبي الشيطة ، بل اشتهر أمر الصلاة في زمن عثمان وعائشة أكثر ممّاكان.

\_قال: \_وقيل: لأنّ عثمان وعائشة نويا الإقامة بمكّة بعد الحجّ.

وأبطلوه بأنّ الإقامة بمكّة حرام على المهاجرين فوق ثلاث.

\_قال: \_وقيل: كان لعثمان أرض بمنى.

وأبطلوه بأنّ ذلك لا يقتضي الإتمام والإقامة.

\_قال: \_والصواب أنّهما رأيا القصر جائزاً، والإتمام جائزاً، فأخذا بأحد الجائزين ١٠.

قلت: والحقّ أنّ مخالفتهما للنصوص لم تكن مقصورةً على هذا المورد، على أنّه ممّا لم تهتك به حرمات، ولم تسفك به دماء، ولم تبح به أموال وأعراض كغيره من موارد تأوّلاتهما، فأمره سهل بالنسبة إلى ما سواه ممّا تأوّلا فيه الأدلّة.

١. شرح صحيح مسلم ٥: ٢٠٢. وراجع أيضاً الغدير ٨: ١٥٠ ـ ١٥٢.

## الفصل الرابع تأوّل عائشة وأتباعها

### المورد ٧٣: صلاة عائشة في السفر

شرّع الله تقصير الفرائض الرباعيّة في السفر في محكم كتابه وعلى لسان نبيّه في الصحاح من سننه المقدّسة، وعلى ذلك إجماع الأمّة -كما بينّاه آنفاً - بلا خلاف ينقل عن أحد منها، غير عثمان وعائشة، وقد تواتر عنهما الإتمام في السفر.

هذا مع ما أخرجه مسلم من عدّة طرق عن الزهري، عن عروة، عن عائشة نفسها: أنّ الصلاة أوّل ما فُرضَت ركعتين \_قالت عائشة \_: فأقِرَّت صلاة السفر، وأتِمّت صلاة الحضر. هذا حديثها بعين لفظه (١).

<sup>(</sup>۱) فراجعه في أوّل ص ۲۵۸ من الجزء الأوّل من صحيح مسلم الطبوع في المكتبة العـربيّة الكبرى بمصر سنة ۱۳۲۷. واعمل بما روت، ودع عنك ما درت.

١. صحيح مسلم ١: ٤٧٨، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ح ٣. وراجع صحيح البخاري ١: ٣٦٩، ح ١٠٤٠.

# المورد ٧٤: يوم زفّت أساء بنت النعمان الجونيّة عروساً إلى النبيّ ﷺ

وذلك فيما أخرجه حفظة الآثار بالإسناد إلى حمزة بن أبي أسيد الساعدي، عن أبيه \_ وكان بدرياً \_ قال: تزوّج رسول الله علي السماء بنت النعمان الجونية، فأرسلني فجئت بها، فقالت حفصة لعائشة: اخضبيها أنتِ وأنا أمشطها، ففعلتا، ثمّ قالت لها إحداهما: إنّ النبي علي يعجبه من المرأة إذا دخلت عليه أن تقول: أعوذ بالله منك!!! فلمّا دُخَلت عليه وأغلق الباب وأرخى الستر مدّ يده إليها، فقالت: أعوذ بالله منك، فقال رسول الله علي الله على وجهه فاستتر به، وقال: «عذتِ بمعاذ» ثلاث مرّات، ثمّ خرج إلى أبي أسيد فقال: «يا أبا أسيد، ألحقها بأهلها ومتّعها برازقيّتين» يعني كرباسين \_ وطلقها \_ فكانت تقول: ادعوني الشقيّة.

قال ابن عمر: قال هشام بن محمّد: فحدّثني زهـير بـن مـعاوية الجـعفي، أنّـها ماتت كَمَداً (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه بهذه الألفاظ كلّ من الحاكم في ترجمة أسهاء بـنت النـعـهان ــ ص ٣٧ مـن الجزء ٤ ــ من المستدرك، وابن سعد في الجزء ٨ من طبقاته ص ١٠٤. وأخرجها ابن جرير وغيره ١.

١. الإصابة ١٠ : ٢٠؛ المستدرك على الصحيحين ٥: ٤٨، ح ١٨٩٧؛ السنن الكبرى للبيهقي ١٤٥ ـ ١٤٦؛ تاريخ الطبري ٣: ١٦٧، حوادث سنة ١٠. وراجع أيضاً: صحيح مسلم ٤: ٢١٣٩، كتاب التوبة، ح ٥٩؛ الطبقات الكبرى ٨: ٢١٤٠. والكَمَد ـ بالتحريك ـ : الحزن المكتوم . الصحاح ٢: ٥٣١، «ك.م.د».

# المورد ٧٥: يوم قال أهل الإفك والزور ما قالوا في إبراهيم بن رسول الله وأمّه أمّ المؤمنين مارية

وذلك أنّ رسول الله ﷺ دخل بعدها على عائشة بولده إبراهيم \_وكان فيه شَبَه من رسول الله \_فسألها عن ذلك؟ قالت: فحملني ما يحمل النساء من الغيرة أن قلت: ما رأيت شبها !! أرادت بهذا تأييد إفك الآفكين \_نعوذ بالله \_كما يدلّ عليه قولها: فحملني ما يحمل النساء من الغيرة. لكن برّاً الله إبراهيم الله وأمّه على يد أمير المؤمنين براءة محسوسة بالباصرة، ملموسة باليد، يثبت ذلك كلّه ما أخرجه الحاكم في صحيحه المستدرك، والذهبي في تلخيصه بالإسناد إلى عائشة نفسها، فراجع (١).

### المورد ٧٦: يوم المغافير

<sup>(</sup>١) ص ٣٩ من الجزء ٤ من كلّ من المستدرك الوتلخيصه واعجب.

<sup>(</sup>٢) في تفسير سورة التحريم ص ١٣٦ من جزئه الثالث"، فراجع، ولك الخيار أن تعجب.

۱. المستدرك على الصحيحين ٥: ٥٠، ٥١، ح ٦٩٠٣ و ٦٩٠٦\_ ٦٩٠٧. وللمزيد راجع أيضاً: صحيح مسلم ٤: ٢١٤٨. كتاب التوبة، ح ٥٩؛ الطبقات الكبرى ٨: ٢١٤.

٢. التلخيص ضمن المستدرك للحاكم ٤: ٣٩.

٣. صحيح البخاري ٤: ١٨٦٥، ح ٤٦٢٨؛ و٥: ٢٠١٦، ح ٩٦٦ : ١٠: ٢٤٦٢، ح ٦٣١٣.

أَيُّتُنا دخل عليها فلتقل له: أكلتَ مغافيرَ؟ قال: «لا، ولكن [كنت] أشرَبُ عسلاً عند زينب بنت جحش، فلن أعود له، لا تخبري بذلك أحداً».

### المورد ٧٧: تكليفها بالتوبة

وذلك لأنّ التوبة لا تطلب إلّا من المذنب، بمخالفته لأوامر الله عزّ وجلّ ونواهيه، فقوله تعالى: ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ ﴾ بمجرّده دالٌ على معصيتهما، على أنّه \_عزّ سلطانه \_ صرّح بمخالفتهما في قوله: ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمًا ﴾ ٢ أي عدلت ومالت عن الحقّ الواجب عليهما ٣.

### المورد ٧٨: تظاهرهما على رسول الله ﷺ

وحسبكَ في ذلك قوله عزّ من قائل: ﴿ وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ المُؤْمِنِينَ وَالمَلَئِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ \* عَسَى رَبَّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجاً خَيْراً مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ ﴾ الآية.

١. المغافير : صمغ يسيل من شجر العرفط ، غير أنّ رائحته ليست بطيّبة . لسان العرب ٥: ٢٨، «غ.ف.ر».

٢. التحريم (٦٦): ٤.

٣. راجع : الكشّاف ٤ : ٥٦٦ ؛ التفسير الكبير ١٥ (الجزء الثلاثون) : ٤٥، ذيل الآية ؛ تفسير البيضاوي ٤ : ٢٩٣.

٤. التحريم (٦٦): ٤ \_ ٥.

أخرج البخاري في تفسيرها من صحيحه (١) عن عُبَيْد بن حُنين: أنّه سمع ابن عبّاس يُحدِّث أنّه قال: مكثتُ سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطّاب عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له، حتّى خرج حاجّاً فخرجت معه، فلمّا رجعت وكنّا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة له، قال: فوقفت له حتّى فرغ ثمّ سرت معه، فقلت: يا أمير المؤمنين، من اللتان تظاهرتا على النبيّ المُرُّنِيَّةِ من أزواجه؟ فقال: تلك حفصة وعائشة، الحديث وهو طويل، فراجعه وأمعن في الآية وما تعطيك من ابتلائه المُرُّنِيُّة وابتلاء وصيّه من بعده في أمَّي المؤمنين اللتين أعدّ الله لدفاعهما عن رسوله ما لا يعدّه والجن أهل الأرض في الطول والعرض، بل لا يعدّه لدفاع الثقلين من الإنس والجن ولحربهما جميعاً.

## المورد ٧٩: المثل العظيم في آخر سورة التحريم

ألا وهو قوله تعالى: ﴿ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا آمْرَأَتَ نُوحٍ وَآمْرَأَتَ لُوطٍ كَانَـتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَـتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَـنْهُمَا مِنَ اللهِ شَيْئاً وَقِيلَ آدْخُلا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ \* وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا آمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ آبْنِ لِى عِنْدَكَ بَيْنًا فِي الجَنَّةِ ﴾ الآية.

<sup>(</sup>١) ص ١٣٦ من جزئه الثالث، وأخرجه أيضاً في ص ١٣٧ في جزء ٣ من طريق آخر ٢.

١. التحريم (٦٦): ١٠ \_١١.

۲. صحیح البخاری ٤: ١٨٦٦، ح ٤٦٢٩، و ١٨٦٨، ح ٤٦٣٠. وراجع أيضاً: صحیح مسلم ٢: ١١٠٨، كتاب الطلاق، ح ٣٠؛ كنز العمّال ٢: ٥٢٥\_ ٥٣٥، ح ٤٦٦٨، ٤٦٦٤، ٤٦٧٠.

هذا ما ضربه الله لهما مثلاً لينذرهما به، ولتعلما أنّ الزوجيّة بمجرّدها لأيِّ كانت لا تنفع ولا تضرّ، والنافع والضارّ للمرء إنّما هو علمه ا.

## المورد ٨٠: يوم أراد رسول الله ﷺ أن يخطب لنفسه «شراف» أخت دحية الكلبي

وذلك أنّه عَلَيْظُو بعث عائشة تنظر إليها، فذهبت ثمّ رجعت، فقال لها رسول الله: «لقد رسول الله عَلَيْظُو : «ما رأيت؟» فقالت: ما رأيت طائلًا!! فقال لها رسول الله: «لقد رأيت طائلًا!! لقد رأيت خالاً بخدها اقشعرت منه ذوائبك» فقالت: يا رسول الله، ما دونك سرّ، ومَنْ يستطيع أن يكتمك (۱).

### المورد ٨١: يوم خاصمت رسول الله ﷺ إلى أبيها

أخرج أهل السير والأخبار بالإسناد إلى عائشة قالت: خاصمت النبيّ إلى أخرج أهل السير والأخبار بالإسناد إلى عائشة قالت: خاصمت النبيّ إلى أبى بكر فقلت: يا رسول الله، اقصد (٢)!! فلطم أبو بكر خدّي وقال: تقولين

<sup>(</sup>١) أخرج هذا الحديث أصحاب السنن والمسانيد كالمتّق الهندي عن عائشة نفسها ص ٢٩٤ من الجزء ٦ من كنز العمتال، وهو الحديث ٥٠٨٤. وأخرجه ابن سعد في ص ١١٥ من الجزء ٨ من طبقاته بالإسناد إلى عبد الرحمن بن ساباط ٢.

<sup>(</sup>٢) اقصد، من القصد وهو العدل.

١. راجع: الكشّاف ٤: ٥٧١؛ التفسير الكبير ١٥ (الجزء الثلاثون): ٥٠ ذيل الآية ١١ من سورة التحريم (٦٦).
 ٢. كنز العمّال ٢١: ١٨٤، ح ٣٥٤٦٠؛ الطبقات الكبرى ٨: ١١٥.

لرسول الله اقصد؟!! وجعل الدم يسيل من أنفي (١). الحديث.

# المورد ٨٢: يوم أغضبها رسول الله كالنائج

وذلك أنّها خرجت عن الحشمة معه يومئذٍ، فكان ممّا قالت له: أنت الذي تـزعم أنّك نبيّ الله؟!!!

أورده الغزالي في آداب النكاح ص ٣٥ من الجزء الثاني من إحياء العلوم، وذكره في الباب ٩٤ من كتابه مكاشفة القلوب ص ٢٣٨. غراجع.

## المورد ٨٣: ذمّها لعثان وأمرها بقتله

إنّ ممّا لا ريب فيه ـ لأحدٍ من المؤرّخين وأربـاب السـير والأخـبار وأصحاب المسانيد ـ ذمّ عائشة لعثمان، ونبزها إيّاه، وأمرها بقتله، وقد تظافرت الروايات عنها بكلّ ذلك، مرسلةً به إرسال المسلّمات، ومسندةً إليها السنن التي لا ريب فيها".

<sup>(</sup>۱) أخرجه أصحاب المسانيد بالإسناد إلى عائشة، وهو الحديث ١٠٢٠ من أحاديث الكنز ص ١٦٦، وأورده الغزالي في آداب النكاح ص ٣٥ من الجزء الثاني من إحياء العلوم، ونقله أيضاً في الباب ٩٤ من كتابه مكاشفة القلوب آخر ص ٣٢٣٨، فراجع.

١. إحياء علوم الدين ٢: ٤٩؛ مكاشفة القلوب: ٤٢٤، الباب ٩٤.

٢. للمزيد راجع الغدير ٩: ١١٥\_١٢٥.

٣. كنز العمّال ١٣: ٦٩٦، ح ٣٧٧٨٢؛ إحياء علوم الدين ٢: ٤٩؛ مكاشفة القلوب: ٤٢٣ ـ ٤٢٤، الباب ٩٤.

قال ابن أبي الحديد \_ في المجلّد الثاني من شرح النهج (١) \_:

\_قال: \_وقالوا: أوّل من سمَّى عثمان نعثلاً (٢) لَعائشة ، وكانت تقول: اقتلوا نعثلاً ، قتل الله نعثلاً .

-قال: -وروى المدائني في كتاب الجمل قال: لمّا قتل عثمان، كانت عائشة بمكّة، وبلغ قتله إليها فلم تشكّ في أنّ طلحة هو صاحب الأمر، فقالت: بُعداً لنعثل وسحقاً.

\_قال: \_وقد كان طلحة حين قُتل عثمان أخذ مفاتيح بيت المال، وأخذ نجائب كانت لعثمان في داره، ثمّ فسد أمره فدفعها إلى عليّ.

-قال: -قال أبو مخنف في كتابه: إنّ عائشة لمّا بلغها قتل عثمان وهي بمكّة، أقبلت مسرعة وهي تقول: إيه إذا الإصبع، لله أبوك، أما إنّهم وجدوا طلحة لها كفؤاً.

قال: وقد روى قيس بن أبي حازم أنّه حجّ في العام الذي قُتل فيه عثمان وكان مع عائشة ، قال: فسمعها تقول في بعض الطريق: إيدٍ ذا الإصبع. وإذا ذكرت عثمان قالت: أبعده الله.

<sup>(</sup>١) ص ٧٧ من شرح قوله الله من خطبته: «معشر الناس، إنّ النساء نواقص الإيمان» .

<sup>(</sup>٢) النعثل: الكثير شعر اللحية والجسد"، وهذا لقب عثمان عند أمّه. ﴿ بِـنْسَ الرِّسْمُ الفُسُـوقُ بَـعْدَ الإِيمَانِ ﴾ ٤.

١. إيهٍ : اسم فعل للاستزادة . المعجم الوسيط : ٣٥، «أ . ي . ه».

٢. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٦: ٢١٥ ـ ٢١٦.

٣. أنظر الصحاح ٤: ١٨٣٢؛ لسان العرب ١١: ٦٦٩، «ن.ع.ث.ل ».

٤. الحجرات (٤٩): ١١.

\_قال: \_وروي من طريق آخر أنها قالت لمّا بلغها قتله: أبعده الله قتله ذنبه، وأقاده الله بعمله، يا معشر قريش لا يسوءنكم قتل عثمان كما ساء أحيمر ثمود قومه. إنّ أحق الناس بهذا الأمر لذو الإصبع، يعنى طلحة.

\_قال: \_فلمّا جاءت الأخبار ببيعة عليّ للبُّلِا قالت: تَعَسُوا تَعَسُوا، لا يردّون الأمر في تيم أبداً.

وستستمع قريباً ا\_إن شاء الله تعالى \_ من أقوالها وأفعالها حول مقتل عثمان وبيعة علي ما تستك منه المسامع، وتأباه الشرائع بنصوصها الصريحة كتاباً وسنّة، وأدلّتها القطعيّة عقليّة ونقليّة .

## المورد ٨٤: بعض حديثها عن رسول الله ﷺ

وذلك أنها كانت كثيراً ما ترسل عنه ﷺ من الحديث ما لا يمكن أن يصحّ بوجه من الوجوه.

فمن ذلك ما أخرجه البخاري وغيره في الصحاح إذ قالت: أوّل ما بدئ به رسول الله من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يَرى رؤيا إلّا جاءت مثلَ فلق الصبح، ثمّ حُبِّب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء...، فجاءه الملك فقال: اقرأ، قال: «ما أنا بقارئ» [قال:] «فأخذني فغطني حتى بلغ منّي الجهد، ثمّ أرسلني فقال: اقرأ، فقلت: ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتّى بلغ منّي الجهد، ثمّ أرسلني فقال: ﴿ اَ قُرَأُ بِسُمِ رَبِّكَ اللّٰذِي خَلَقَ \* خَلَقَ الإنسَانَ مِنْ عَلَقِ \* اَ قُرَأُ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ ﴾ "٢.

قالت عائشة: فرجع بها رسول الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد،

١. سيأتي في المورد ٨٥.

۲. العلق (٩٦): ١ ـ٣.

فقال: «زمّلوني، زمّلوني» فزمّلوه، فقال لخديجة وقد أخبرها الخبر: «لقد خشيت على نفسي» فقالت خديجة: كلّا والله لا يخزيك الله أبداً، إنّك لتصل الرحم، وتحمل الكُلّ، وتكسب المعدوم، وتَقْري الضيف، وتعين على نوائب الحقّ.

قالت عائشة: فانطَلَقَتْ به خديجة حتى أتت به ابن عمّها ورقة بن نوفل، وكان قد تنصّر، وكان يكتب الكتاب العبراني، فكتب من الإنجيل بالعبرانيّة ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخاً كبيراً قد عَمِيَ. فقالت له خديجة: يا بن عمّ، اسمع من ابن أخيك، فأخبره رسول الله تَلَيُّ بما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزَّل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعاً عشابًا عليتني أكون حيّاً إذ يُخرِجُك قَومُك، فقال: أوَ مخرجى هم ؟ الحديث (١).

تراه نصّاً في أنّ رسول الله ﷺ كان \_والعياذ بالله \_ مرتاباً في نبوّته بعد تمامها، وفي الملك بعد مجيئه إليه، وفي القرآن بعد نزوله عليه، وأنّه كان من الخوف على نفسه في حاجة إلى زوجته تشجّعه، وإلى ورقة الهمّ الأعمى الجاهلي المتنصّر يثبّت قدمه، ويربط على قلبه، ويخبره عن مستقبله إذ يخرجه قومه، وكلّ ذلك ممتنع محال. وقد أمعنّا في أخذ الملك لرسول الله ﷺ وغطّه إيّاه مرّتين يبلغ منه الجهد، فيأخذ نفسه ويرجف فؤاده، ويخيفه على مشاعره، فلم نجد له وجهاً يليق بالله تعالى، ولا بملائكته، ولا برسله، ولا سيّما مع اختصاص خاتم النبيّين بهذا؛ إذ لم ينقل عن أحد

<sup>(</sup>١) تجده في باب بدء الوحي من الجزء الأوّل من صحيح البخاري، وفي تفسير سورة اقرأ من جزئه الثالث، وأخرجه أيضاً في التعبير والإيمان، وتجده في الإيمان من صحيح مسلم، وأخرجه الترمذي والنسائي في التفسير!.

١. صحيح البخاري ١: ٤، ح ٣؛ و٤: ١٨٩٤، ح ١٨٧٠؛ و٦: ٢٥٦١، ح ١٥٨١؛ صحيح مسلم ١: ١٣٩ ـ ١٤١،
 كتاب الإيمان، ح ٢٥٢؛ الجامع الصحيح ٥: ٤٢٨، ح ٣٣٢٥؛ السنن الكبرى للنسائي ٦: ٢٥٠، ح ١٦٦٣١.

منهم المنظم أنّه جرى له مثل ذلك عند ابتداء الوحي إليه. كما صرّح به بعض شارحي هذا الحديث من صحيح البخاري<sup>(۱)</sup>.

وقد وقفنا على المحاورة التي جرت \_ بمقتضى هذا الحديث السخيف \_ بين الملك والنبيّ، فرأينا النبيّ الله الله عيداً كلّ البعد عن فهم مراد الملك من تكليفه إيّاه بالقراءة، إذ قال له: اقرأ، فقال: ما أنا بقارئ؛ فإنّ مراد الملك أن يتابعه النبيّ الله فيما يتلوه عليه، لكنّ النبيّ إنّما فهم منه أن ينشئ القراءة في حال أنّه لم يكن قارئاً، وكأنّه ظنّ \_ والعياذ بالله \_ أن يكلّفه بغير المقدور، وكلّ ذلك ممتنع ومحال، وما من شكّ في أنّه فرية ضلال. وهل يليق بالنبيّ الله أن لا يفهم خطاب الملك؟ أو يليق بالملك أن يكون قاصراً عن الأداء فيما يوحيه عن الله؟ تعالى الله وملائكته ورسله عن ذلك.

فالحديث باطل من حيث متنه، وباطل من حيث سنده؛ وحسبك في بطلانه من هذه الحيثيّة كونه من المراسيل، بدليل أنّه حديث عمّا قبل ولادة عائشة بسنين عديدة؛ فإنّها إنّما ولدت بعد المبعث بأربع سنين في أقلّ ما يفرض، فأين هي عن مبدإ الوحى؟ وأين كانت حين نزول الملك في غار حراء على رسول الله مَلْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ اله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ

قلفا: لا مانع لها من ذلك، غير أن هذا الحديث في هذه الصورة لا يكون حجّة، ولا يوصف بالصحّة، وإنّما يكون مرسلاً، حتّى نعرف الذي سمعتْه منه، ونحرز عدالته؛ فإنّ المنافقين على عهدالنبي مَ الشَّا المنافقين على عهدالنبي مَ الشَّا المنافقين على عهدالنبي مَ الشَّا المنافقين على عهدالنبي المنافقين على عائشة،

<sup>(</sup>١)راجع من إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري ص ١٧١ من جزئه الأوّل .

١. إرشاد الساري ١: ٦٣.

بل على رسول الله مَلْنَاتُكُ ﴿ وَمِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النَّفَاقِ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ﴾ . والقرآن الكريم يثبت كثرة المنافقين على عهد النبيّ ، وإخواننا يوافقوننا على ذلك، لكنّهم يقولون: إنّ الصحابة بعد النبيّ مَلَّنَاتُ بأجمعهم عدول، حتى كأنّ وجود النبيّ مَلَّنَاتُ بين ظهرانيهم كان موجباً لنفاق المنافقين منهم، فلمّا لحق بالرفيق الأعلى وانقطع الوحي، حسن إسلام المنافقين وتمّ إيمانهم، فإذا هم أجمعون أكتعون أبصعون ثقات عدول مجتهدون، لا يُسألون عمّا يفعلون، وإن خالفواالنصوص ونقضوا محكماتها. وهذا الحديث يمثّل سائر مراسيلها ﴿ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴾ ٢.

## المورد ٨٥: خروجها على الإمام

وحسبكَ خروجها على الإمام طلباً بدم عثمان، بعد تحاملها عليه وإغرائها الناس به، وقولها فيه ما قالت (١).

<sup>(</sup>١) هنا نصوص شتّى خالفتها أمّ المؤمنين في سيرتها مع عليّ وعثمان، لعلّها تربو في عددها على كلّ ما تقدّمها من النصوص التي تأوّلها الخلفاء الثلاثة، فلم يعملوا على مقتضاها، وحسبكَ من موارد مخالفاتها ما تراه في أصل الكتاب كمورد واحد.

ولا تنسَ ما مرّ عليك آنفاً ممّا أخرجه مسلم عنها من عدّة طرق: «أنّ الصلاة أوّل ما فرضت كانت ركعتين فأقرّت صلاة السفر وأتمّت الحضر» روت ذلك ثمّ لم تعمل به، بل تأوّلته، كما سمعت مسلم أ.

١. التوبة (٩): ١٠١.

۲. پس (۳٦): ۲۲.

۳. فی ص ۳۳۳.

٤. صحيح مسلم ١: ٤٧٨، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ح٣.

وقد قال الله تعالى فيما أمر به نساء النبي الشَّائِيَّةُ في محكمات الكتاب من سورة الأحزاب: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجُنَ تَبَرُّجَ الجَاهِلِيَّةِ الأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَوٰةَ وَآتِينَ الرَّكُوٰةَ وَأَطِمْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ ﴾ أ.

لكنّ السيّدة خرجت على الإمام بعد انعقاد البيعة له وإجماع أهل الحلّ والعقد عليه، وكان أوّل من بايعه طلحة والزبير من السابقين الأوّلين إلى ذلك.

خرجت هذا الخروج من بيتها الذي أمرها الله أن تقرَّ فيه، وكان خروجها على قعود من الإبل، تقود ثلاثة آلاف من طغام الناس وأوباش العرب، وفيهم \_بكل أسف \_ طلحة والزبير وقد نكثا البيعة، فكانت تعلو بجيشها الجبال، وتهبط الأودية، وتجوب الفيافي، وتقطع المفاوز والقفار، حتى أتت البصرة وعليها من قبل أمير المؤمنين عثمان بن حنيف الأنصاري، ففتحتها بعد تلك الدماء المسفوكة، والحرمات المهتوكة، وكان ما كان ممّا لم يكن في الحسبان من فظائع وفجائع فصّلها أهل السير والأخبار. وتعرف هذه الواقعة عندهم بوقعة الجمل الأصغر، وكان لخمس بقين من ربيع الثاني سنة ستّ وثلاثين للهجرة، وذلك قبل مجىء على الله البصرة.

ثمّ لمّا أتى البصرة بمن معه، نهدت إليه عائشة بمن معها تذوده عنها، فكفّ يده ودعاها إلى السلام بكلام يأخذ بالأعناق إلى ذلك، لكنّها أصرّت على الحرب وبدأته بالقتال، فلم يسعه حينئذ إلّا العمل بقوله تعالى: ﴿ فَ قَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إلَى أَمْرِ الله فلم يسعه حينئذ إلّا العمل بقوله تعالى: ﴿ فَ قَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إلَى أَمْرِ الله فتح الله عليه، لكن بعد جهاد عظيم أبلى فيه المؤمنون ببلاءً حسناً. وتسمّى هذه الواقعة وقعة الجمل الأكبر، وكانت يوم الخميس لعشر خلون من جمادى الآخرة سنة ستّ وثلاثين للهجرة.

وهاتان الوقعتان متواترتان تواتر وقعات صفّين والنهروان وبدر وأحد والأحزاب،

١. الأحزاب (٢٣): ٣٣.

٢. الحجرات (٤٩): ٩.

وقد فصّلهما من أهل السير والأخبار كلّ من فطّل حوادث سنة ستّ وثلاثين للهجرة (١)، وذكرهما أو أشار إليهما كلّ من أرّخ حياة عليّ وعائشة وسائر من كان مع كلّ منهما من الصحابة والتابعين من أهل المعاجم والتراجم (٢).

### حول هذه المأساة

قال كلّ مَن صنّف في السير والأخبار \_فيما نصّ عليه ابن أبي الحديد في شرحه لنهج البلاغة (٣) \_:

(١) كهشام بن محمّد الكلبي في كتابه الجمل؛ والطبري في تأريخ الأمم والملوك، وابن الأثير في كامله، والمدائني في كتابه الجمل؛ وغيرهم من المتقدّمين والمتأخّرين أ.

ولا يفوتنّكم ما في المجلّد الثاني من شرح النهج لابن أبي الحديد طبع مصر، وعليكم منه ص ٧٧ وما بعدها إلى ص ٨٢، إذ شرح قول أمير المؤمنين «النساء نواقص الحظوظ» إلى آخره ٢؛ ولا تفوتنّكم منه ص ٤٩٦ وما بعدها إذ شرح قوله: «فخرجوا يجرّون حرمة رسول الله...» الخطبة.

(٢) وحسبكم من ذلك الاستيعاب، وأسد الغابة، والإصابة، وطبقات ابن سعد، وغيرهاً.

(٣) ص ٧٧ من المجلّد الثاني<sup>4</sup>.

١. راجع: أنساب الأشراف ٢: ٣٨؛ تاريخ الطبري ٤: ٤٦١ ـ ٤٧٤، حوادث سنة ٣٦؛ الكامل في التاريخ ٣: ٥٦٩
 -٦١٦، حوادث سنة ٣٦؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٦: ٢٢٥ ـ ٢٢٩؛ و ٩: ٣٢١ ـ ٣٢١.

٢. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٦: ٢١٥؛ و ٩: ٣١٣\_٣٢٣.

٣. راجع: العقد الفريد ٤: ٣١٣\_ ٣٢٠؛ الإمامة والسياسة ١: ٧٨\_ ٩٨؛ والمصادر السابقة .

٤. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٦: ٢١٥.

قالوا: إنّ أوّل من سمّى عثمان نعثلاً لَعائشة ، وكانت تقول: اقتلوا نعثلاً ، قتل الله نعثلاً ، اقتلوا نعثلاً فقد كفر . وكان طلحة والزبير من أشدّ المؤلّبين عليه ، وأشدّ هما كان طلحة . وروى المدائني في كتاب الجمل \_ وغير واحد من أثبات السير \_قالوا: لمّا قُتِل عثمان كانت عائشة بمكّة ، وحين بلغها قتله لم تكن تشكّ في أنّ طلحة هو صاحب الأمر ، فقالت : بُعداً لنعثل وسحقاً ، إيهٍ ذا الإصبع ، إيهٍ أبا شِبل ، إيهٍ يا ابن عمّ ، لكا نّي أنظر إلى إصبعه وهو يبايع .

قالوا: وكان طلحة حين قُتل عثمان أخذ مفاتيح بيت المال، وأخذ نجائب كانت لعثمان في داره، ثمّ لمّا فسد أمره دفعها إلى عليّ بن أبي طالب.

وروى الطبري<sup>(۱)</sup> وغيره بالإسناد إلى أسد بن عبد الله، عمّن أدركهم من أهل العلم:

أنّ عائشة لمّا انتهت إلى سَرِف البععة في طريقها إلى مكّة ، لقيها عبد بن أمّ كلاب ، وهو عبد بن أبي سلمة ينسب إلى أمّه ، فقالت له : مَهْيم ؟ قال : قتلوا عثمان فمكثوا ثمانياً . قالت : ثمّ صنعوا ماذا ؟ قال : أخذها أهل المدينة بالاجتماع ، فجازت بهم الأمور إلى خير مجاز ، اجتمعوا على عليّ بن أبي طالب . فقالت : والله ، ليت أنّ هذه انطبقت على هذه إن تمّ الأمر لصاحبك ، ردّوني ردّوني . فارتدّت الي مكّة وهي تقول : قُتل ـ والله \_ عثمان مظلوماً ، والله ، لأطلبن بدمه !! فقال لها ابن أمّ كلاب : ولِمَ ؟ فوالله ، إنّ أوّل من أمال حرفه لأنتِ ، ولقد كنتِ تقولين : اقتلوا نعثلاً فقد كفر !!! قالت : إنّهم استتابوه ثمّ قتلوه ، وقد قلت وقالوا ، وقولى الأخير خيرٌ من قولى الأوّل .

<sup>(</sup>١) في ص ٤٧٦ من الجزء الثالث من تاريخ الأمم والملوك".

١. سَرِف ـ بالفتح ثمّ الكسر ـ : موضع على ستّة أميال من مكّة من طريق مرو . معجم البلدان ٣: ٢١٢، «سرف».

٢. في المصدر: « فانصرفت ».

٣. تاريخ الطبري ٤: ٤٥٨\_ ٤٥٩، حوادث سنة ٣٦.

### فقال لها ابن أمّ كلاب:

ومِنكِ الرياح ومِنكِ المَطَوْ وقُلَد كُفَوْ وقُلِلهِ الرياح ومِنكِ المَطَوْ وقُلِلهِ اللهِ اللهِ قَلْ كُفُوْ وقلله اللهُ على المَلْ اللهُ على الله القَامَوْ ولم تنكيف شمسنا والقَمَوْ يُلِين الشبا ويُلقيمُ الصَعَوْ وما مَنْ وفي مثلُ مَنْ قد غَدَوْ (١)

ف منكِ البَداءُ ومِنكِ الغِيرُ وأنتِ أمررتِ بقتلِ الإمامِ فسهننا أطَعْناكِ في قَتْلِهِ ولم يسقُطِ السقفُ من فوقنا وقد بايع الناس ذا تُدرَإِ ويَلِيس للحَرْبِ أَسُوابَها

قال: فانصرفتْ إلى مكّة فنزلت على باب المسجد، فقصدت الحِجْر، واجتمع الناس إليها فقالت: يا أيّها الناس، إنّ عثمان قُتل مظلوماً، والله، لأطلبنّ بدمه.

وأثارتها فتنةً عمياء بَكْماء؛ انتقاماً من عليّ خليل النبوّة، والمخصوص بالأخوّة، و وما كان بالقاتل لعثمان، أو المحرّض عليه، أو الراضي بقتله (٢).

وكان ممّا قالته \_كما في الكامل (٣) لابن الأثير وغيره \_:

إنّ الغوغاء من أهل الأمصار وأهل المياه وعبيد أهل المدينة اجتمعوا على هذا الرجل فقتلوه ظلماً، ونقموا عليه استعمال مَنْ حَدَثتْ سنّهُ، وقد استعمل أمثالهم من كان قبله، ومواضع من الحمى حماها [لهم]، فتابع ونزع لهم عنها. فلمّا لم يجدوا حجّةً ولا عذراً بادروا بالعدوان، فسفكوا الدم الحرام، واستحلّوا البلد الحرام والشهر الحرام، وأخذوا المال الحرام، والله ، لإصبّعُ من عثمان خير من طباق الأرض أمثالهم، ووالله ، لو أنّ الذي

<sup>(</sup>١) أورد ابن الأثير وغيره هذه القضيّة وهذه الأبيات ، وهي من الشهرة بمكان.

<sup>(</sup>٢) كما يعلمه كلّ منصفٍ من هذه الأمّة وغيرها.

<sup>(</sup>٣) ص ١٠٢ من جزئه الثالث<sup>٢</sup>.

١. الكامل في التاريخ ٣: ٢٠٦، حوادث سنة ٣٦. وراجع أيضاً الإمامة والسياسة ١: ٥١.

٢. الكامل في التاريخ ٣: ٢٠٧، حوادث سنة ٣٦. وراجع أيضاً تاريخ الطبري ٤: ٤٤٨ ـ ٤٤٩، حوادث سنة ٣٦.

اعتدّوا به عليه كان ذنباً لخلص منه كما يخلّص الذهب من خَبَته ، أو الثوب من دَرَنه ؛ إذ ماصوه اكما يماص الثوب بالماء .

فقال عبد الله بن عامر الحضرمي ـ وكان عامل عثمان على مكّة ـ: هـ أنـ أوّل طالب. وتبعه بنو أُميّة على ذلك، وكانوا هربوا من المدينة بعد قتل عثمان إلى مكّة.

# موقف أمّ سلمة في هذه الفتنة

ذكر أهل السير والأخبار \_كما في ص ٧٧ والتي بعدها من المجلّد الثاني من شرح النهج الحميدي لل \_:

أنّ عائشة جاءت إلى أمّ سلمة تخادعها على الخروج للطلب بدم عثمان ، فقالت لها : يا ابنة أبي أميّة أنتِ أوّل مهاجرة من أزواج النبيّ ، وأنتِ أكبر أمّهات المؤمنين ، وكان رسول الله يقسم لنا في بيتك ، وكان جبرائيل أكثر ما يكون في منزلك .

فقالت لها أمّ سلمة : لأمرٍ ما قلتِ هذه المقالة ؟!

فقالت عائشة : إنّ القوم استتابوا عثمان ، فلمّا تاب قتلوه صائماً في الشهر الحرام ، وقد عَزَمْتُ على الخروج إلى البصرة ، ومعي الزبير وطلحة ، فاخرجي معنا لعلّ الله يصلح هذا الأمر على أيدينا .

فقالت أمّ سلمة : إنّكِ كنتِ بالأمس تُحرّضين على عثمان ، وتقولين فيه أخبث القول ، وماكان اسمه عندك إلّا نعثلاً ، وإنّك لتعرفين منزلة عليِّ عند رسول الله أفأذكركِ؟ قالت : نعم .

قالت: أتذكرين يوم أقبلَ ونحنُ معه حتّى إذا هبط من قديد " ذات الشمال فخلا بـعليّ

١. الموص: الغسل بالأصابع، يقال: مُصْتُه أموصه موصاً، أرادت أنّهم استتابوه عمّا نقموا منه، فلمّا أعطاهم ما طلبوا قتلوه. النهاية في غريب الحديث والأثر ٤: ٣٧٢، «م. و. ص».

٢. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٦: ٢١٧\_٢١٨.

٣. قُدَيد: اسم موضع قرب مكّة. معجم البلدان ٤: ٣١٣.

يناجيه فأطال، فأردتِ أن تهجمي عليهما فنهيتكِ، فعصيتني وهجمتِ عليهما، فما لبثتِ أن رجعتِ باكيةً، فقلتُ : ما شأنكِ؟ فقلتِ: أتيتهما وهما يتناجيان، فقلتُ لعليّ: ليس لي من رسول الله إلّا يوم من تسعة أيّام، أفما تدعني يا ابن أبي طالب ويومي؟ فأقبل رسول الله عَلَيُّ عليَّ وهو محمر الوجه غضباً فقال: «ارجعي وراءكِ، والله، لا يبغضه أحد من الناس إلّا وهو خارج من الإيمان» فرجعتِ نادمةً ساخطةً؟ فقالت عائشة: نعم أذكر ذلك.

قالت: وأذكّرك أيضاً ، كنتُ أنا وأنتِ مع رسول الله ، فقال لنا: «أيّتكنّ صاحبة الجمل الأدّبّ (1) ، تنبحها كلاب الحَوْأب فتكون ناكبةً عن الصراط؟ » فقلنا: نعوذ بالله وبرسوله من ذلك ، فضرب على ظهركِ فقال: «إيّاكِ أن تكونيها يا حُميراء » . قالت أمّ سلمة: أمّا أنا فقد أنذرتكِ .

قالت عائشة: أذكر ذلك.

فقالت أمّ سلمة: واذكري أيضاً يوماً كنتُ أنا وأنتِ مع رسول الله في سفر له، وكان علي يتعاهد نعلي رسول الله فيخصفها، وثيابه فيغسلها، فنقبت له نعل فأخذها يومئذ يخصفها، وقعد في ظلّ سَمُرَةٍ أ، وجاء أبوك ومعه عمر، وقمنا إلى الحجاب، ودخلا يحدّثانه فيما أرادا إلى أن قالا: يا رسول الله، إنّا لا ندري أمّد ما تصحبنا، فلو أعلمتنا من يستخلف علينا ليكون لنا بعدك مفزعاً، فقال لهما: «أما إنّي قد أرى مكانه، ولو فعلت لتفرّقتم عنه كما تفرّق بنو إسرائيل عن هارون» فسكتا ثمّ خرجا، فلمّا خرجا خرجنا إلى رسول الله، فقلتِ له أنت وكنتِ أجراً عليه منّا ـ: يا رسول الله، مَن كنتَ مستخلفاً عليهم ؟ فقال : «خاصف النعل» فنزلنا فرأيناه عليّاً، فقلتِ : يا رسول الله، ما أرى إلّا عليّاً، فقال قال قال الله عنه ذاك ».

<sup>(</sup>١) الأدب: الجمل الكثير الشعر ٢.

١. السَّمُر : ضرب من شجر الطلح . واحدته : سَمُرة . المعجم الوسيط : ٤٤٤، «س.م.ر» .

۲. المعجم الوسيط : ۲٦٨، «د. ب. ب».

قالت عائشة: نعم أذكر ذلك.

فقالت لها أمّ سلمة : فأيّ خروج تخرجين بعد هذا يا عائشة ؟!

فقالت: إنّما أخرج للإصلاح بين الناس.

وجاءتها أمّ سلمة بعد هذا \_فيما رواه أبو محمّد عبد الله بن مسلم بن قـتيبة في كـتابه المصنّف في غـريب الحـديث حفنهتها عـن الخـروج بكـلام شـديد جاء فيه:

إنّ عمود الإسلام لا يتأب بالنساء إن مال، ولا يسرأب بهنّ إن صُدِع، حُمادَياتُ لا النساء غضّ الأطراف وخفر الأعراض، ما كنتِ قائلةً: لو أنّ رسول الله عارضكِ في بعض هذه الفلوات، ناصَّةً قُلُوصاً "من مَنْهَل إلى آخر ؟ والله، لو سرتُ مَسيرَكِ هذا ثمّ قيل لي: أدخُلي الفِردَوس، لاستحييتُ أن ألقى محمّداً هاتكةً حجاباً ضربه عليّ ....

إلى آخر كلامها(١) الذي لم تصغ إليه عائشة.

وقد أبلت أمّ سلمة بكلامها هذا البلاء الحسن من النصح لله تعالى ولرسوله وللأمّة ولعائشة بالخصوص، وجاهدت به في سبيل الله أتمّ الجهاد وأفضلَه، وشتّان بين جهادها وجهاد تلك.

<sup>(</sup>١) وقد أورده بتمامه علّامة المعتزلة ابن أبي الحديد في ص ٧٩ من المجلّد الشاني مـن شرح النهج ، وفسّر ثمّة ألفاظه الغريبة، فراجع.

١. غريب الحديث لابن قتيبة ٢: ١٨٢. راجع أيضاً: العقد الفريد ٤: ٣١٦\_٣١٦؛ الجمل للمفيد: ٢٣٧؛ الفائق في غريب الحديث ٢: ١٦٩\_١٧١؛ الإمامة والسياسة ١: ٧٤.

٢. حمادي: يقال: حماداك أن تفعل كذا: غاية ما يحمد منك. المعجم الوسيط: ١٩٦، «ح.م.د».

٣. ناصّة: أصل النصّ أقصى الشيء وغايتُه، ثمّ سمّي به ضَرْبٌ من السير سريع. النهاية في غريب الحديث والأثر
 ٥: ٦٤، «ن. ص. ص»، والقلوص: الشابّة من النوق. الصحاح ٣: ١٠٥٤، «ق. ل. ص».

٤. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٦: ٢١٩.

## وحينئذٍ كتبت أمّ سلمة إلى عليٌّ الله من مكّة:

أمّا بعد، فإنّ طلحة والزبير وأشياعهم أشياع الضلالة يريدون أن يخرجوا بعائشة ومعهم عبدالله بن عامر، يذكرون أنّ عثمان قُتل مظلوماً، والله كافيهم بحوله وقوّته، ولولا ما نهانا الله عن الخروج، وأنت لم ترضَ به، لم أدع الخروج إليك والنصرة لك، ولكنّي باعثة إليك بابني وهو عدل نفسي عمر بن أبي سلمة، يشهد مشاهدك فاستوصِ به يا أميرالمؤمنين خيراً الله فلمّا قدم عمر على علي لكرمه، ولم يزل معه حتّى شهد مشاهده كلّها.

#### موقف حفصة

أرسلت عائشة إلى حفصة وغيرها من أمّهات المؤمنين ـ كما نصّ عليه غير واحدٍ من أثبات أهل الأخبار ـ تسألهن الخروج معها إلى البصرة (١) فما أجابها إلى ذلك منهن إلا حفصة ، لكن أخاها عبدالله أتاها فعزم عليها بترك الخروج ، فحطّت رحلها بعد أن همّت (٢).

#### موقف الأشتر

وكتبَ الأشتر من المدينة إلى عائشة وهي بمكّة:

<sup>(</sup>١) وكنّ حينئذِ معتمرات كما كانت عائشة وطلحة والزبير.

<sup>(</sup>٢) كما في ص ٨٠ من المجلّد الثاني من شرح النهج أ.

١. للمزيد راجع: تاريخ الطبري ٤: ٤٥١\_٤٥٢، حوادث سنة ٣٦؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٦: ٢١٩. ٢. المنسأة: العصا، أُخذت من نسأت البعير، أي زجَرْته ليزداد سيره. لسان العرب ١: ١٦٩، «ن.س.أ».

٣و٤. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٦: ٢٢٥.

#### القيادة العامّة في هذه الفتنة

كانت القيادة العامّة فيها لعائشة، تُصدِر الأوامر، وتنظّم العساكر، وتُعيِّن الأمراء، وتعزل منهم مَن تشاء (١)، وتوجّه الرسل بكتبها التي أشاعتها في المسلمين تولّبهم على أمير المؤمنين، وتدعوهم إلى نصرتها عليه، فلبّاها من لبّاها، وردّ عليها جماعة من ذوي البصائر وأولي الألباب، لكن بني أميّة بذلوا لهذا الخروج أموالهم، وأقبلوا من كلّ حدب إلى حيث وقفت، وكان مروان في جيشها، لكنّه كان يرمي بنبله تارةً جيشها، وأخرى جيش عليّ، ويقول: أيهما أصيب كان الفتح، حتّى قيل: هوالذي رمى طلحة فقتله.

## خروج عائشة من مكّة إلى البصرة

لمّا أرادت عائشة الخروج من مكّة إلى البصرة، جمعت إليها بني أميّة وأولياءهم فأداروا الرأي، فقال بعضهم: نسير إلى عليٍّ فنقاتله، فقالت عائشة وجماعة آخرون:

(١) روى الشعبي عن مسلم بن أبي بكرة، عن أبيه أبي بكرة ـكما في ص ٨١ من المجلّد الثاني من شرح النهج الحميدي أ\_قال:

لمّا قدم طلحة والزبير البصرة، تقلّدتُ سيفي وأنا أريد نصرهما، فدخلتُ على عائشة فإذا هي تأمر وتنهى وإذا الأمر أمرها، فذكرتُ حديثاً عن رسول الله كنتُ سمعته: «لن يفلح قوم تدبّر أمرهم امرأةً» فانصرفت عنهم واعتزلتهم. انتهى.

#### قال ابن أبي الحديد:

وقد روي هذا الخبر على صورة أخرى: «إنَّ قوماً يخرجون بعدي في فئة رأسها امرأة». - قال: -وكان الجمل لواء عسكر البصرة لم يكن لواء غيره ٢.

١. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٦: ٢٢٥.

٢. المصدر: ٢٢٧.

ليس لكم طاقة بأهل المدينة، وقال بعضهم: نسير إلى الشام، فقالت عائشة وغيرها: يكفيكم الشام معاوية، ولكن نسير حتّى ندخل البصرة والكوفة، ولطلحة في الكوفة هوى، وللزبير بالبصرة أولياء، فاتّفقوا على ذلك.

وحينئذٍ تبرّع عبد الله بن عامر لهم في مال كثير وإبل كثيرة، وأعانهم يعلى بن أميّة بأربعمائة ألف، وحمل سبعين رجلاً منهم، وحمل عائشة على جمل يقال له: «عسكر» وكان عظيم الخلق شديداً، فلمّا رأته أعجبها، وأنشأ الجمّال يحدّثها بقوّته وشدّته، ويسمّيه في أثناء كلامه عسكراً، فلمّا سمعت هذه اللفظة، استرجعت وقالت: ردّوه لا حاجة لي فيه، وذكرت أنّ رسول الله ذكره لها بهذا الاسم، ونهاها عن ركوبه، فطلب لها الناس غيره فلم يجدوا لها ما يشبهه، فغيّروا لها جِلاله وقالوا لها: أصبنا لكِ أعظم منه وأشدّ قوّةً، فهدأ روعها ورضيت به (۱)، وما خرجت من مكّة حتى استنفذت ما في وسع الأمويّين من نصرة لها ثمّ مضت على غلوائها.

## ماء الحَوْأب

روى الأثبات من أهل الأخبار، عن عصام بن قدامة، عن عكرمة، عن ابن عبّاس، عن رسول الله أنّه قال يوماً لنسائه وهنّ جميعاً عنده: «أيّتكنّ صاحبة الجمل الأذبّ، تنبحها كلاب الحَوْأب، يُقْتَل عن يمينها وشمالها قتلى كثيرة كلّهم في النار، وتنجو بعد ما كادت» (٢).

<sup>(</sup>١) تجد هذا في ص ٨٠ من المجلَّد الثاني من شرح النهج الحديدي .

<sup>(</sup>٢) تجد هذا الحديث بلفظه في ص ٤٩٧ من المجلّد الثاني من شرح النهج الحميدي الحديدي".

١. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٦: ٢٢٤.

٢. المصدر: ٢٢٥؛ ٩: ٣٢١. وتجده أيضاً في المستدرك على الصحيحين ٤: ٨٦، ح ٤٦٧١؛ العقد الفريد ٤: ٣٣٢.

وقد روى جميع أهل السير والأخبار: أنّ عائشة لمّا انتهت في مسيرها إلى الحَوْأب وهو ماء لبني عامر بن صعصعة \_ نبحتها الكلاب حتّى نفرت صعاب إبلها، فقال قائل من أصحابها: ألا ترون ما أكثر كلاب الحَوْأب وأشدّ نباحها؟ فأمسكت أمّ المؤمنين بزمام بعيرها وقالت: وإنّها لكلاب الحَوْأب؟!! ردّوني، ردّوني، فإنّي سمعتُ رسول الله يقول. وذكرت الحديث أ

فقال لها قائل: مهلاً \_ يرحمكِ الله \_ فقد جزنا ماء الحَوْأَب، فقالت: هل من شاهد؟ فلفّقوا لها خمسين أعرابيّاً جعلوا لهم جُعلاً، فحلفوا لها أنّ هذا ليس بماء الحَوْأَب،(١) فسارت لوجهها حتّى انتهت إلى حُفر أبى موسى قريباً من البصرة.

## موقف أبي الأسود الدؤلي من عائشة وطلحة والزبير

لمّا انتهت عائشة بجيشها إلى حفر أبي موسى، أرسل عثمان بن حنيف \_وهـو يومئذٍ عامل أمير المؤمنين على البصرة \_ أبا الأسود الدؤلي إلى القوم ليعلم له علمهم، فدخل على عائشة فسألها عن مسيرها، فقالت: أطلبُ بدم عثمان.

قال: إنّه ليس في البصرة من قتلة عثمان أحد.

<sup>(</sup>١) تجد ذلك كلّه بعين لفظه في آخر ص ٨٠ من الجلّد الثاني من شرح النهج الحديد؟ الكن إنذاره وَاللَّهُ الله الحديث المستفيض إنذاره وَاللّه الله الحديث المستفيض عنه المعدود في أعلام النبوّة وآيات الإسلام، لا يجهله أحد من خاصّة هذه الأمّة والكثير من عوامّها في كلّ خلف منها حتى هذه الأيّام؟.

١. راجع: تاريخ الطبري ٤: ٤٥٧، ٤٦٩، حوادث سنة ٣٦؛ الكامل في التاريخ ٣: ٢١٠، حوادث سنة ٣٦؛ شـرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٦: ٢٢٥؛ و ٩: ٣١٠\_٣١٠.

٢. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٦: ٢٢٥؛ و٩: ٣١١.

٣. المحاسن والمساوئ: ٤٩؛ الإمامة والسياسة ١: ٦٥\_٦٥.

قالت: صدقت، ولكنّهم مع عليّ بن أبي طالب في المدينة، وجئتُ أستنهض أهل البصرة لقتاله، أنغضب لكم من سوط عثمان، ولا نغضب لعثمان من سيوفكم؟!

فقال لها: ما أنتِ من السوط والسيف، إنّما أنت حبيس رسول الله عَلَيْظُنَةُ ، أمركِ أن تقرّي في بيتكِ وتتلي كتاب ربّك، وليس على النساء قتال، ولا لهنّ الطلب بالدماء، وإنّ أمير المؤمنين لأولى بعثمان منكِ وأمسّ رحماً ، فإنّهما أبناء عبد مناف.

فقالت: لستُ بمنصرفة حتّى أمضي لِما قدمت إليه، أفتظنّ يا أبا الأسود أنّ أحداً يقدم على قتالى؟!

قال: أما والله لنقاتلنّكِ قتالاً أهونه الشديد!

ثمّ قام فأتى الزبير فقال: يا أبا عبد الله، عهد الناس بك وأنت يوم بويع أبو بكر آخذاً بقائم سيفك تقول: لا أحد أولى بهذا الأمر مِنْ عليٌ بن أبي طالب، فأين هذا المقام من ذاك؟ فذكر له دم عثمان، فقال: إنّما أنت وصاحبك وليتماه فيما بلغنا. قال: فانطلِق إلى طلحة فاسمع ما يقول، فذهب إلى طلحة فوجده سادراً في غيّه مصراً على الحرب والفتنة، فرجع حينئذٍ إلى عثمان بن حنيف فقال: إنّها الحرب فتأهّب لها الها الحرب والفتنة،

#### عائشة وابن صوحان

كتبت عائشة \_وهي في البصرة \_إلى زيد بن صوحان العبدي:

من عائشة أمّ المؤمنين ، بنت أبي بكر الصدّيق ، زوجة رسول الله ، إلى ابنها الخالص زيد بن صوحان :

أمّا بعد ، فأقم في بيتك وخذًل الناس عن ابن أبي طالب ، وليبلغني عنك ما أحبّ، فإنّك أوثق أهلى عندي والسلام .

١. للمزيد راجع: تاريخ الطبري ٤: ٤٦١\_٤٦٦، حوادث سنة ٣٦؛ العقد الفريد ٤: ٣١٩؛ الكامل في التاريخ ٣:
 ٢١١\_٢١٦، حوادث سنة ٣٦؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٦: ٢٢٦\_٢٢٧؛ و ٩: ٣١٣؛ الإمامة والسياسة
 ١: ٦٥\_٦٥.

فأجابها -كما في شرح النهج الحديدي الحميدي ا -:

من زيد بن صوحان إلى عائشة بنت أبي بكر:

أمّا بعد، فإنّ الله أمركِ بأمرٍ ، وأمرنا بأمرٍ ، أمركِ أن تقرّي في بيتكِ ، وأمرنا أن نـجاهد ، وقد أتاني كتابك تأمريني أن أصنع خلاف ما أمرني الله به ، فأكون قد صنعت ما أمركِ به الله ، وصنعتِ أنت ما به أمرني ، فأمركِ عندي غير مطاع ، وكتابكِ لا جواب له .

#### جارية بن قدامة السعدى وعائشة

روى الطبري بالإسناد إلى القاسم بن محمّد بن أبي بكر قال(١):

أقبل جارية بن قدامة السعدي على عائشة فقال: يا أمّ المؤمنين، والله لقتل عثمان بن عفّان أهون من خروجك من بيتك على هذا الجمل الملعون عرضةً للسلاح، إنّه قد كان لك من الله ستر وحرمة، فهتكتِ سترك، وأبحتِ حرمتك، إنّه من رأى قتالك فإنّه يرى قتلك، إن كنتِ أتيتنا طائعةً فارجعي إلى منزلك، وإن كنتِ أتيتنا مستكرهةً فاستعيني بالناس.

## شابٌ من بني سعد يؤنّب طلحة والزبير فيقول لهما:

هــذا لَـعَمْرُك قِــلّة الإنْـصافِ فَهَوَت تَشُـقَ البِـنْدَ بالإيجافِ بــالنَبْل والخــطّيِّ والأسـيافِ" صُنْتُم حَلائِلَكُم وقُدتُم أُمَّكُم وُ أُمِرَتْ بجرِّ ذُيولِها في بيتِها غَـرَضاً يُقاتِلُ دُونَها أبناؤُها

(١) في الجزء الثالث من تأريخه ص ٤٨٢ منه ، وكذلك حكاية السعدي مع طلحة والزبـير، ومحاورة الجهيني مع محمّد بن طلحة.

١. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٦: ٢٢٦؛ وراجع أيضاً: العقد الفريد ٤: ٣١٧؛ تــاريخ الطبري ٤: ٤٧٦
 حوادث سنة ٣٦؛ الكامل في التاريخ ٣: ٢١٦، حوادث سنة ٣٦.

٢. البيد واحدتها بيداء: الفلاة . المعجم الوسيط: ٧٨، «ب.ي.د».

٣. تاريخ الطبري ٤: ٤٦٥، حوادث سنة ٣٦. وراجع أيضاً الكامل في التاريخ ٣: ٢١٤، حوادث سنة ٣٦.

٤. تاريخ الطبري ٤: ٤٦٥، حوادث سنة ٣٦.

#### غلام من جهينة ومحمّد بن طلحة

أقبل الجهيني على محمّد بن طلحة فقال: أخبرني عن قتلة عثمان؟ فقال: نعم، دم عثمان ثلاثة أثلاث: ثلث على صاحبة الهودج يعني عائشة، وثلث على صاحب الجمل الأحمر يعني أباه طلحة، وثلث على عليّ بن أبي طالب. فضحك الغلام الجهيني ولحق بعليّ وهو يقول:

بِ جَوْفِ المَدِينَةِ لَمْ يُعْبَرِ أماتوا ابنَ عفّان فاستَعْبرِ وثلثُ علىٰ راكبِ الأَحْمَرِ ونَسحْنُ بِ دَويّةٍ قَرْقَرِ وأخْطَأتَ في الثالثِ الأزهرِ ا سَأَلْتُ ابنَ طَلْحَةَ عَنْ هَالِكٍ فَ عَالَ ابنَ طَلْحَةَ عَنْ هَالِكٍ فَ عَالَ اللَّهُ رَهْ طِ هُ مُ مُ فَتُلْتُ علىٰ تِلكَ في خِدْرِها وَثلتُ علىٰ بن أبي طالبٍ فَقُلتُ صَدَقْتَ علىٰ الأوّلينَ فَقُلتُ صَدَقْتَ علىٰ الأوّلينَ

### الأحنف بن قيس وعائشة

روى البيهقي في المحاسن والمساوى (ج ١ ص ٣٥) عن الحسن البصري: أنّ الأحنف بن قيس قال لعائشة يوم الجمل: يا أمّ المؤمنين، هل عهد إليكِ رسول الله هذا المسير؟ قالت: اللّهمّ لا.

قال: فهل وجدته في شيء من كتاب الله جلّ ذكره؟ قالت: ما نقرأ إلّا ما تقرؤون. قال: فهل رأيتِ رسول الله \_عليه الصلاة والسلام \_استعان بشيء من نسائه إذ كان في قلّة والمشركون في كثرة؟ قالت: اللّهمّ لا.

قال الأحنف: فإذاً ما هو ذنبنا؟

١. تاريخ الطبري ٤: ٤٦٥، حوادث سنة ٣٦.

٢. المحاسن والمساوئ: ٤٩ ـ ٥٠.

## وفي رواية أخرى أنّه قال لها:

يا أمّ المؤمنين ، إنّى سائلكِ ومغلظ لك في المسألة، فلا تجدي عليّ.

فقالت له: قل نسمع.

قال: أعندكِ عهد من رسول الله في خروجكِ هذا؟ فلم يكن في وسعها إلّا أن تقول: لا. فقال: أعندك عهد منه عَلَيْشِكَةُ أنّكِ معصومة من الخطإ؟ قالت: لا.

قال: صدقتِ، إنّ الله رضي لك المدينة فأبيتِ إلّا البصرة، وأمركِ بلزوم بيت نبيّه الله المؤمنين، اللحرب قدمتِ أم للصلح؟ فنزلت بيت أمّال الموامنين، اللحرب قدمتِ أم للصلح؟ أجابت وهي متألّمة: بل للصلح.

فقال لها: والله، لو قدمتِ وليس بينهم إلا الخفق بالنعال والرمي بالحصى، ما اصطلحوا على يديكِ، فكيف والسيوف على عواتقهم ؟ فأحرجها قائلة: إلى الله أشكو عقوق أبنائى أ.

## عبد الله بن حكيم التميمي وطلحة

جاء عبد الله بن حكيم يناشد طلحة فيقول له (١): يا أبا محمّد، أما هذه كتبكَ إلينا؟ قال طلحة: بلي.

قال: كتبتَ أمس تدعونا إلى خلع عثمان وقتله، حتّى إذا قتلتَهُ أتيتنا ثائراً بدمه! فلعمري ما هذا رأيك، إن تريد إلّا هذه الدنيا، فمهلاً مهلاً. ولِمَ قبلتَ من عليً ما عَرَضَ عليكَ من البيعة، فبايعته طائعاً راضياً، ثمّ نكثتَ بيعتك، وجئتَ لتدخلنا في فتنتك؟

(١) كما في ص ٥٠٠ من المجلّد الثاني من شرح النهج الحميدي .

۱. لم نعثر عليه.

٢. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٩: ٣١٨.

فقال: إنّ عليّاً دعاني إلى بيعته بعدما بايعه الناس<sup>(١)</sup>، فعلمتُ أنّي لو لم أقبل مـا عَرضَه عليَّ لم يتمّ لي الأمر، ثمّ يغري بي مَنْ معه.

# حكيم من بني جشم ينصح أهل البصرة

لمّا انتهت عائشة بمن معها إلى المربد \_مكان من البصرة \_ قام الجشمي يخاطب أهل البصرة وقد اجتمعوا هناك فيقول (٢): أنا فلان ابن فلان الجشمي وقد أتاكم هؤلاء القوم، فإن أتوكم خائفين فإنّما أتوكم من المكان الذي يأمن فيه الطير والوحش والسباع، وإن كانوا أتوكم بطلب دم عثمان فغيرنا وَلِي قتله، فأطيعوني أيّها الناس ورُدُّوهم من حيث أقبلوا، فإنّكم إن لم تفعلوا لم تسلموا من الحرب الضروس والفتنة الصمّاء. فحصبه من أهل البصرة أشياع الجمل للمنهم من حيث أهل البصرة أشياع الجمل .

## خطاب عائشة في أهل البصرة

ثمّ أقبلت عائشة على جملها عسكر، فنادت بصوت مرتفع (٣): أيها الناس، أقلّوا الكلام واسكتوا، فسكت الناس لها، فقالت: أيّها الناس، إنّ أمير المؤمنين عثمان كان قد غيّر وبدَّل، ثمّ لم يزل يغسل ذلك بالتوبة حتّى قُتل مظلوماً تائباً، وإنّما نقموا عليه

<sup>(</sup>١) كذب هذا الناكث، إذ كان أوّل مبايع لعليّ، نعوذ بالله من سوء الخاتمة.

<sup>(</sup>٢) كما في أواخر ص ٤٩٨ من المجلّد الثاني من شرح النهج الحميدي ".

<sup>(</sup>٣) كما في ص ٤٩٩ من المجلّد الثاني من شرح النهج الحميدي عمر النهج الحميدي عمر المجلّد الثاني من شرح النهج الحميدي عمر المحميدي عمر النهج الحميدي عمر المحميدي عمر المحميدي عمر النهج الحميدي عمر المحميدي المحميدي عمر المحميدي عمر المحميدي عمر المحميدي عمر المحميدي عمر المحميدي المحميدي عمر المحميدي عمر المحميدي المحميدي عمر المحميدي المحميدي عمر المحميدي المحميدي

١. حَصَبَه : رماه بالحصباء. المعجم الوسيط : ١٧٧، «ح.ص.ب».

٢. تاريخ الطبري ٤: ٤٦٣، حوادث سنة ٣٦.

٣. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٩: ٣١٤.

٤. المصدر: ٣١٥\_٣١٦، ٣٢٠.

ضربَه بالسوط، و تأميرَه الشبّان، وحمايتَه موضع الغَمامة، فقتلوه مُحْرِماً في حُرمة الشهر وحُرمة البلد ذبحاً كما يذبح الجمل. ألاوإنّ قريشاً رمت غَرَضها بنبالها، وأدَمت أفواهها بأيديها، وما نالت بقتلها إيّاه شيئاً، ولاسلكت به سبيلاً قاصداً، أما والله ليَرَوُنّها بلايا عقيمة تنبّه النائم، و تقيم الجالس، وليسَلَّطَن الله عليهم قوماً لا يرحمونهم، يسومونهم سوء العذاب.

أيها الناس، إنّه ما بلغ من ذنب عثمان ما يُستحلّ به دمه، ماصوه كما يماص الثوب الرحيض ، ثمّ عدوا عليه فقتلوه بعد توبته، وخروجه من ذنبه، وبايعوا ابن أبي طالب بغير مشورة من الجماعة ابتزازاً وغصباً. أترونني أغضب لكم من سوط عثمان ولسانه، ولا أغضب لعثمان من سيوفكم ؟! ألا إنّ عثمان قُتِل مظلوماً فاطلبوا قَتَلَته، فإذا ظفرتم بهم فاقتلوهم، ثمّ اجعلوا الأمر شورى بين الرهط الذين اختارهم أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب، ولا يدخل فيهم من شرك في دم عثمان.

قال أهل السير والأخبار: فماج الناس واختلفوا، فمن قائل: القول ما قالت أمّ المؤمنين، ومن قائل يقول: ما هي وهذا الأمر، إنّما هي امرأة مأمورة بالزوم بيتها. وارتفعت الأصوات، وكثر اللغط، حتّى تضاربوا بالنعال وتراموا بالحصى، ثمّ تمايزوا فريقين: فريقاً مع عثمان بن حنيف، وفريقاً مع عائشة وأصحابها ٢.

#### وقوف الفريقين للقتال

ثم أصبح الفريقان من غدٍ فصفًا للحرب، وخرج عثمان بن حنيف<sup>(١)</sup> فناشد عائشة الله والإسلام، وأذكر طلحة والزبير بيعتهما عليّاً.

(١) كما في ص ٥٠٠ من المجلّد الثاني من شرح النهج الحميدي".

١. الثوب الرحيض: الثوب المغسول. المعجم الوسيط: ٣٣٤، «ر.ح.ض».

٢. راجع: العقد الفريد ٤: ٣١٣؛ الإمامة والسياسة ١: ٦٨ \_ ٦٩.

٣. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٩: ٣١٩.

فقالا: نطلب بدم عثمان.

فقال لهما: وما أنتما وذاك؟ أين بنوه؟ أين بنو أعمامه الذين هم أحقّ به منكم؟ كلّا ولكنّكما حسدتما عليّاً حيث اجتمع الناس عليه، وكنتما ترجوان هذا الأمر، وتعملان له، وهل كان أحد أشدّ على عثمان قولاً منكما؟! فشتماه شتماً قبيحاً وذكرا أمّه. فقال للزبير: لولا صفيّة ومكانها من رسول الله، فإنّها أدنتك إلى الظلّ، وإنّ الأمر بيني وبينك يا ابن الصعبة، يعني طلحة. ثمّ قال: اللّهمّ إنّي قد أعذرت. ثمّ حمل فاقتتل الناس قتالاً شديداً. ثمّ تحاجزوا واصطلحوا على كيفيّة خاصّة، فصّلها المؤرّخون، أرجأوا فيها الأمر إلى ما بعد وصول أمير المؤمنين إلى البصرة، وأعطى الفريقان على ما كتبوه من الصلح عهد الله وميثاقه، وأشدّ ما أخذه على نبيّ من أنبيائه من عهد وذمّة وميثاق، وختم الكتاب من الفريقين.

لكنّ عائشة وطلحة والزبير أجمعوا على مراسلة القبائل واستمالة العرب ووجـوه الناس وأهل الرئاسة والشرف، من حيث لا يشعر الأمير ابن حنيف وأصحابه.

فلمّا استوثق لأصحاب الجمل أمرهم، خرجوا في ليلة مظلمة ذات ريح ومطر، وقد لبسوا الدروع وظاهروا فوقها بالثياب، فانتهوا إلى المسجد وقت صلاة الفجر وقد سبقهم عثمان بن حنيف إليه وأقيمت الصلاة، فتقدّم عثمان ليصلّي، فأخّره أصحاب طلحة والزبير وقدّموا الزبير، فجاءت الشرطة وحرس بيت المال فأخرجوا الزبير وقدّموا عثمان، ثمّ غلبهم أصحاب الزبير وقدّموه، فلم يزالوا كذلك حتّى كادت الشمس تطلع، فصاح بهم أهل المسجد: ألا تتقون الله يا أصحاب محمّد وقد طلعت الشمس؟ فغلب الزبير وصلّى بالناس.

فلمّا فرغ من صلاته صاح بأصحابه المسلّحين: أن خذوا عثمان بن حنيف. فلمّا أُسِر ضُرب ضرب الموت ونتفت لحيته وشارباه وحاجباه وأشفار عينيه، وكلّ شعرة في رأسه ووجهه، وأخذوا الشرطة وحرّاس بيت المال وهم سبعون رجلاً من المؤمنين من شيعة عليّ، فانطلقوا بهم وبعثمان بن حنيف إلى عائشة، فقالت لأبان بن عثمان: أخرج إليه فاضرب عنقه فإنّ الأنصار قتلوا أباك.

فنادى عثمان بن حنيف: يا عائشة ويا طلحة ويا زبير، إنّ أخي سهلاً خليفة عليّ على المدينة، وأقسم بالله أن لو قُتِلتُ ليضعنّ السيف في بني أبيكم ورهطكم فلا يبقي ولا يذر، فكفّوا عنه.

وأمرت عائشة الزبير أن يقتل الشرطة وحرّاس بيت المال، وقالت له: قد بلغني الذي صنعوا بك. فذبحهم والله الزبير كما يذبح الغنم، وَلِي ذلك منهم ابنه عبدالله وهم سبعون رجلاً، وبقيت منهم طائفة مستمسكين ببيت المال قالوا: لا ندفعه إليكم حتّى يقدم أمير المؤمنين. فسار إليهم الزبير في جيش ليلاً فأوقع بهم وأخذ منهم خمسين أسيراً فقتلهم صبراً!. فكان هذا الغدر بعثمان بن حنيف أوّل غدر كان في الإسلام، وكان قتل الشرطة وحرّاس بيت المال أوّل قوم ضربت أعناقهم من المسلمين صبراً، وكانوا مائة وعشرين رجلاً، وقيل كانوا -كما في ص ٥٠١ من المجلد الثاني من شرح النهج الحميدي للحميدي المجلد، وقيل كانوا -كما في ص ٥٠١ من المجلد الثاني من شرح النهج الحميدي للمحيدي المحيدي المحيدي المحيدي المحيدي المحيدي المحيدي المحيدي المحيد النهج الحميدي المحيد النهج الحميدي المحيد المحيدي المحيد النهج المحيدي المحيد ال

ثمّ طردوا عثمان بن حنيف فلحق بعليٍّ، فلمّا رآه بكى وقال له: فــارقتكَ شــيخاً وجئتكَ أمرد، فقال على : ﴿إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ يقولها ثلاثاً ".

وقد مُني اللهِ في هذه المأساة بغصّة لا تساغ، كان يشكو بنّه فيها وحزنه إلى الله فيقول على المنبر: «اللهم إنّي أستعديك على قُرَيْش ومَن أعانهم، فإنّهم قطعوا رحمي، وصغّروا عظيم منزلتي، وأجمعوا على منازعتي أمراً هو لي. ثمّ قالوا: ألا إنّ في الحقّ أن تتركه»<sup>4</sup>.

ثمّ ذكر أصحاب الجمل فقال: «فخرجوا يَجُرُّون حُرمَةَ رسول الله عَلَيْظُوَّ كما تُجَرُّ الأَمَةُ عند شرائها، متوجّهين بها إلى البصرة، فحَبَسا نساءَهُما في بيوتهما، وأبرزا

أربعمائة رجل.

١ ـ ٣٢. راجع شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٩: ٣٢٠ ـ ٣٢١.

٤. نهج البلاغة: ٣٢٨، الخطبة ١٧٢.

حَبِيس رسول الله عَلَيْكُ لهما ولغيرهما، في جيش ما منهم رجل إلّا وقد أعطاني الطاعة، وسَمَحَ لي بالبيعة طائعاً غير مكره. فقدِموا على عاملي بها وخُزّان بيت مال المسلمين وغيرهم من أهلها، فقَتَلوا طائفة صبراً وطائفة غَدراً » الخطبة وهي في نهج البلاغة.

### موقف حكيم بن جبلة<sup>(١)</sup>

لمّا بلغ حكيم بن جبلة ما صنع القوم بعثمان بن حنيف وخزّان بيت مال المسلمين وغيرهم، خرج في ثلاثمائة من عبد القيس وكان سيّدهم، فخرج القوم إليه وحملوا عائشة على جمل، فسمّي ذلك اليوم يوم الجمل الأصغر، ويومها مع عليّ يوم الجمل الأكبر. وتجالد الفريقان بالسيوف وأبلى حكيم وأصحابه بلاءً حسناً، لكن شدَّ رجل من الأزد من عسكر عائشة على حكيم فضرب رجله فقطعها، ووقع الأزدي عن فرسه، فجثا حكيم فأخذ رجله المقطوعة فضرب بها الأزدي فصرعه، ثمّ دبَّ إليه فقتله خنقاً متّكئاً عليه حتّى زهقت نفسه، فمرّ بحكيم إنسان وهو يجود بنفسه فقال له: من فعل هذا بك؟ قال: وسادي، فنظر فإذا الأزدي تحته.

وكان حكيم من أبطال العرب وشجعان المسلمين المستبصرين في شأن أهل البيت، وقد قتل معه ابنه الأشرف وإخوة له ثلاثة، وقتل معه أصحابه كلّهم وهم ثلاثمائة من عبد القيس وكلّهم من الأخيار، وربما كان بعض المقتولين يومئذٍ من بكر بن وائل. فلمّا صفت البصرة لعائشة وطلحة والزبير بعد قبتل حكيم وأصحابه، وطرد

<sup>(</sup>١) فصَّله أهل السير والأخبار، فراجعه في ص ٥٠١ من المجلَّد الثاني من شرح النهج ٣.

١. المصدر .

۲. جَثَا: جلس على ركبتيه. المعجم الوسيط: ۱۰۷، «ج. ث. و».

٣. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٩: ٣٢٢. وللمزيد راجع أيضاً: الكامل في التاريخ ٣: ٤٧١، حوادث سنة ٣٦. ٢٦؛ الجمل للمفيد: ٢٨٣\_ ٢٨٤؛ تاريخ الطبري ٤: ٤٧٠ ـ ٤٧١، حوادث سنة ٣٦.

ابن حنيف عنها \_اختلف طلحة والزبير في الصلاة، وأراد كلّ منهما أن يؤمّ بالناس، وخاف أن تكون صلاته خلف صاحبه تسليماً له ورضيً بتقدّمه، فأصلحت بينهما عائشة بأن جعلت الإمامة يوماً لعبد الله بن الزبير، ويوماً لمحمّد بن طلحة.

ولمّا دخلوا بيت المال في البصرة ورأوا ما فيه من الأموال، قرأ الزبير ـ وقد استفزّه الفرح ـ: ﴿وَعَدَكُمُ اللهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ ﴾ فنحن أحقّ بها من أهل البصرة ٢.

هذا مجمل ما كان في البصرة من الأحداث قبل وصول أمير المؤمنين إليها.

### وصول على إلى البصرة والتقاء الجمعين

ثمّ جاء عليّ بعدها إلى البصرة بمن معه، فنهدت إليه عائشة بمن معها تذوده عنها، وكانت رابطة الجأش ، مُشَيَّعَة القلب. فكفّ يدَه عنها وعنهم، باذلاً وسعه في إصلاح ذات البين على ما يرضي الله تعالى ورسوله، وبلغ في ذلك كلّ مبلغ من قول أو فعل. حتّى روى ابن جرير الطبري (١) وغيره من أثبات أهل السير والأخبار: أنّ عليّاً دعا إليه الزبير يومئذٍ فذكّره بكلمة قالها النبيّ له بمسمع منه، وهي قوله وله الله النبيّ له بمسمع منه، وهي قوله المالية النبيّ لا أقاتلك. ورجع إلى ابنه عبد الله فقال: ما لي في هذا الحرب بصيرة.

(١) في خبر وقعة الجمل أواخر ص ٥١٩ من الجزء الثالث من تأريخ الأمم والملوك°.

۱. الفتح (٤٨): ۲۰.

٢. للمزيد راجع مروج الذهب ٢: ٢٦٧.

٣. يقال : رابط الجأش : ثابت عند الشدائد . المعجم الوسيط : ١٠٣، «ج.أ.ش».

٤. المُشَيَّعُ: الشجاع الجريء القلب. المعجم الوسيط: ٥٠٤، «ش.ي.ع».

٥. تاريخ الطبري ٤: ٥٠١ ـ ٥٠٢. و ٥٠٨ ـ ٥٠٩، حوادث سنة ٣٦. وراجع أيضاً الكامل فــي التــاريخ ٣: ٥٠٢. حوادث سنة ٣٦.

فقال له ابنه: إنّك قد خرجت على بصيرة، ولكنّك رأيت رايات ابن أبي طالب وعرفت أنّ تحتها الموت فجبنت، فأحفظه ولده حتّى أرعد وغضب وقال: ويحك إنّي قد حلفت له أن لا أقاتله، فقال ابنه: كفّر عن يمينك بعتق غلامك سَرْجَس، فأعتقه وقام في الصفّ معهم.

قال الطبري: وكان عليَّ قال للزبير: «أتطلب منّي دم عثمان وأنتَ قتلته؟ سلَّط الله على أشدّنا عليه اليوم ما يكره»(١).

#### قال الطبري:

ودعا عليّ طلحة فقال: «يا طلحة، جئت بعرس رسول الله وَ الله وَ الله عَلَيْكُ تقاتل بها وخبأت عرسك في البيت، أما بايعتني؟» قال: بايعتك وعلى عنقي اللج ال وأصر طلحة على الحرب.

وحينئذٍ رجع عليّ إلى أصحابه فقال لهم \_ فيما حكاه الطبري وغيره \_: «أ يّكم يعرض عليهم هذا المصحف (٢) وما فيه ، فإن قطعت يده أخذه بيده الأخرى ، فإن قطعت أيضاً أخذه بأسنانه؟ » .

قال فتى شابّ: أنا، فطاف عليّ على أصحابه يعرض ذلك عليهم، فلم يقبله إلّا ذلك الشابّ، فقال له على : «أعرض عليهم هذا وقل: هو بيننا وبينكم من أوّله إلى آخره، والله

<sup>(</sup>١) راجع ص ٥٢٠ من الجزء الثالث من تأريخ الأمم والملوك<sup>٢</sup>، وقد استجاب الله دعاء عليّ فسلّط الله على الزبير عمرو بن جرموز فقتله في ذلك اليوم.

 <sup>(</sup>۲) تنبغي الإشارة إلى أن ابن العاص أخذ حيلة المصاحف في صفين من هذه الواقعة وأساء استخدامها، كما لايخنى.

۱. اللجّ: السيف. لسان العرب ۲: ۳۵۶، «ل.ج.ج».

٢. تاريخ الطبري ٤: ٥٠٩ و ٥١١، حوادث سنة ٣٦. وراجع أيضاً الكامل في التاريخ ٣: ٣٦١ -٣٦٢، حوادث سنة ٣٦.

الله في دمائنا ودمائكم» فلمّا جاءهم الفتى حملوا عليه وفي يده المصحف فقطعوا يديه، فأخذه بأسنانه حتّى قتل. وعندئذ قال عليّ لأصحابه: «قد طاب لكم الضراب فقاتلوهم».

ورثت أمّ الغلام المُرسَل بالمصحف بقولها فيما رواه الطبري(١):

لا هُمَّ إِنَّ مُسْلِماً دَعاهُمُ يَتْلُو كَتَابَ اللهِ لا يَخشاهُمُ وَأُمُّهُم قَائِمَةٌ تَسراهُمُ يَأْتَمِرُونَ الغيَّ لا تَنْهاهُمُ وَأُمُّهُمُ الْعَيْ لِحَاهُمُ اللهِ قَدْ خضَبَت من عَلَقِ لِحاهُمُ اللهِ قَدْ خضَبَت من عَلَقِ لِحاهُمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وبرزت ربَّة الجمل والهودج إلى المعركة، وقد عصفت في رأسها النخوة، ونزت فيه سورة الأنفة، فأدركتها حميّة منكرة، وكانت أجرأ من ذي لِبدَة ، قد جمعت ثيابها على أسد، تلهب حماسها في جيشها، فتدفعهم به إلى الموت دون جملها.

وقد نظرت عن يسارها فقالت: مَن القوم عن يساري؟ فأجابها صبرة بن شيمان \_كما في الكامل لابن الأثير وغيره \_: نحن بنوكِ الأزد، فقالت: يا آل غسّان حافِظوا اليوم على جلادكم الذي كنّا نسمع به في قول القائل:

وجالَدَ مِنْ غسّان أهلُ حِفاظها وكَعْبٌ وَأُوسٌ جالَدتْ وشَبِيبُ فكان الأزد يأخذون بعر الجمل يشمّونه ويقولون: بعر جمل أمّنا ريحه ريح المسك. وقالت لمن عن يمينها: مَنِ القوم عن يميني؟ قالوا: بكر بن وائل، قالت: لكم يـقول القائل:

وَجاوُوا إليْنا في الحَديدِ كَأْنَهم مِنَ العِزَّةِ القَعْساءِ بِكُرُ بنُ وائِـل إِنَّما بإزائكم عبد القيس.

(١) راجع ص ٥٢٢ من الجزء الثالث من تأريخ الأمم والملوك.

١. راجع: مروج الذهب ٢: ٣٧٠؛ الكامل في التاريخ ٣: ٢٦٢، حوادث سنة ٣٦.

٢. أجرأ من ذي لِبدة: يعنى الأسد. فرائد الأدب الملحق بالمنجد: ٩٧٦.

وأقبلت على كتيبة بين يديها فقالت : مَن القوم ؟ قالوا : بنو ناجية ، قالت : بخِّ بخِّ ، سيوف أبطحيّة قرشيّة ، فجالِدوا جلاداً يتفادى منه ١٠ .

فكأنّما أشعلت فيهم من الحماسة ناراً تلظّى، وتتابع حَمَلة اللواء على خطام جملها مستميتين يقولون:

> يا أُمَّنا يا زَوْجَةَ النَّبِيِّ يا زَوْجَةَ المُبارَكِ المَهْدِيِّ نَحْنُ بَنُو ضَبَّة لا نَفِرُ حَتَّى نُرى جَماجِماً تَخِرُّ يَخِرُّ مِنْها العَلَقُ المُحْمَرُ

وما زالت تستفرّ حميّتهم حتّى عُقر الجمل، بعد أن قُتل على خطامه أربعون رجلاً وكانت الهزيمة بإذن الله ٢.

ولو [لا] عناية أمير المؤمنين ساعتئذٍ في حفظها ووقوفه بنفسه على صونها، لكان ما كان ممّا أعاذها الله منه في هذه الفتنة العمياء، التي شقّت عصا المسلمين إلى يوم الدين، وعلى أسسها كانت صفّين والنهروان ومأساة كربلاء وما بعدها، حـتّى نكبة فلسطين في عصرنا هذا.

لكنّ أخا النبيّ وأبا سبطيه وقف على الجمل بنفسه حين أطفئت الفتنة بعقره، وما أن هوى بالهودج حتّى آواه \_وفيه عائشة \_إلى وارف من ظلّه منيع، وجعل معها أخاها محمّداً ليقوم بمهامّها في نسوة من الصالحات، ومَنَّ على محاربيه وتفضّل عليهم، وأطلق الأسرى من أعدائه الألدّاء، واختصّ عائشة من الكرامة بكلّ ما يناسب خُلُقه الكريم وفضله العميم وحكمته البالغة، وهذا كلّه معلوم بحكم الضرورة من كتب السير والأخبار.

١. تاريخ الطبري ٤: ٥١٦ حوادث سنة ٣٦؛ الكامل في التاريخ ٣: ٢٤٧، حوادث سنة ٣٦.

٢. تاريخ الطبري ٤: ١٨٥ حوادث سنة ٣٦؛ الكامل في التاريخ ٣: ٢٤٩، حوادث سنة ٣٦.

وتُسمّى هذه الوقعة وقعة الجمل الأكبر، وكانت يوم الخميس لعشر خلون من جمادى الآخرة سنة ستّ وثلاثين، وتفصيل الوقعتين في كتب السير والتواريخ، فلتراجع !.

وقد كانت القتلى يوم الجمل الأكبر ثلاثة عشر ألفاً من أبناء عائشة فيهم طلحة والزبير بكلّ أسف، واستشهد يومئذٍ من أولياء عليّ ـاللّهمّ والِ من والاه وعـادِ مـن عاداه ـ ألف أو دونه أو أكثر منه ٢.

هذا، وقد كانت أمّ المؤمنين من أعلم الناس بأنّ عليّاً أخو رسول الله ووليّه ووارثه ووصيّه، وأنّه يحبّ الله ورسولَه ويحبّه الله ورسولُه، وأنّه منه بمنزلة هارون من موسى إلّا في النبوّة، وقد سمعت رسول الله و الله و الله و اللهم والله و اللهم والله و اللهم و اللهم و اللهم أدر الحق معه حيث دار» و وقد شهِدَت حجّة الوداع مع رسول الله فرأته يوم الموقف يُشِيد بفضله آمراً أمّته بالتمسّك بثقليه تارةً، وبخصوص عليّ أخرى، مُنذِراً بضلال مَن لم يأخذ بهما معاً.

ويوم الغدير رأته عَلَيْشَا وقد رقى منبر الحدائج ويعهد إلى عليِّ عهده، ويوليه على الأمّة بعده، بمسمعٍ ومنظرٍ من تلك الألوف المؤلّفة قافلة من حجّة الوداع، حيث تفترق بهم الطرق إلى بلادهم.

ورأته \_وقد نظر إلى عليِّ وفاطمة والحسن والحسين \_يقول لهم: «أنا حربٌ لمن حاربكم وسلمٌ لمن سالمكم».

١. تاريخ الطبري ٤: ٤٤٤ ـ ٥٤٥ حوادث سنة ٣٦؛ الكامل في التاريخ ٣: ٢٢١ ـ ٢٦٢ حوادث سنة ٣٦؛ شـرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١: ٢٥٥ ـ ٢٦٥.

٢. راجع: تاريخ الطبري ٤: ٥٣٩ حوادث سنة ٣٦؛ الجمل للمفيد: ٤١٩؛ الكامل في التاريخ ٣: ٦١٢، حوادث سنة ٣٦، فيها: عشرة آلاف.

٣. المستدرك على الصحيحين ٤: ٧١-٧١، ح ٤٦٣٣؛ كنز العمّال ١٠٤: ١٠٥-١٠٥، ح ٣٦٣٤٢.

٤. المستدرك على الصحيحين ٤: ٩٣، ح ٤٦٨٦.

٥. الحِداجَة \_جمع حَدائِج \_: مركب من مراكب النساء نحو الهودج. لسان العرب: ٢٣٠، «ح. د. ج».

أخرجه كلّ من الإمام أحمد في مسنده (١)، والحاكم في صحيحه المستدرك، والطبراني في الكبير، ورواه الترمذي بسنده الصحيح إلى زيد بن أرقم، كما في ترجمة الزهراء من الإصابة ١.

ورأته ﷺ إذ جلّلهم بكسائه يقول حينئذٍ: «أنا حرب لمن حاربهم، وسلم لمن سالمهم، وعدوّ لمن عاداهم»(٢).

إلى كثير من أمثال هذه النصوص الصحيحة التي لم يخف شيء منها على أمّ المؤمنين، فإنّها عيبة الحديث حتّى قيل عنها:

حَفِظَتْ أَرْبَعِينَ أَلْفَ حَدِيثٍ وَمِنَ الذِّكْرِ آية تَنْساها وحَسْبها ما قد رواه أبوها أبو بكر إذ قال: رأيت رسول الله خيَّم خيمةً (٣) وهو متّكئ على قوس عربيّة، وفي الخيمة عليّ وفاطمة والحسن والحسين، فقال المَنْ الشَّكُانَةِ:

<sup>(</sup>١) راجع من المسند ص ٤٤٢ من جزئه الثاني بالإسناد إلى أبي هريرة ٢.

<sup>(</sup>٢) نقل ذلك ابن حجر الهيثمي في تفسير الآية من آيات فضلهم التي وردت في الفصل الحادي عشر من صواعقه المحرقة ٣، وقد استفاض قوله وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ علي حربي وسلمه سلمي». (٣) لعل هذه الخيمة هي الكساء الذي جلّلهم به حين أوحي إليه فيهم: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ﴾ أ. وقد فصلنا ذلك في الفصل الثاني من المطلب الأول من كلمتنا الغرّاء في تفضيل الزهراء ". فليراجعها من أراد الشفاء من كلّ داء.

١. المستدرك على الصحيحين ٤: ١٣٠، ح ٤٧٦٧ و ٤٧٦٨ عن زيد بن أرقم، وفيه: «أنا حرب لمن حاربتم، وسلم لمن سالمتم »؛ المعجم الكبير ٣: ٤٠، ح ٢٦١٩ و ٢٦٢١؛ الجامع الصحيح ٥: ٦٩٩، ح ٣٧٨٠؛ الإصابة ٨: ٢٦٦، الرقم ١١٥٨٧.

۲. مسند أحمد ۳: ۱۸۷، ح ۹٤٠٥.

٣. الصواعق المحرقة : ١٨٦، الباب ١١، الفصل ١.

٤. الأحزاب (٣٣): ٣٣.

٥. للمزيد راجع أيضاً المستدرك على الصحيحين ٤: ١٠٤، ح ٤٧٠٨، و ١٢٦\_١٢٨، ح ٤٧٦٣\_٤٧٦٣.

«معشر الناس، أنا سلم لمن سالم أهل الخيمة، حرب لمن حاربهم، وليّ لمن والاهم، لا يحبّهم إلّا سعيد الجدّ طيّب المولد، ولا يبغضهم إلّا شقيّ الجدّ رديء المولد»(١).

فهل يا ترى كانت أمّ المؤمنين في هذا الخروج وما إليه تريد الله ورسوله والدار الآخرة، وأنّها من المحسنات، تبتغي بذلك الأجر والثواب الذي وعد الله به نساء نبيّه؛ إذ يقول: ﴿وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِـلْمُحْسِنَاتِ مِـنْكُنَّ أَجُراً عَظِيماً ﴾ ؟

أم كانت ترى أنّ بينها وبين الله هوادة، تبيح لها ما قد حرّمه الله على العالمين ؟ فارتكبت بخروجها \_على الإمام \_ما ارتكبت، آمنةً من وعيده؛ إذ يقول: ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا العَذَابُ ضِغْفَيْن وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيراً ﴾ ٢.

أُم أُنّها يا ترى رأت خروجها ذلك الخروج، عبادةً لله وقنوتاً منها له ولرسوله وعملاً صالحاً، فاستأثرت به عملاً بقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَـفْنُتْ مِنْكُنَّ للهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحاً نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقاً كَرِيماً ﴾ ٣؟!

(١) تجد هذا الحديث منقولاً عن أبي بكر الصدّيق في كتاب عبقريّة محمد اللُاســـتاذ الكــبـير عبّاس محمود العقّاد بعين لفظه تحت عنوان «النبيّ والإمام والصحابة» فراجع.

١. الأحزاب (٣٣): ٢٩.

٢. الأحزاب (٣٣): ٣٠.

٣. الأحزاب (٣٣): ٣١.

٤. الأحزاب (٣٣): ٣٢.

٥. راجع عبقرية الإمام عليّ ضمن المجموعة الكاملة للعقّاد ٢: ١٢٥.

وهل رأت بيت ابن ضبّة بيتها الذي أمرها الله أن تقرّ فيه؟ ورأت قيادتها لتلك الجيوش سرادقاً ضربه طلحة والزبير عليها يـصونها عـن تـبرّج الجـاهليّة الأولى؟ ويفرِّغها للصلاة والزكاة وطاعة الله ورسوله؟

ورأت أنّها تكون بذلك كلّه نصب أمر الله ونهيه؛ إذ يقول عزّ وجلّ : ﴿وَقَـرْنَ فِـى بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجُ لَلْهَ اللَّهَ اللَّهَ وَالْطِـعْنَ اللهَ وَلَـى وَأَقِـمْنَ الصَّـلوٰةَ وَآتِـينَ الزَّكـوٰةَ وَأَطِـعْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ ﴾ ؟

وماذا تقول؟ أو يقوله أولياؤها؟ في خطاب الله لها ولصاحبتها بقوله: ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا (١) وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ المُؤْمِنِينَ وَالمَلنئِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ (٢) \* عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَقَكُنَّ أَنْ يُسبْدِلَهُ أَزْوَاجاً خَيْراً مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ ﴾ ٢ الآية.

وحَسْبُهما من الله تعالى حجّة عليهما، مثله العظيم، الذي ضربه لهما في سورة التحريم، أعني قوله عزّ من قائل: ﴿ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا آمْرَأَتَ نُوحٍ وَآمْرَأَتَ لُوطٍكَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللهِ شَيْئاً وَقِيلَ لُوطٍكَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللهِ شَيْئاً وَقِيلَ لُوطٍكَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ اللهِ شَيْئاً وَقِيلَ آدُخُلا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ \* وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا آمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ آبْنِ لَى عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ القَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ ٣.

<sup>(</sup>١) ثبت بهذه الآية صدور الذنب منهما، ووجوب التوبة عليهما.

<sup>(</sup>٢) هذه هي الغاية في الاستعداد لمكافحتها في نصرته والدفاع عنه ﷺ، بحيث لو تظاهر عليه أهل الأرض في الطول والعرض، ما أعدّ لمكافحتهم أكثر من هذه القوّة، كما لا يخنى.

١. الأحزاب (٣٣): ٣٣.

۲. التحريم (٦٦): ٤ ـ ٥.

٣. التحريم (٦٦): ١٠\_١١.

ولله قول من يقول من أبطال أهل البيت علماً وعملاً:

سَلَكْتِ فِي مَسَالِكِ المَهَالِكِ مِنَ الصَّحِيحِ مُومِئاً للدارِ<sup>(۱)</sup> فَلِم سَجَدْتِ الشُكْرَ لمّا قُبِضا<sup>(۲)</sup> عائِش ما نَقُولُ فِي قِتالِكِ وَحَسْبِكِ ما أَخْرَجَ البُخاري قَـدْ قِيْلَ تُبْتِ وَعليٌ غَمَّضا

(۱) يشير في هذا البيت إلى ما أخرجه البخاري في باب ما جاء في بيوت أزواج النبيّ من كتاب الجهاد والسير ص ١٢٥ من الجزء الثاني من صحيحه عن عبدالله قال: قام النبيّ المنطقة فأشار إلى مسكن عائشة فقال: «هاهنا الفتنة، ها هنا الفتنة حيث يطلع قرن الشيطان».

ولفظه عند مسلم: خرج رسول الله عَلَمُنْ فَقَالَ من بيت عائشة فقال: «رأس الكفر من هاهنا حيث يطلع قرن الشيطان» فراجعه في كتاب الفتن وأشراط الساعة ص٥٠٣ من الجنزء الثانى من صحيحه ٢.

(٢) إشارة إلى ما كان من أمّ المؤمنين حين بلغها نعي علي الله من أنّها سجدت لله شكراً، ثمّ رفعت رأسها قائلةً:

فَأَلْقَتْ عَصَاها واسْتَقَرَّ بِهَا النّوىٰ كَمَا قَـرَّ عَـيْناً بـالإيابِ المُسـافِرُ ثُمّ سألت: من قتله؟ فقيل لها: رجل من مراد، فقالت:

فَإِنْ يَكُ نَائِياً فَلَقَدْ نَعَاهُ عُلامٌ لَيْسَ فِي فِيهِ التُرابُ فَانكرت عليها زينب بنت أمّ سلمة قائلةً لها: ألِعليّ تقولين هذا يا عائش؟! فأجابت عائش: إنّي نسيت، فإذا نسيت فَذكّروني!!! ".

١. صحيح البخاري ٣: ١١٣٠، ح ٢٩٣٧.

٢. صحيح مسلم ٤: ٢٢٢٩، كتاب الفتن وأشراط الساعة، ح ٤٨.

٣. راجع: تاريخ الطبري ٥: ١٥٠، حوادث سنة ٤٠؛ الكامل في التاريخ ٣: ٣٩٤، حوادث سنة ٤٠؛ السيرة الحلبيّة ٣: ٣٠.

# وَلِمَ رَكَبْتِ الْبَغْلَ في يومِ الحَسَن تُؤجِّجينَ نـارَ هـاتِيكَ الفِـتَن (١)

(١) كان الإمام أبو محمد الحسن الزكيّ سيّد شباب أهل الجنّة، أنذر الهاشميّين قبل وفاته بفتنة يخشاها من بني أميّة إذا أراد الهاشميّون دفنه عند جدّه رسول الله وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

فلمّا قضى -بأبي وأمّي - نحبه أراد الهاشميّون أن يُجَدِّدوا به العهد بجدّه رسول الله، أو أنّهم أرادوا أن يدفنوه عنده إذا أمِنوا الفتنة، فقامت قيامة بني أميّة، وأعدّوا للحرب عدّتها متجهّزين بجهازها، وعلى رأسهم مروان بن الحكم وسعيد بن العاص، وكان مروان ينادي يا ربّ هيجاء هي خير من دعة، أيدفن أمير المؤمنين \_عثان \_ في أقصى المدينة، ويدفن المحسن مع رسول الله؟! وجاؤوا بعائشة وهي على بغل تذودهم عن بيتها قائلةً؛ لا تدخلوه بيتي. في ترجمة الحسن من كتاب مقاتل الطالبيّن الأبي الفرج الإصفهاني المرواني:

عن عليّ بن طاهر بن زيد يقول: لمّا أرادوا دفنه ـ أي الحسن ـ ركبت عــائشة بـغلاً واستعونت بني أميّة ومروان ومن كان هناك منهم ومن حشمهم وهو قول القائل:

يــوماً عـلى بغل ويوماً على جـملٍ

وذكر المسعودي ركوب عائشة البغلة الشهباء، ليومها الثاني من أهل البيت قال:

فأتاها القاسم بن محمد بن أبي بكر فقال: يا عمة ما غسلنا رؤوسنا من يوم الجمل الأحمر، أتريدين أن يقال: يوم البغلة الشهباء ٢. انتهى.

وفي ذلك يقول القائل:

تَجَـــمَّلَتِ تَــبَغَّلَتِ وَلَــوْ عِشْتِ تَـفَيَّلَتِ لَكُلُّ تَــمَرَّ فْتِ الْكُلُّ تَــمَرَّ فْتِ الْكُلُّ

١. مقاتل الطالبيين: ٤٩.

٢. لم نجده في مروج الذهب، ووجدناه بعينه في تاريخ اليعقوبي ٢: ١٣٤.

٣. الإرشاد للمفيد ٢: ١٩، مع تفاوت.

على أنّه لو سلّمنا أنّ يد عائشة على حجرتها أمارة تملّكها، فلِمَ لم تكن يد الزهراء على فدك أمارة على تملّكها ؟ ؟ ! وشتّان بين هاتين اليدين، فإنّ يد البنت على شيء من أملاك أبيها تتصرّف فيه على عهده بمنظر منه ومسمع، لَمِنْ أمارات الملك بلا كلام، ولا سيّا إذا كانت نازحة على بيت أبيها إلى بيت زوجها، بخلاف يد الزوجة على حجرة من حجرات دار زوجها، ونحن نحكّم العرف البشري في هذا الفرق بين هاتين اليدين.

ولعلّ الخليفة يومئذٍ ـ وهو أبوها ـ ملّكها بيت رسول الله بعد وفاته الله الله الله العامّة، وهذا ليس بالبعيد، لكنّا كنّا نأمل منه أن يعامل بنت رسول الله فيما كان في يدها معاملة بنته، ولو فعل ذلك لكان ذلك أقرب إلى اجتماع الكلمة، ولمّ شعث الأمّة، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العلى العظيم.

# الفصل الخامس تأوّل خالد بن الوليد

#### المورد ٨٦: [ما فعل يوم فتح مكّة]

ذلك ما فعله خالد بن الوليد يوم فتح مكة، وقد نهاه رسول الله تَلَيْظُ يومئذٍ عن القتل والقتال، كما نص عليه أهل السير والأخبار، ورواه أثبات المحدّثين بأسانيدهم الصحيحة، وقال تَلَيْظُ له يومئذٍ وللزبير: «لا تقاتلا إلّا من قاتلكما» ولكنّ خالداً قاتل مع ذلك وقتل نيّفاً وعشرين رجلاً من قريش، وأربعة نفر من هذيل!. فدخل رسول الله تَلَيْظُ مكة، فرأى امرأةً مقتولةً، فسأل حنظلة الكاتب: «مَن قتلها؟» قال: خالد بن الوليد. فأمره أن يُدرك خالداً فينهاه أن يقتل امرأةً أو وليداً، أو عسيفاً أي أجيراً إلى آخر ما تجده من هذه القضية في عبقية عمر للأستاذ العقاد ص ٢٦٦.

١. راجع: تاريخ الطبري ٣: ٥٦، حوادث سنة ٨؛ تاريخ الإسلام للذهبي ١: ٥٣٢ ـ ٥٣٤.

٢. عبقرية عمر ضمن المجموعة الكاملة للعقّاد ١: ٥٥٦.

### المورد ٨٧: بطشته الجاهليّة في بني جذيمة

وقد أرسله تَالَيْكُ إليهم، داعياً لهم إلى الإسلام (١)، ولم يبعثه مقاتلاً. وكان بنو جذيمة قتلوا في الجاهليّة عمّه الفاكه بن المغيرة، فلمّا جاءهم بمن معه، قال لهم: ضعوا أسلحتكم فإنّ الناس قد أسلموا. فوضعوا أسلحتهم، وأمر بهم فكُتِفوا، ثمّ عرضهم على السيف فقتل منهم مقتلةً عظيمةً (٢)، فلمّا انتهى الخبر إلى النبيّ تَالَيْكُ أَن رفع يديه إلى السماء فقال حكما في باب بعث خالد بن الوليد إلى بني جذيمة من كتاب المغازي من صحيح البخاري (٣) من «اللّهمّ إنّي أبرأ إليك ممّا صنع خالد بن الوليد » مرّ تين.

<sup>(</sup>١) في ثـلاثمائة مـن المـهاجرين والأنـصار، وكـان ذلك في شـوّال بـعد فـتح مكّـة وقـبل وقعة حنين.

<sup>(</sup>٢) لم يقتصر خالد هنا على مخالفة النصّ الصريح في عهد النبيّ إليه في بني جذية، بل كان في بطشته هذه بهم خارجاً على عدّة من قواعد الإسلام الأساسيّة، كهدر دماء الجاهليّة، وككون الإسلام يجبّ ما قبله، وكقوله عزّ من قائل في محكم فرقانه العظيم: ﴿وَمَنْ قُبِلَ مَظُلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ سُلْطَاناً فَلا يُسْرِفْ فِي القَتْلِ ﴾ وقد أسرف هذا الرجل في القتل، على أنّ عمّه مهدور الدم لا قيمة له، وعلى أنّه لا ولاية له على عمّه.

ففعله هذا مع كونه مرسلاً من قبل رسول الله، من أفحش المنكرات التي لا تُنسى إلى يوم القيامة، ولا تقلّ عن منكراته يوم البطاح.

<sup>(</sup>٣) ص ٤٨ من جزئه الثالث، حيث أخرج البخاري حديث خالد مع بني جذيمة وقتله إيّاهم، وأخرجه أيضاً الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر في مسنده .

١. الإسراء (١٧): ٣٣.

٢. صحيح البخاري ٤: ١٥٧٧، ح ٤٠٨٤؛ و٦: ٢٦٣٨، ح ٢٧٦٦؛ مسند أحمد ٢: ٣٢٤، ح ٦٣٤٦.

ثمّ أرسل عليّاً \_كما في تأريخي ابن جرير وابن الأثير وغيرهما \_ومعه مال، وأمره أن ينظر في أمرهم، فودَى لهم الدماء والأموال حتّى أنّه ليدي مِيلَغَة الكلب، وبقي معه من المال فضلة فقال لهم: «هل بقي لكم مال أو دمٌ لم يؤدّ؟» قالوا: لا، قال: «فإنّي أعطيكم هذه البقيّة احتياطاً لرسول الله وَاللَّهُ اللَّهُ الل

هذا ما نقله المؤرّخون ومترجمو خالد حتّى قال ابن عبد البرّ بعد أن ذكر هذا الخبر عنه في ترجمته من الاستيعاب ما هذا لفظه: وخبره في ذلك من صحيح الأثر٣. انتهى.

وأورد هذه القضيّة من أساتذة أهل الفضل وحفظة الآثار عبّاس محمود العقّاد في كتابه عبقريّة عمر فقال:

بعث رسول الله خالداً إلى بني جذيمة داعياً إلى الإسلام، ولم يبعثه للقتال، وأمره ألا يقاتل أحداً إن رأى مسجداً أو سمع أذاناً، ثمّ وضع بنو جذيمة السلاح بعد جدال بينهم واستسلموا، فأمر بهم خالد فكُتّفوا، ثمّ عرضهم على السيف فقتل منهم، وأفلت من القوم غلام يقال له: السميدع حتّى اقتحم على رسول الله وأخبره وشكاه إليه، فسأله رسول الله: هل أنكر عليه أحد ما صنع؟ قال: نعم، رجل أصغر رَبْعَة، ورجل أحمر طويل ... وكان عمر حاضراً فقال: أنا والله يا رسول الله، أعرفهما أمّا الأوّل: فهو ابني، وأمّا الثاني: فهو سالم مولى أبي حذيفة. وظهر بعد ذلك أنّ خالداً أمر كلَّ مَنْ أسر أسيراً أن يضرب عنقه، فأطلق عبد الله بن عمر وسالم مولى أبي حذيفة أسيرين كانا معهما ... فرفع رسول

١. المِيلَغَة والمِيْلَغ ـ بالكسر ـ : هي الإناء الذي يَلَغ فيه الكلب ، مسقاة تصنع من خشب ليلغ فيها الكلب . النهاية في غريب الحديث والأثر ٥: ٢٢٦، «م. ل. غ».

١ الكامل في التاريخ ٢: ٢٥٥ ـ ٢٥٦، حوادث سنة ٨؛ تاريخ الطبري ٣: ٧٦، حوادث سنة ٨؛ السيرة النبوية
 لابن هشام ٤: ٧٢ ـ ٧٣؛ المغازي للواقدي ٣: ٧٣؛ نهاية الأرب ١٤٨: ٣١٦، ٣١٩، ٣٢١؛ السيرة الحلبيّة ٢: ١٤٨.
 ١ الاستيعاب ٢: ٤٢٨، الرقم ٦٠٣.

الله يديه حين علم ذلك وقال: «اللهم إنّي أبرأ إليك ممّا صنع خالد» ... ثمّ دعا عليّ بن أبي طالب عليه وأمره أن يقصد إلى القوم ومعه إبل وورق، فودى لهم الدماء وعوّضهم من الأموال!.

قلت: ولم يقتل الشَّاتُ بقتلاهم أحداً؛ إذ كان القاتلون لهم من المسلمين، والمقتولون لم يقولوا: أسلمنا، وإنَّما قالوا: صبأنا. وهي ليست صريحة في إسلام، ولا يقتل مسلم بكافر.

وقد ارتكب خالد يوم البطاح من مالك بن نويرة وقومه ما قد أتينا على كثير منه في الفصل الأوّل من هذا الكتاب ص ٦٦، فليراجع بإمعان وتحرّر ٢، ليعلم مَن المسؤول عن تلك الفظائع والفجائع، وكيف ذهبت أموال المسلمين ودماؤهم وأعراضهم سدى، وفيمَ تعطّلت حدود الله وانتهكت حرماته عزّ وجلّ ؟ وبمَ هدأت ثورة الثائرين على خالد وفي مقدّمتهم عمر بن الخطّاب؟ وبمَ كان خالد في السقوط عن درجة الاعتبار لدى الخليفة الثاني بمثابة أوجبت عليه المبادرة إلى عزله، فعزله فوراً وبعث بعزله وبنعي أبي بكر إلى الشام مع بريد واحد؟ كما صرّح به ابن الأثير وغيره ٣.

١. عبقريّة عمر ضمن المجموعة الكاملة للعقّاد ١: ٥٥٦.

٢. تقدّم في المورد ١٣.

٣. الكامل في التاريخ ٣: ٥٣٥ \_ ٥٣٦، حوادث سنة ١٧. وراجع أيضاً الصدّيق أبوبكر : ١٣٨.

# الفصل السادس في بعض ماكان من معاوية

### المورد ٨٨: إلحاق معاوية لزياد بأبي سفيان

وذلك أنّه إنّما ألحقه بأبيه أبي سفيان بدعوى أنّه عاهَرَ في الجاهليّة سميّة وهي على فراش عبيد فحملت بزياد، مستنداً في ذلك إلى شهادة أبي مريم، المتّجر بالخمر والقيادة ' حكما في المختصر لابن الشحنة \_ وقد قال رسول الله عَلَيْكُ : «الوَلَدُ لِلفِراش ولِلعاهِر الحجر» ' وقال عَلَيْكُ من حديث (١): «ومن عمِل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رَدُّ» ".

(١) أخرجه البخاري في باب النجش من كتاب البيوع ص ١٢ من الجزء الثاني من صحيحه ٤.

١. للمزيد راجع: تاريخ الطبري ٥: ٢١٤ ـ ٢١٥، حوادث سنة ٤٤؛ الكامل في التاريخ ٣: ٤٤١ ـ ٤٤٥، حـوادث سنة ٤٤؛ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ١٦: ١٨٤.

۲. صحيح البخاري ۲: ۷۲٤، ح ۱۹٤۸؛ ٦: ٢٤٩٩، ح ٢٤٣٢؛ صحيح مسلم ۲: ١٠٨١، كتاب الرضاع، ح ٣٧.

٣. راجع صحيح مسلم ٣: ١٣٤٣ \_ ١٣٤٤، كتاب الأقضية، ح ١٨.

٤. صحيح البخاري ٢: ٧٥٣، ح ٢٠٣٤.

وحسبنا قوله عزّ من قائل: ﴿ أَدْعُوهُمْ لَآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ ﴾ ١.

وكان فعل معاوية هذا أوّل عمل جاهلي عُمل به في الإسلام علانيةً، فأنكر عليه كافّة الناس فلم يرعو ولم يبالِ بذلك، وكان يغضب إذا لم يدع زياد إلى أبيه، فأنكر عليه بعض معاصريه فقال:

أَتَغْضَب أَنْ يُقَالَ: أَبُوكَ عَفُّ وَتَرْضَىٰ أَنْ يُقَالَ: أَبُوكَ زَانِ؟ ٢

#### المورد ٨٩: عهده بالخلافة إلى ابنه يزيد

عهد بها إليه وإنّه لَلصّبيّ الجاهل، يشرب الشراب، ويلعب بالكلاب والقردة، ولا يعرف من الدين موطئ قدمه، مُسرف في لهوه كلّ الإسراف، وأبوه يعرف لَيلَه ونهارَه وإعلانَه وإسرارَه، ويعرف منزلة الحسين المَلِي من الله عنز وجلّ ومكانته من رسول الله مَلَائِكُونَ، ومحلّه في نفوس المؤمنين.

على أنّه كان يومئذٍ في المهاجرين والأنصار وبقيّة البدريّين وأهل بيعة الرضوان جمّ غفير وعدّة وافرة، كلّهم قارئ للقرآن، عالم بمواقع الأحكام، خبير بالسياسة، حقيق على رأي الجمهور بالخلافة والرئاسة، فلم يراع سابقتهم في الإسلام، ولا عناءهم في تأييد الدين، وأمّر عليهم شرّيره المتهتّك، وسكّيره المفضوح.

فكان منه في طَفِّ كربلاء، مع خامس أصحاب الكساء وسيّد شباب أهل الجنّة، ما أثكل النبيّين وأبكى الصخر الأصمّ دماً.

١. الأحزاب (٣٣): ٥.

٢. يُروى البيت لزياد \_أو يزيد \_بن ربيعة بن مفرغ الحميري الشاعر الشهير ، توجد تـرجـمته فـي الأغـاني ١٧:
 ٥٠ \_ ٧٣.

ورمى المدينة الطيّبة بمجرم ابن عقبة \_بعهد إليه في ذلك من أبيه (١) \_ فكانت أمور تكاد السماوات يتفطّرن منها، وحسبك أنّهم أباحوا المدينة الطيّبة ثلاثة أيّام، حتّى افتضّ فيها ألف عذراء (٢) من بنات المهاجرين والأنصار، وقـتل يـومئذٍ من المهاجرين والأنصار، وقـتل يـومئذٍ من المهاجرين والأنصار وأبنائهم وسائر المسلمين عشرة آلاف وسبعمائة وثمانون رجلاً،

(١) كما نصّ عليه الإمام ابن جرير الطبري في الصفحة الأخيرة من حوادث سنة ٦٣ مـن أوائل الجزء ٧ من تأريخه، وابن عبد ربّه المالكي حيث ذكر وقعة الحرّة في الجزء الثاني من عقده الفريد<sup>٧</sup>.

ولم يبالِ يزيد ولا أبوه بقول رسول الله تَلَاثُنَا الله تَالَاثُنَا الله عنه يوم القيامة صَرْفاً ولا عدلاً». وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صَرْفاً ولا عدلاً». أخرجه الإمام أحمد من حديث السائب بن خلاد بطريقين إليه، في ص ٩٦ من الجزء ٤ من مسنده ٣.

(٢) كما نصّ عليه السيوطي في تأريخ الخلفاء ، وعلمه جمـيع الناس حتّى قال ابن الطقطقي في ص ١٠٧ من تأريخه المعروف بالفخري ما هذا نصّه:

فقيل: إنّ الرجل من أهل المدينة بعد ذلك كان إذا زوّج ابنته لا يضمن بكارتها، ويقول: لعلّها افتضّت في وقعة الحرّة. انتهي.

وقال الشبراوي في ص ٦٦ من كتابه الإتحاف:

وافتضّ فيها نحو ألف بكر، وحمل فيها من النساء اللائي لاأزواج لهنّ نحو من ألف امرأة. ــــ

۱. أراد به «مسلم بن عُقْبَة».

٢. تاريخ الطبري ٥: ٤٨٢ ـ ٤٩٥، حوادث سنة ٦٣؛ العقد الفريد ٥: ١٣٦. وراجع أيضاً الكامل فـي التـاريخ ٤:
 ١١١، حوادث سنة ٦٣.

٣. مسند أحمد ٤: ٦٥١، ح ١٦١٢٢ و ١٦١٢٤، وفيه : «من أخاف أهل المدينة »، و ٦٥٢، ح ١٦١٢٧ و ١٦١٣٠. ٤. تاريخ الخلفاء : ٢٠٩.

٥. تاريخ الفخري: ١٢٠.

ولم يبقَ بعدها بدريّ<sup>(۱)</sup>، وقتل من النساء والصبيان عدد كثير، وكان الجندي يأخذ برجل الرضيع فيجذبه من أمّه ويضرب به الحائط حتّى ينثر دماغه على الأرض وأمّه تنظر إليه (۲).

ثمّ أُمِروا بالبيعة ليزيد على أنّهم خَوَلٌ وعبيد، إن شاء استرقّ، وإن شاء أعـتق، فبايعوه على ذلك وأموالهم مسلوبة، ورحالهم منهوبة، ودماؤهم مسفوكة، ونساؤهم مهتوكة. وبعث مجرم بن عقبة برؤوس أهل المدينة إلى يزيد، فلمّا القيت بـين يـديه تمثّل بقول القائل:

لَيْتَ أَشِياخِي بِبَدْرِ شَهِدُوا... الأبيات ٢.

ثمّ توجّه مجرم لقتال ابن الزبير \_وهو إذ ذاك في مكّـة \_وقـد بـويع بـالخلافة،

حد قلت: وقال ابن خلّكان حيث ذكر وقعة الحرّة في ترجمة يزيد بن القعقاع القارئ المدني من وفياته "ما هذا لفظه:

كان يزيد بن معاوية في مدّة ولايته قد سيّر إلى المدينة جيشاً مقدّمه مسلم بن عُـ قُبّة المُرّي، فنهبها وأخرج أهلها إلى هذه الحرّة، فكانت الوقعة فيها، وجرى فيها ما يطول شرحه وهو مسطور في التواريخ، حتّى قيل: إنّ بعد وقعة الحرّة ولدت أكثر من ألف بكر من أهل المدينة بسبب ما جرى فيها من الفجور.

(١) نصّ على ذلك ابن قتيبة في كتاب الإمامة والسياسة، وغير واحد من أهل الأخبار ،

(٢) راجع ص ٢٠٠ من كتاب الإمامة والسياسة للإمام ابن قتيبة الدينوري.

١. الخول: العبيد والإماء. المعجم الوسيط: ٢٦٣، «خ.و.ل».

٢. الإمامة والسياسة ٢: ١١؛ أنساب الأشراف للبلاذري ٥: ٤٢؛ العقد الفريد ٥: ١٣٩.

٣. وفيات الأعيان ٦: ٢٧٦، الرقم ٨١٤.

الإمامة والسياسة ٢: ١٠ ـ ١١. وللمزيد راجع أيضاً: المنتظم لابن الجوزي ٦: ١٦، حوادث سنة ٣٦؛
 تاريخ الخلفاء: ٢٠٩.

فهلك ـ المجرم ـ في الطريق، وتأمّر بعده الحُصين بن نمير بعهد من يـزيد، فأقـبل بجيشه حتّى نزل على مكّة المكرّمة، ونصب عليها العرّادات والمجانيق، وفرض على أصحابه عشرة آلاف صخرة في كلّ يوم يرمونها بها، فحاصروهم بقيّة المحرّم وصفر وشهري ربيع، يغدون على القتال ويروحون، حتّى جـاءهم مـوت طـاغيتهم يـزيد، وكانت المجانيق أصابت البيت الحرام فهدمته مع الحريق الذي أصابه ٢.

وفظائع يزيد من أوّل عُمره إلى انتهاء أمره أكثر من أن تحويها الدفاتر، أو تحصيها الأقلام والمحابر، وقد شوّهت وجه التاريخ، وسوَّدت صحائف السير. وكان أبوه معاوية يرى كلابه وقروده وصقوره وفهوده، ويطّلع على خموره وفجوره، ويشاهد الفظائع من أموره، ويعاين لعبه مع الغواني، ويعرف لؤمه وخبثه بكلّ المعاني، ويعلم أنّه ممّن لا يؤتمن على نقير ، ولا يولَّى أمر قطمير، فكيف رَفَعه والحال هذه إلى أوج الخلافة عن رسول الله ؟!! وأحلّه عرش الملك وإمامة المسلمين ؟! وملّكه رقاب الأمّة ؟! فغشَّها بذلك. وقد قال رسول الله ﷺ فيما أخْرَجه البخاري في الورقة الأولى من كتاب الأحكام ص ١٥٥ من الجزء ٤ من صحيحه أد: «ما من وال يلي رعيّةً من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلّا حرّم الله عليه الجنّة »(١). انتهى.

<sup>(</sup>١) وأخرجه مسلم في باب استحقاق الوالي الغاش لرعيّته ص ٦٧ من الجزء الأوّل من صحيحه ٩.

١. العرّادة : آلة من آلات الحرب القديمة ، وهي منجنيق صغير . المعجم الوسيط : ٥٩٢ ، «ع.ر.د».

٢. الإمامة والسياسة ٢: ١٢؛ تاريخ الطبري ٥: ٤٩٤\_٤٩٨ حوادث سنة ٦٤؛ الكامل في التاريخ ٤: ١٢٣\_١٢٤،
 حوادث سنة ٦٤؛ نهاية الأرب: ٤٩٦\_٤٩٦.

٣. النقير : خشبة تنقر فيتّخذ فيها نبيذ من التمر ونحوه . ويضرب به المثل في الشيء الضعيف . المعجم الوسيط : ٩٤٥ ، «ن.ق.ر».

٤. صحيح البخاري ٦: ٢٦١٤، ح ٦٧٣١. وفيه: «ما من عبدٍ يسترعيه الله رعيّة، فلم يحطها بنصحه ...».

٥. صحيح مسلم ١: ١٢٥، كتاب الإيمان، ح ٢٢٧.

وقال الشَّالِيَّة - فيما أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي بكر في الصفحة السادسة من الجزء الأوّل من مسنده ا -: «مَن وَلِيَ من أمور المسلمين شيئاً فأمَّر عليهم أحداً محاباةً، فعليه لعنة الله، لا يقبل منه صرفاً ولا عدلاً حتى يدخله جهنّم».

وقال عَلَيْكُا الله عَدِما أخرجه البخاري في الورقة الآنفة الذكر من صحيحه " -: «ما من عبد استرعاه الله رعيّته فلم يَحُطُها بنصيحة إلّا لَم يَجِد رائحة الجنّة ».

#### المورد ٩٠: عيثه في اليمن

وذلك أنّ معاوية بعث بُسر بن أرطاة إلى اليمن سنة أربعين ليعيث فيها، وكان الوالي عليها يومئذٍ من قبل أمير المؤمنين ابن عمّه عبيد الله بن العبّاس، وأهلها كانوا من أولياء أمير المؤمنين والمخلصين لله تعالى في ولايته، فسامهم بُسر سوء العذاب، يذبّح أبناءهم ويستحيي نساءهم!!! على سنّة من فرعون، وعهد إليه بذلك من معاوية".

وحَسْبك ما أجمع أهل الأخبار على نقله، فراجع ما شئت من كتبهم ممّا يشتمل على أحداث تلك السنة، لتعلم فظاعة هذه الواقعة، من قتل الشيوخ الركّع، وذبح الأطفال الرضّع، ونهب الأموال، وسبى العيال.

وما ينسى فلن ينسى ما فعله بنساء همدان ـ بإخلاصهنّ لله في ولاية آل محمّد ـ إذ

۱. مسند أحمد ۱: ۱۲، ح ۲۲.

٢. صحيح البخاري ٦: ٢٦١٤، ح ٦٧٣١. وفيه: «ما من عبدٍ يسترعيه الله رعيّة، فلم يحطها بنصحه ...».

٣. تاريخ الطبري ٥: ١٣٩ حوادث سنة ٤٠؛ الكامل في التاريخ ٣: ٣٨٣\_ ٣٨٥، حوادث سنة ٤٠؛ الاستيعاب ١: ١٦٠، الرقم ١٧٤.

سباهن فأقامهن \_كما في ترجمة بُسر من الاستيعاب \_ في السوق وكشف عن سوقهنّ !!! فأيّتهنّ كانت أعظم ساقاً اشتريت على عظم ساقها!!! قال ابن عبد البرّ في الاستيعاب: كنَّ أوّل مسلمات سُبين في الإسلام .

وما أدري أهذه أفظع وأفجع وأوجع، أم فعله بطفلي عبيد الله بـن العـبّاس الوالي يومئذٍ على اليمن، فهرب من بُسر واستخلف عبيد الله بن عبد المدان الحارثي وهو جدّ الطفلين لأُمّهما، فقتله بُسر فيمن قتلهم يومئذٍ من الألوف المؤلّفة من خيار المسلمين، وقتل ابنه، وبحث عن الطفلين حتّى وجدهما عند رجلٍ من كنانة في البادية، فلمّا أراد بُسر قتلهما قال له الكناني \_كما في تأريخ ابن الأثير " \_: لِمَ تقتلهما وهما طفلان لا ذنب لهما؟!! فإن كنتَ قاتلهما فاقتلني قبلهما، فقتله ثمّ ذبحهما بين يدي أمّهما!!! \_كما نصّ عليه ابن عبد البرّ في ترجمة بُسْر من الاستيعاب " \_ فهامت أمّهما على وجهها جنوناً ممّا نالها، وكانت تأتى الموسم تنشدهما فتقول:

> يا مَنْ أَحَسَّ بابنَيَّ اللَّذَين هُما مَــنْ دَلَّ والِــهَةً حَــيرَى مُـدَلَّهةٍ نُبّئتُ بُسرًاً وَما صَدّقتُ ما زَعَـمُوا أَحْنَىٰ (١) عَلَىٰ وَدَجَى ابنيَّ مُرْهَفَةً

يا مَنْ أَحَسَّ بِابِنَيَّ اللَّذِينِ هُما كَالدُرَّتِينِ تَشَظَّى عَنْهما الصَدَفُ يا مَنْ أَحَسَّ بِابِنَيَّ اللَّذِينِ هُما مُخُّ العِظامِ فَمُخِّي اليَّومَ مُزدَهَفُ قَلْبِي وسَمْعِي فَقَلْبِي اليوم مُختَطَفُ عَلَىٰ صَبِيِّين ذلًّا إذ غَدا السَلَفُ مِن إفكهم ومِن الإثْم الذِي اقترَفُوا مَشْحُوذةً وَكَذَاكَ الإِثْم يُعْتَرَفُ

(١) كذا في رواية ابن الأثير، لكن في رواية الاستعاب وأبي الفداء: «أنحى».

١. الاستيعاب ١: ١٦١، الرقم ١٧٤.

٢. الكامل في التاريخ ٣: ٣٨٣\_ ٣٨٤، حوادث سنة ٤٠.

٣. الاستيعاب ١: ١٦٠، الرقم ١٧٤. وراجع أيضاً المختصر في أخبار البشر ١: ١٨٠.

وقالت له امرأة من كنانة لمّا ذبحهما \_كما في تأريخ ابن الأثير ا \_:

يا هذا، قتلتَ الرجال فعلامَ قتلتَ هذين؟؟!! والله ، ماكانوا يُقْتَلُون في الجاهليّة. والله ، يابن أبي أرطاة ، إنّ سلطاناً لا يقوم إلّا بقتل الصبيّ الصغير والشيخ الكبير، ونزع الرحمة، وعقوق الأرحام لسلطان سوء.

إلى آخر ما أوردناه من هذه الفظائع التي تـربأ عـنها البـرابـرة، فـلتراجـع فـي الفصول المهمتة ٢.

#### المورد ٩١: قتله الصالحين من عباد الله

وحَسْبُه ظلماً وعدواناً أن قتل الحسن الزكيّ سيّد أهل البيت في عصره، وإمامهم بعد أبيه \_ صلوات الله وسلامه عليهما \_ بسمِّ دسّه إليه فسقته إيّاه جعدة بنت الأشعث؛ والنصوص في ذلك متواترة عن أئمّة العترة الطاهرة. وقد اعترفت به جماعة من أهل الأخبار، قال أبو الحسن المدائني \_كما في أوائل الجزء ١٦ من شرح النهج الحديدي الحميدي في ص ٤ من المجلّد ٤ طبع مصر \_:

كانت وفاة الحسن سنة ٤٩، وكان مريضاً ٤٠ يوماً، وكان سنّه ٤٧ سنة دسّ إليه معاوية سمّاً على يد جعدة بنت الأشعث.

حقال: \_وقال لها: إن قتلتيه بالسمّ فلكِ مائة ألف، وأزوّجكِ يزيد. فلمّا مات الحسن السِّلِا وفي لها بالمال ولم يزوّجها من يزيد، وقال: أخاف أن تصنعي بابني كما صنعتِ بابن رسول الله وَ اللهُ عَلَيْنُ اللهُ عَلَيْنُ اللهُ عَلَيْنُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلْ

١. الكامل في التاريخ ٣: ٣٨٤، حوادث سنة ٤٠.

٢. راجع الموسوعة ج ٣، الفصول المهمّة، الفصل ٨.

٣. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٦: ١١.

ونقل المدائني عن الحُصين بن المنذر الرقاشي ـكما في ص ٧٠ من المجلّد ٤ من شرح النهج الحميدي طبع مصر أيضاً ـ:

أنّه كان يقول: والله، ما وفي معاوية للحسن بشيء ممّا أعطاه، قتل حُجراً وأصحابه، وبايع لابنه يزيد، وسمَّ الحسن \. انتهى .

وقال أبو الفرج الإصفهاني المرواني في كتابه مقاتل الطالبيين ما هذا لفظه:

وأراد معاوية البيعة لابنه يزيد، فلم يكن شيء أثقل عليه من أمر الحسن بن عليّ، وسعد بن أبي وقّاص، فدسّ إليهما سمّاً فماتا منه ".

وروى ابن عبد البرّ في ترجمة الحسن من استيعابه عن قتادة وأبي بكر بن حفص: أنّ بنت الأشعث سقت الحسن بن علىّ السمّ.

قال: وقالت طائفة: كان ذلك منها بتدسيس معاوية إليها(١).

وقد علم الناس ما ارتكبه في مرج عذراء من الفظاعة بقتل أولئك الأخيار الأبرار صبراً، وهم حجر بن عدي الكندي الصحابي وأصحابه، قتلهم إذ لم يلعنوا له عليًا عليًا وكانوا من ﴿ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَكَانُوا من ﴿ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَكَانُوا من ﴿ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ الله قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ أ. وكان قتلهم سنة إحدى وخمسين للهجرة المباركة، وأنكرها على معاوية جميع مَن كان في ذلك العهد من

(١) وفي ص ١٧ من المجلّد ٤ من شرح النهج الابن أبي الحديد طبع مـصر مـا نـلفت إليـه المتتبّعين، وما أولاهم بالوقوف عليه.

١. المصدر: ١٧.

٢. مقاتل الطالبيّين: ٣١ بتفاوت.

٣. الاستيعاب ١: ٣٨٩، الرقم ٥٥٥.

٤. آل عمران (٣): ١٩١.

٥. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٦: ٤٧ وما بعدها.

الصحابة والتابعين ومَن كان بعدهم من أولي الألباب. وقد فصّلها كلّ من أرّخ حوادث تلك السنة من المتقدّمين والمتأخّرين، فراجع منها ما شئت ا.

وما أخالك تنسى قتله عمرو بن الحمق الخزاعي، وكان بحيث أبلته العبادة ، ورأسه أوّل رأس حمل في الإسلام ، قتله وهو من خيار أصحاب رسول الله عَلَيْ ولا ذنب له غير حبّه عليّ بن أبي طالب الله ، إذ أنّ عليّاً يحبّ الله ورسولَه ويحبّه الله ورسولُه. ولم يقتصر معاوية على قتل أولياء الله ، حتّى قتل في ذلك أخصَّ أوليائه به وأشدَّهم ملازمةً له عبدالرحمن بن خالد بن الوليد، حارب معه في صفين، وحالفه على عداوة أمير المؤمنين، ثمّ بعدها باعه بالتافه الزهيد، وقتله مخافة أن ترغب الناس به عن يزيد. وقصّته مشهورة عند أهل الأخبار، مستفيضة بين أهل السير والآثار، فراجع ترجمة عبد الرحمن من الاستيعاب عجد التفصيل.

#### المورد ٩٢: بوائق أعماله وعمّاله

ولو أردنا أن نتصدّى للأحكام التي بدّلها، والحدود التي عطّلها، والبوائق التي ارتكبها، والفواقر التي احتقبها، والأحداث التي أحدثها في زمانه، والغاشمين الذين أشركهم في سلطانه، كابن شعبة، وابن العاص، وابن سعيد، وابن أرطاة، وابن جندب، ومروان، وابن السمط، وزياد، وابن مرجانة، والوليد، وأمثالهم ممّن فعلوا الأفاعيل،

١. تاريخ الطبري ٥: ٢٥٣ ـ ٢٧٧ حوادث سنة ٥١؛ الأغاني ١٧: ١٣٣ ـ ١٥٥، خبر مقتل حجر بن عدي؛
 الكامل في التاريخ ٣: ٤٧٢ ـ ٤٨٨، حوادث سنة ٥١.

٢. راجع اختيار معرفة الرجال: ٤٩، الرقم ٩٩.

٣. راجع شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٢: ٢٩٠.

٤. الاستيعاب ٢: ٨٢٩ ـ ٨٣٠ : الرقم ١٤٠٢.

وقهروا الأُمّة بالأباطيل، وساموا عباد الله سوء العذاب، يذبّحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، لأفنينا المحابر، واستغرقنا الصحف والدف اتر، وهيهات أن نبلغ غايتنا المقصودة أو نظفر فيما بذلناه من وسع بضالتنا المنشودة. والحمد لله ربّ العالمين، الذي جعلنا من المستبصرين بشأن آل محمّد مَ الشَّكَا ، وضلال أعدائهم.

### المورد ٩٣: بغضه عليّاً وعداوته إيّاه

إنّ بغضه لعليّ وعداوته إيّاه لمن المسلّمات البديهيّات لكلّ مَن يعرفهما أو يسمع بهما من جميع أهل الأرض في الطول والعرض، على اختلافهم في الأديان والألسنة والألوان، فحكمهما في ذلك حكم آدم والشيطان بلا ريب.

وإليك في هذه العجالة طرفاً من النصوص الصريحة فمي حكمَيْ حبّه وبـغضه المتناقضين في دين الإسلام.

فعن سلمان الفارسي ـ وقد قيل له: ما أشد حبّك لعليّ ـ قال: سمعتُ رسول الله اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في ص ١٣٠ من الجزء ٣ من المستدرك"، ثمّ قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وأورده الذهبي في تلخيص المستدرك معترفاً بـصحّته على شرطهها.

۱. هذا جواب قوله: «ولو أردنا».

٢. راجع كنز العمّال ١١: ٦٠١، خ ٣٢٩٠٢..

٢. المستدرك على الصحيحين ٤: ٢ ٠ ١، ح ٤٧٠٤.

٤. التلخيص ضمن المستدرك للحاكم ٣: ١٣٠.

وعن عمّار بن ياسر قال: سمعتُ رسول الله اللهُ ال

أخرجه الحاكم في ص ١٣٥ من الجزء ٣ من المستدرك ثمّ قـال: هـذا حــديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ١.

وعن أبي سعيد الخدري<sup>(١)</sup> قـال: قـال رسـول الله ﷺ: «والذي نـفسي بـيده، لا يبغضنا أهل البيت أحد إلّا أدخله الله النار».

وعن أبي ذرّ قال: ما كنّا نعرف المنافقين إلّا بتكذيبهم رسول الله، والتخلّف عـن الصلوات، والبغض لعليّ بن أبي طالب<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) فيما أخرجه الحاكم في ص ١٥٠ من الجزء ٣ من المستدرك مم قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وأورده الذهبي في تلخيصه ولم يناقش في صحّته.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في أوّل ص ١٢٩ من الجزء ٣ من المستدرك، ثمّ قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في أوّل ص ١٢٨ من الجزء ٣من المستدرك ٥، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقد اعترف الذهبي على تشدّده بوثاقة رواته كلّهم حيث أورده في تلخيصه ٦.

١. المستدرك على الصحيحين ٤: ١٠٧ ــ ١٠٨، ح ٤٧١٣. وراجع أيضاً كنز العمّال ١١: ٦٢٢، ح ٣٣٠٣٠.

٢. المستدرك على الصحيحين ٤: ١٣١، ح ٤٧٧١.

٣. التلخيص ضمن المستدرك للحاكم ٣: ١٥٠.

٤. المستدرك على الصحيحين ٤: ٩٩ ـ ١٠٠، ح ٤٦٩٨.

٥. المصدر: ٩٨، ح ٤٦٩٥.

٦. التلخيص ضمن المستدرك للحاكم ٣: ١٢٨.

وعن عمرو بن شاس الأسلمي \_وكان من أهل الحديبية \_قال: خرجتُ مع عليّ إلى اليمن فجفاني في سفره ذلك حتّى وجدت في نفسي، فلمّا قدمتُ أظهرت شكايته في المسجد حتّى بلغ ذلك رسول الله، فلمّا رآني أبَدَّ في عينيه \_أي حدَّد إليّ النظر \_حتّى إذا جلست قال: «يا عمرو، أما والله لقد آذيتني» فقلت: أعوذ بالله أن أؤذيك يا رسول الله! قال: «بلى، من آذى عليّاً فقد آذانى» (١).

وعن أبي ذرّ قال: قال رسول الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ تعالى، ومَن فارقك يا على فقد فارقني »(٢).

وقال الإمام الحافظ ابن عبد البرّ في ترجمة عليّ من الاستيعاب ما هذا لفظه: وقال الله الإمام الحافظ ابن عبد البرّ في ترجمة عليّاً فقد أبغضني، ومَن آذى عليّاً فقد أبغضني، ومَن آذى عليّاً فقد آذاني، ومَن آذاني فقد آذى الله ».

وقال عَلَيْظُ مِن الْخَرِجِهِ الطبراني وغيره من حفظة الآثار النبويّة ـ: «ما بال أقوام يبغضون عليّاً ، ومَن أبغض عليّاً فقد أبغضني، ومَن فارق عليّاً فقد فارقني، إنّ عليّاً مني وأنا منه، خُلق من طينتي وخُلِقت من طينة إبراهيم، ذرّيّة بعضها من بعض والله

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في ص ١٢٢ من الجزء ٣ من المستدرك \* ثمّ قال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. واعترف الذهبي بصحّته إذ أورده في تلخيص المستدرك ".

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في ص ١٢٤ من الجزء ٣ من المستدرك، ثمّ قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

١. الاستيعاب ٣: ١١٠١، الرقم ١٨٥٥.

٢. المستدرك على الصحيحين ٤: ٨٩، ح ٤٦٧٧.

٣. التلخيص ضمن المستدرك للحاكم ٣: ١٢٨.

٤. المستدرك على الصحيحين ٤: ٩١\_٩٢، ح ٤٦٨٢.

سميع عليم، يا بريدة، أما عـلمت أنّ لعـليّ أفـضل مـن الجـارية التـي أخـذ وأنّـه وليّكم بعدي» ١.

وشكا عليّاً إليه بعض أصحابه مَنْ النَّالَةِ وكانوا قد تعاقدوا على شكايته لتنمّره في ذات الله، فقال مَنْ الله عليّ ما تريدون من عليّ، إنّ عليّ، إنّ عليّاً منّى وأنا منه وهو وليّكم بعدي "٢.

وإذا أرادَ اللهُ نَشْــرَ فَـضِيلةٍ طُويت، أتاحَ لَها لسان حَسُودِ وفي ترجمة عليّ من الاستيعاب ما هذا نصه: وروى طائفة من الصحابة: أنّ رسولالله تَلَاثِئَةٌ قال لعلى على «لا يحبّك إلّا مؤمن، ولا يبغضك إلّا منافق»٣.

قال: وكان علي ﷺ يقول: «والله، إنّه لعهد النبيّ الاُمّيّ، إنّه لا يحبّني إلّا مؤمن، ولا يبغضني إلّا منافق» أ. انتهى.

قلت: وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان من صحيحه°:

وتواتر قوله عَلَيْ الله عَلَيْ الله من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» ٦.

وإنّ مقامنا ليضيق عمّا جاء في وجوب موالاته، ولا يفي باستيفاء ما دلّ على نفاق

١. المعجم الأوسط ٧: ٤٩ ـ ٥٠ ، ح ٦٠٨١ بتفاوت في بعض الألفاظ. وراجع أيضاً: الصواعق المحرقة: ١٠٣؛
 بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد ٩: ١٧٢ ـ ١٧٣، ح ١٤٧٣٣.

٢. الجامع الصحيح ٥: ٢٩٦، ح ٢٧٩٦؛ المستدرك على الصحيحين ٤: ٧٧ ـ ٧٤، ح ٤٦٣٦؛ التلخيص ضمن
 المستدرك للحاكم ٣: ١٢٢ بتفاوت.

٣. الاستيعاب ٣: ١١٠٠، الرقم ١٨٥٥. وراجع أيضاً: الجامع الصحيح ٥: ٣٠٦، ح ٣٨١٩؛ كنز العمّال ١١: ٥٩٨، ح ٣٢٨٧٨.

٤. الاستيعاب ٣: ١١٠٠، الرقم ١٨٥٥؛ كنز العمّال ١٣: ١٢٠، ح ٣٦٣٨٥.

٥. صحيح مسلم ١: ٨٦، كتاب الإيمان، ح ١٣١.

٦. راجع المستدرك على الصحيحين ٤: ٧١\_٧١، ح ٤٦٣٣\_ ٤٦٣٥، و ٨٢، ح ٤٦٥٩.

معاداته، فنلفت الباحثين إلى ما أوردناه من الصحاح، في كتابنا سبيل المؤمنين ، فإنّ في كتابنا سبيل المؤمنين ، فإنّ فيه لَلْحَقّ المبين، والحمد لله ربّ العالمين.

# المورد ٩٤: لعنه في قنوت الصلاة سادةً تعبّد الله المسلمين بالصلاة عليهم في كلّ الصلوات، فرائضها ونوافلها

أولئك الذين أذهب الله عنهم الرجس في محكم التنزيل، وهبط بتطهيرهم جبرائيل، وباهَل بهم النبيّ أعداء مبأمر ربّه الجليل، وقد فرض الله مودّتهم، وأوجب الرسول عن الله تعالى ولايتهم، وهم أحد الثقلين لايضلّ من تمسّك بهما، ولا يهتدي إلى الحقّ مَن ضلّ عنهما، ألا وهم: عليّ أمير المؤمنين وسيّد الوصيّين، أخو الرسول ووليّه، وصاحب العناء وحسن البلاء بتأسيس دينه ووصيّه، ومَن شهد الرسول بأنّه يحبّ الله ورسولَه ويحبّه الله ورسولَه، وأنّه منه بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه ليس بنبيّ، ولكنّه وزير النبوّة وإمام الأمّة ووالد سبطي رسول الله وريحانتيه من الدنيا الحسن والحسين سيّدي شباب أهل الجنّة، شبّر الأمّة وشبيرها، ولعن معهم عبد الله بن عبّاس حبر الأمّة وابن عمّ نبيّها.

لعنهم مع ما علم من وجوب تعظيمهم بحكم الضرورة من دين الإسلام، ومع ما ثبت بالعيان والوجدان من شرف مقامهم لدى سيد الأنام، وكيف لا يكونون كذلك وهم أهل بيت النبوّة، وموضع الرسالة، ومختلف الملائكة، ومهبط الوحي والتنزيل، ومعدن العلم والتأويل.

ا. هذا الكتاب يقع في ثلاثة مجلّدات في إمامة أئمّتنا الاثني عشر وأحوالهم ومناقبهم وهديهم بهي الانظير له في موضوعه كما عبر عنه مؤلّفه، وللأسف الشديد أن هذا الكتاب من جملة تسعة عشر كتاباً للمؤلف قد أحرقت وأتلفت من قبل الاستعمار الفرنسي حينما هجم وقتل وشرّد أبناء جبل عامل. وللمزيد راجع: الموسوعة ج ٧، بغية الراغبين، مؤلّفاتي، الرقم ٦؛ وج ٥، الكلمة الغرّاء في تفضيل الزهراء بلين المطلب الثاني، الرقم ٤.

لم يكتفِ معاوية بذلك مقتصراً فيه على نفسه، حتى أمر الناس بلعن أخي الرسول، وكفؤ البتول، وأبي الأئمة، وسيّد الأمّة لا يدافع، وحمل الناس كافّة على هذا المنكر طوعاً وكرهاً بالترهيب والترغيب، وجعله سنّة يجهر بها على منابر المسلمين في كلّ عيد وجمعة. وما زال الخطباء في جميع الأنحاء تعدّ تلك المنكرة الفظيعة جزءاً من خطبة الجمعة والعيدين، إلى سنة ٩٩، فأزالها خير بني مروان عمر بن عبد العزيز حجزاه الله خيراً \_ وهذا كلّه معلوم بالتواتر، فراجع ما شئت من كتب الأخبار (١) تعرف الحقيقة فيما قلناه.

وكان الحسن الجنب قد شرط على معاوية \_حيث اصطلحا \_ شروطاً: منها أن لا يشتم أباه، فلم يُجبه إلى هذه وأجابه إلى ما سواها، فطلب الحسن الجنب عندها أن لا يسمعه شتم أبيه، قال ابن الأثير في كامله، وابن جرير في تأريخ الأمم والمملوك، وأبو الفداء وابن الشحنة، وكل من ذكر صلح الحسن ومعاوية: فأجابه إلى ذلك ثم لم يف له به الم التهى.

<sup>(</sup>١) لعلّك تراجع كلام الشارحين لنهج البلاغة عند انتهائهم من شروحهم إلى قـول أميرالمؤمنين عليّه: «أما إنّه سيظهر عليكم بعدي رجل رحب البلعوم، مُندَحِق البطن، يأمركم بسبّى والبراءة منيّ...» للى آخره.

وإيّاكم أن يفوتكم شرح ابن أبي الحديد " لهذا الكلام، فعليكم منه ص ٤٦٣ والتي بعدها من الجلّد الأوّل طبع بيروت، ففيه العجب العجاب وأفحش ما يكون من السباب.

١. الكامل في التاريخ ٣: ٤٠٤ ـ ٤٠٠، حوادث سنة ٤١؛ تاريخ الطبري ٥: ١٦٠ و ١٦٢ ـ ١٦٣ حوادث سنة ٤١؛ المختصر في أخبار البشر ١: ١٨٣؛ وراجع أيضاً: البداية والنهاية ١٦٠٨ حوادث سنة ٤١؛ شرح نهج السلاغة لابن أبى الحديد ١٦٠: ١٧.

٢. نهج البلاغة: ٩٢\_٩٤، الخطبة ٥٧.

٣. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٤: ٥٦.

بل شتم عليّاً والحسنَ على منبر الكوفة، فقام الحسين الحِلِلَّ ليـردَّ عـليه فأجـلسه الحسن سلام الله عليه، ثمّ قام ـ بأبي وأمّي ـ فـفضح مـعاوية وألقـمه حـجراً، ذكـر هذه القضيّة أبوالفرج الإصفهاني المرواني في مقاتل الطالبيين، وغير واحد من أهـل السير والأخبار!.

ولم يزل معاوية يلعن أمير المؤمنين ويبرأ منه أمام البرّ والفاجر، ويحمل عليهما الأكابر والأصاغر حتّى أمر بذلك الأحنف بن فيس<sup>(١)</sup> فلم يجبه، وطمع في عقيل بن أبى طالب فكلّفه به فلم يفعل.

وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص \_ فيما أخرجه مسلم في باب فضائل علي من صحيحه \ \_ قال: أمر معاوية سعد بن أبي وقاص فقال له: ما منعك أن تَسُبَ أبا تراب؟ فقال: أمّا ما ذكرت ثلاثاً قالهن له رسول الله عَلَيْتُ فلن أسُبَه، لأن تكون لي واحدة منهن أحبّ إليّ من حمر النعم، سمعت رسول الله عَلَيْتُ يقول له وقد خلّفه في بعض مغازيه، فقال له: «يا رسول الله، خلّفتني مع النساء والصبيان؟» فقال له رسول الله عَلَيْتُ : «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلّا أنّه لا نبوّة بعدى؟».

وسمعته يقول يوم خيبر: «لأعطين الراية رجلاً يُحِبُّ اللهَ ورسولَه ويحبُّه اللهُ ورسولَه عينيه، ورسولُه» قال: فتطاولنا لها، فقال: «أدعو لي عليّاً» فأتي به أرمد فبصق في عينيه، ودفع الراية إليه ففتح الله عليه.

(١) نصّ على ذلك أبو الفداء " في أحداث سنة ٦٧، فراجع.

١. مقاتل الطالبيين: ٤٦. وراجع أيضاً الإرشاد للمفيد ٢: ١٥.

۲. صحيح مسلم ١ ١٨٧٠، كتاب فضائل الصحابة، ح ٣٢.

٣ المخنصر في أخبار البشر ١: ١٩٥\_١٩٦. وراجع أيضاً: العقد النريد ٤: ٢٩؛ المستطرف ١: ٥٤.

قال: ولمّا نزلت هذه الآية: ﴿ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ ﴾ دعا رسول الله عليّاً وفاطمة وحسناً وحسيناً فقال: «اللّهمّ هؤلاء أهلى» (١٠). انتهى.

وقد علم أهل الأخبار كافّة أنّ معاوية لم يـقتل حُـجراً وأصحابه الأبـدال إلّا لامتناعهم عن لعن أمير المؤمنين، ولو أجابوه لحقنت دماؤهم. فراجع مقتل حجر من أوائل الجزء ١٦ من كتاب الأغاني لأبي الفرج الإصفهاني، وأحداث سنة ٥١ من تأريخي ابن جرير وابن الأثير وغيرهما، لتعلم الحقيقة، وتعرف أنّ عبد الرحمن بن حسّان العنزي لمّا أبى أن يلعن عليّاً في مجلس معاوية أرسله إلى زياد وأمره أن يقتله قتلة ما قتلها أحد في الإسلام، فدفنه زياد حيّاً.

وما زال معاوية يحمل الناس على لعن أمير المؤمنين بكلّ طريق ، وقد قال له قوم من بني أميّة \_ كما في أواخر ص ٤٦٣ من المجلّد الأوّل من شرح النهج الحميدي طبع بيروت \_:
يا أمير المؤمنين ، إنّك قد بلغت ما أمّلت ، فلو كففت عن لعن هذا الرجل ؟ فقال : لا والله حتى يربو عليها الصغير ، ويهرم عليها الكبير ، ولا يذكر له ذاكر فضلاً ؟ .

هذا مع ما صحّ من نصّ رسول الله تَالَيُّتُ إِذ قال: «مَن سبّ عليّاً فـقد سـبّني». أخرجه الحاكم وصحّحه ٥.

<sup>(</sup>١) وقد أخرجه النسائي في الخصائص العلوية، والترمذي في صحيحه، وصاحب الجمع بين الصحيحين، وصاحب الجمع بين الصحاح الستة ".

١. آل عمران (٣): ٦١.

٢. الأغاني ١٧: ١٣٣ ـ ١٥٥، خبر مقتل حجر بن عديّ.

٣. تاريخ الطبري ٥: ٢٥٣\_٢٧٧، حوادث سنة ٥١؛ الكامل في التاريخ ٣: ٤٧٨\_٤٥٨، حوادث سنة ٥١. وراجع أيضاً: الأغاني ١٥: ١٥٣\_١٥٣، خبر مقتل حجر بن عديّ.

٤. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٤: ٥٧.

٥. المستدرك على الصحيحين ٤: ٨٧\_٨٨، ح ٤٦٧٣.

٦. خصائص أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب: ٨٥، ح ٥٤؛ الجامع الصحيح ٥: ٦٣٨، ح ٢٧٢٤؛ الجمع بين
 الصحيحين للإشبيلي ٣: ٥٤٦، ح ٤٢٣٨.

وأخرج الإمام أحمد في ص ٣٢٣ من الجزء ٦ من مسنده من حديث أمّ سلمة عن عبد الله أو أبي عبد الله قال: دخلت على أمّ سلمة فقالت لي: أيُسَبّ رسول الله فيكم ؟!! قال: قلت: معاذ الله، أو سبحان الله، أو كلمةً نحوها. قالت: سمعتُ رسول الله عَلَيْظُو يقول: «مَن سبّ عليّاً فقد سبّني» الله عَلَيْظُو يقول: «مَن سبّ عليّاً فقد سبّني» الم

وقال ابن عبد البرّ في ترجمة عليّ من استيعابه ما هذا لفظه: قال الشَّالِيَّةُ : «مَن أحبّ عليّاً فقد أحبّني، ومن أبغض عليّاً فقد أبغضني، ومَن آذى عليّاً فقد آذاني، ومَن آذاني فقد آذاني، ومَن آذاني فقد آذى الله » . والصحاح في ذلك متواترة، ولا سيّما من طرقنا عن العترة الطاهرة ". على أنّ من البديهيّات أنّ سِباب المسلم فسق بإجماع أهل القبلة، وفي صحيح مسلم: «سِبابُ المسلم فسق، وقِتاله كفرٌ » . ألا لعنة الله على الكافرين.

#### المورد ٩٥: حربه عليّاً

زحف مُغيراً بطغام أهل الشام على أمير المؤمنين بعد انعقاد البيعة له، فأجّجها ناراً حامية ، أثار بها كمين ضِغنِه، وبعث دفين حقده، ماضياً فيها على غلوائه، مطلِقاً لنفسه عنان هواه. وأمير المؤمنين المالح يدعوه إلى الله تعالى، ومعه البقيّة الباقية من أهل بدر وأحدٍ والأحزاب وبيعة الرضوان، وجمّ غفيرٌ من صالحي المؤمنين، وكلّهم دعاة

۱. مسند أحمد ۱۰: ۲۲۸، ح ۲۸۸۱۰.

٢. الاستيعاب ٣: ١١٠١، الرقم ١٨٥٥.

٣. للمزيد راجمع: بشارة المصطفى: ٢٣٢ ـ ٢٨٠، الجنزء الرابع؛ بحار الأنوار ٣٩: ٢٤٦ ـ ٢١٠، تاريخ أميرالمؤمنين المن الباب ٨٧.

ع. صحیح مسلم ۱: ۸۱، کتاب الإیسمان، ح ۱۱٦. وراجع أیسفاً صحیح البخاري ۱: ۲۷، ح ٤٨؛ و ٥: ۲۲٤٧، ح ۲۲٤٥، ح ۲۲٤٥، و ٥: ۲۲٤٧، ح ۲۹۹۱، ح ۲۹۲۹، ح ۲۹۶۹.

٥. الطَّغَام: أرذال الناس وأوغادهم. المعجم الوسيط: ٥٥٨، «ط.غ.م».

إلى الله عزّ وجلّ، وإلى طاعة أمير المؤمنين المُثِلِا. لكنّ في أُذنَى معاوية وقراً عن دعوتهم، فهو أصَمَّ عنها أصلخ (١) مصرّ على بغيه، لا يألو في ذلك جهداً، ولا يـ دّخر وسعاً، حتّى قُتل يومئذٍ من المسلمين عدّة (٢) ما قتل مثلها من قبل في فتنة أصلاً.

وقد قال رسول الله تَلَنَّيُكُا \_فيما أخرجه الشيخان في صحيحيهما (٣) \_: «سِباب المسلم فسق، وقتاله كفر».

وقال الشَّالُوَّ وقال المُهُلِيِّ على المسلمين وهو مجتمع من فرّق أمر المسلمين وهو مجتمع من كتاب الإمارة من صحيحه -: «مَن أتاكم وأمرُكم جَميعٌ على رجلٍ واحد يريد أن يَشُق عصاكم، ويفرّق جماعتكم فاقتلوه »٢. انتهى.

وقال ابن عبد البرّ ـ في ترجمة عليّ من الاستيعاب ـ ما هذا لفظه:

وروي من حديث عليّ، ومن حديث ابن مسعود، ومن حديث أبي أيّوب الأنصاري. أنّه \_ يعني عليّاً \_ أمر بقتال الناكثين يوم الجمل، والقاسطين يوم صفّين، والمارقين يوم النهروان.

<sup>(</sup>١) يَقَالَ فِي تَوكيد الصمم: أَصَمِّ أَصْلَخَ، وأَصمّ أَصْلَج.

<sup>(</sup>٢) وفي جملة المقتولين كثير من أهل السوابق في الإسلام من وجوه أصحاب رسولالله تَلَاثُنَاكُ؟

<sup>(</sup>٣) راجع من صحيح البخاري باب قول النبي تَلَمُّنَا : «لا ترجعوا بعدي كفّاراً يضرب بعضكم رقاب بعض» من كتاب الفتن آخر ص ١٤٧ من جزئه الرابع. وراجع من صحيح مسلم كتاب الإيمان ص ٤٤ من جزئه الأوّل؟.

٠. جميعٌ: أي مجتمع.

٢. صحيح مسلم ٣: ١٤٨٠، كتاب الإمارة، ح ٦٠.

٣. صحيح البخاري ٦: ٢٥٩٢، ح ٢٦٦٥؛ صحيح مسلم ١: ٨١، كتاب الإيسمان، ح ١١٨ و ١٢٠. وراجع أيسفاً:
 صحيح البخاري ١: ٢٧، ح ٤٨؛ و ٥: ٢٢٤٧، ح ٥٦٩٧؛ سنن ابن ماجة ١: ٢٧، ح ٢٩: ٢: ١٢٩٩، ح ٣٩٣٩ مـ
 ٣٩٤١.

قال ابن عبد البرّ: وروي عنه أنّه عليه قال: «ما وجدت إلّا القتال أو الكفر بما أنزل الله تعالى » أ . انتهى .

وحسبه الله في قتاله لمعاوية وغيره قوله عزّ سلطانه: ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ المُؤْمِنِينَ المُؤْمِنِينَ المُؤْمِنِينَ المُؤْمِنِينَ المُؤْمِنِينَ المُؤْمِنِينَ المُؤْمِنِينَ اللهُ عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ ﴾ لا ولا ريب ببغي معاوية وأصحابه، فإنّ بغيهم ممّا أجمعت الأمّة عليه. وقد أنذر به رسول الله تَلَيُّنَ فيما صحّ عنه من حديث أبي سعيد الخدري قال: كنّا ننقل لَبِن المسجد لَبِنَةً لَبِنَةً ، وكان عمّارينقل لَبِنتين، فمرّ به النبي تَلَيْنَا ومسح عن رأسه الغبار وقال: «ويح عمّار، تَقْتُلُه الفِئَة الباغية، عمّاريدعوهم إلى الله تعالى ويدعونه إلى النار» (١).

وناهيك في معاوية أن يكون بحكم هذا الحديث من مصاديق قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ القِيَامَةِ لا يُنصَرُونَ \* وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ القِيامَةِ لا يُنصَرُونَ \* وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ القِيامَةِ هُمْ مِنَ المَقْبُوحِينَ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بهذا الإسناد وبهذه الألفاظ في باب مسح الغبار عن الناس في السبيل من كتاب الجهاد والسير ص ٩٣ من الجزء الثاني من صحيحه: وأخرجه أيضاً بهذا الإسناد في باب التعاون في بناء المساجد من كتاب الصلاة ص ٦٦ من الجزء الأوّل من صحيحه إلّا أنّ لفظه هنا: «يدعوهم إلى الجنّة، ويدعونه إلى النار »٣.

<sup>(</sup>٢) الآيتان في سورة القصص ً.

١. الاستيعاب ٣: ١١١٧، الرقم ١٨٥٥. وراجع أيضاً المستدرك على الصحيحين ٤: ١١٥، ح ٤٧٢٩ ـ ٤٧٣٠. ٢. الحجرات (٤٩): ٩.

٣. صحيح البخاري ٣: ١٠٣٥، ح ٢٦٥٧؛ و ١: ١٧٢، ح ٤٣٦.

٤. القصص (٢٨): ٤١ ـ ٤٢.

وقوله الشَّلِيُّ يوم جلّل الخمسة بالكساء: «أنا حرب لمن حاربهم، وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم» .

وقوله وَ الله علي علي اللهم وال من والاه، وعادِ مَن عاداه، وانصر مَن نـصره، واخذل مَن خذله».

إلى ما لا يحصى من أمثال هذه النصوص المتواترة في كلّ خلف من هذه الأمّة.

## المورد ٩٦: وضع الحديث في ذمّ أمير المؤمنين ﷺ

ذكر شيخ المعتزلة الإمام أبو جعفر الإسكافي رحمه الله تعالى \_ فيما نقله عنه ابن أبى الحديد (١) \_:

أنّ معاوية حمل قوماً من الصحابة وقـوماً من التـابعين عـلى روايـة أخـبار قـبيحة في عليّ البَّلِا تقتضي الطعن فيه والبـراءة مـنه، وجـعل لهـم عـلى ذلك جُـعلاً يُـرغَبُ

<sup>(</sup>١) في شرح قول أمير المؤمنين الحليلا: «أما إنّه سيظهر عليكم بعدي رجل رحب البلعوم ... سيأمركم بسبّي والبراءة منّي» <sup>4</sup> ص ٣٥٨ والتي بعدها من الجلّد الأوّل من شرح النهج <sup>0</sup> طبع مصر.

١. نحوه في الجمل للمفيد : ٤٧، و بحار الأنوار ٣٢: ٣٣١، الباب ٨، ح ٣٠٨\_٢١٧.

٢. الصواعق المحرقة : ١٤٤، الباب ١، الفصل ١. وراجع أيضاً ما تقدّم في المورد ٩.

٣. مسند أحمد ١: ٢٥٠، ح ٩٥٠ ــ ١٩٥١؛ المعجم الكبير ٢: ٣٥٧، ح ٢٥٠٥؛ المصنّف لابن أبسي شبية ٦: ٣٧١، ٥ مسند أحمد ١: ٢٢٩٠، ١٣٢٩، ١٩٥٠؛ المعجم الكبير ٢: ٣٢٩، ٣٢٩٥٦، ٣٢٩٥٠، ١٣٦٥٠؛ و٣١: ١٣٣ ـ ١٧١، ٥ ٢٦٤٢، ٣٢٩٥٠، ٣٢٩٥٠، ١٦٥١٧، ٣٦٤٢٠، ١٦٥١٧، و ٣٦٥١٥ بألفاظ متقاربة .

٤. نهج البلاغة: ٩٤\_٩٣، الخطبة ٥٧.

٥. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٤: ٦٣ ـ ٦٤، ٦٧.

في مثله، فاختلقوا له ما أرضاه.

قال: منهم: أبو هريرة، وعمرو بن العاص، والمغيرة بن شعبة، ومن التابعين: عروة بن الزبير.

قال: وروى الزهري: أنَّ عروة بن الزبير حدَّنه فقال: حدَّنتني عائشة قالت: كنت عند رسول الله وَ الرَّفِيَّةِ: «يا عائشة ، إنَّ هذين يموتان على عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ الل

قال: وروى عبد الرزّاق عن معمّر قال: كان عند الزهري حديثان عن عروة عن عائشة في عليّ الله أعلم بهما وبحديثهما ؟ الله أعلم بهما وبحديثهما ، إنّى لأتهمهما في بني هاشم.

قال: فأمّا الحديث الأوّل فقد ذكرناه، وأمّا الحديث الثاني فهو: أنّ عروة زعم أنّ عائشة حدّ ثته قال: «يا عائشة، إن سرّك حدّ ثته قال: «يا عائشة، إن سرّك أن تنظري إلى رجلين من أهل النار فانظري إلى هذين قد طلعا ». فنظرت فإذا العبّاس وعليّ بن أبى طالب.

قال: وأمّا عمرو بن العاص فروى فيه الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما مسنداً متّصلاً بعمرو بن العاص، قال: سمعتُ رسول الله وَ اللهُ وصالح المؤمنين » أ.

-قال: -وأمّا أبو هريرة فروى عنه الحديث الذي معناه: أنّ عليّا عليّا عليه خطب ابنة أبي جهل في حياة رسول الله عَلَيْشُكُ فأسخطه، فخطب عَلَيْشُكُ على المنبر وقال: «لاها الله، لا تجتمع ابنة وليّ الله وابنة عدوّ الله أبي جهل، إنّ فاطمة بضعة منّي يؤذيني ما يؤذيها، فإن كان عليّ يريد ابنة أبي جهل فليفارق ابنتي، وليفعل ما يريد».

-قال: -والحديث مشهور من رواية الكرابيسي.

١. صحيح البخاري ٥: ٢٢٣٣، ح ٥٦٤٤؛ صحيح مسلم ١: ١٩٧، كتاب الإيمان، ح ٣٦٦.

\_قال: \_قلت: وهذا الحديث مخرج أيضاً في صحيح مسلم والبخاري عن المِسْوَرِ بن مَخْرَمَة الزهري أ. فقد ذكره المرتضى في كتابه المسمّى تنزيه الأنبياء والأثمّة ، وذكر أنّه من رواية حسين الكرابيسي ، وأنّه مشهور بالانحراف عن أهل البيت المُنكِلِا وعداوتهم والمناصبة لهم ، فلا تقبل روايته أ.

\_إلى أن قال أبو جعفر: \_وروى الأعمش قال: لمّا قدم أبو هريرة العراق مع معاوية عامَ الجماعة جاء إلى مسجد الكوفة، فلمّا رأى كثرة مَن استقبله من الناس جَثا على ركبتيه ثمّ ضرب صَلْعَته مراراً وقال: يا أهل العراق، أتزعمون أنّي أكذب على الله وعلى رسوله وأحرق نفسى بالنار؟ والله، لقد سمعتُ رسول الله يقول:

«إنّ لكلّ نبيّ حرماً وإنّ المدينة حرمي، فمن أحدث فيها حدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ». قال: وأشهِد بالله أنّ عليّاً أحدث فيها !! فلمّا بلغ معاوية قولُه أجازه وأكرمه وولّاه إمارة المدينة . انتهى .

وروى سفيان الثوري \_كما في ص ٣٦٠ من المجلّد الأوّل من شرح النهج " \_ عن عبد الرحمن بن قاسم، عن عمر بن عبد الغفّار :

أنّ أبا هريرة لمّا قدم الكوفة مع معاوية كان يجلس بالعشيّات بباب كِندة ويجلس الناس اليه، فجاءه شابٌ من الكوفة \_ لعلّه الأصبغ بن نباتة \_ فجلس إليه فقال: يا أبا هريرة، أنشُدُك الله، أسمعت رسول الله تَأْلَوْ الله عليّ بن أبي طالب: «اللّهم وال من والاه، وعادِ من عاداه؟» فقال: اللّهم نعم. قال: فأشهد بالله لقد واليت عدوه، وعاديت وليه. ثمّ قام عنه وانصرف.

وبالجملة، فإنّ معاوية لم يدع طريقاً من ظلم أمير المؤمنين الله إلا سلكه، ﴿ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴾ ١.

١. صحيح مسلم ٤: ١٩٠٢\_١٩٠٣، كتاب فضائل الصحابة، ح ٩٣؛ صحيح البخاري ٥: ٢٠٠٤، ح ٤٩٣٢.

٢. تنزيه الأنبياء والأثمّة: ٢١٠ ـ ٢١١.

٣. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٣: ٦٨.

٤. الشعراء (٢٦): ٢٢٧.

## المورد ٩٧: نقض العهود والمواثيق التي أعطاها لسيّد شباب أهل الجنّة يوم الصلح

وذلك أنّه دعا الحسن إلى الصلح، فلم يجد الحسن بُدّاً من إجابته، وكان التسليم أقلَ الشرّين، وأهونَ المحذورين المحظورين (١) ولا سيّما بعد أن أعطاه معاوية في صلحه ما شاء من شرط يعاهد الله عليه، وقد ابتدأه في ذلك، وأعلنه في كلا المصرين: الشام والعراق.

وقد روى كثير من المؤرّخين \_ فيهم ابن جرير (٢) وابن الأثير (٣) \_ : أنّ معاوية أرسل إلى الحسن صحيفةً بيضاء ، مختوماً على أسفلها بخاتمه ، وكتب إليه : أن اشترط في هذه الصحيفة التي ختمت أسفلها ما شئت فهو لك .

وأرسل كتابه هذا والصحيفة إلى الحسن الله مع عبد الله بن عامر، فلم يشأ الحسن الله أن تكون الشروط التي يشترطها على معاوية مكتوبةً بخطّه الله ، فأملاها

<sup>(</sup>١) كما فصلناه فيا صدّرنا به كتاب صلح الحسن السماحة شيخنا الإمام المقدّس الشيخ راضي آل ياسين، فليراجع ثمّة ما فصّلناه بإمعان.

<sup>(</sup>٢) ص ٩٣ من الجزء ٦ من كتابه [تاريخ] الأمم والملوك ١.

<sup>(</sup>٣) ص ١٦٢ من الجزء ٣ من تأريخه الكامل ٣.

١. راجع الموسوعة ج ٦، صلح الحسن الله .

۲. تاريخ الطبري ٥: ١٥٨ ـ ١٦٠، حوادث سنة ٤٠.

٣. الكامل في التاريخ ٣: ٤٠٢، حوادث سنة ٤٠.

على عبد الله بن عامر، وعبد الله بن عامر كتبها كما أملاها عليه. فكتب معاوية جميع ذلك بخطّه وختمه بخاتمه، وبذل عليه العهود المؤكّدة والأيمان المغلّظة، وأشهد على ذلك جميع رؤساء أهل الشام، ووجّه به إلى عبد الله بن عامر، فأوصله إلى الحسن (۱).

وختم هذه المعاهدة بقوله: وعلى معاوية بن أبي سفيان بذلك عهد الله وميثاقه وما أخذ الله على أحد من خلقه بالوفاء بما أعطى الله من نفسه.

لكنّ معاوية كان بالاستخفاف بما عاهد الله عليه أولى منه بالوفاء به؛ لذلك جعل العهود والمواثيق تحت قدميه، وسبّ عليّاً والحسن بمحضر من سيّدي شباب أهل الجنّة في مسجد الكوفة، وهو إذ ذاك غاصّ بالمجتمعين احتفالاً بالصلح (٢).

ثمّ تتابعت سياسته تتفجّر بكلّ ما يُخالف الكتاب والسنّة، من كلّ منكر في الإسلام، قتلاً للأبرار، وهتكاً للأعراض، وسلباً للأموال، وسجناً للأحرار، وتشريداً للمصلحين، وتأميراً للمفسدين الذين جعلهم وزراء دولته: كابن العاص، وابن شعبة، وابن سعيد،

<sup>(</sup>١) روى هذا كلّه الإمام ابن قتيبة الديـنوري في ص ٢٠٠ مـن كـتابه الإمــامة والسـياسة <sup>١</sup>، فليراجع.

<sup>(</sup>٢) فاجأ الناس بهذا المنكر استخفافاً منه بهم، بل بالدين وسيّد المرسلين، بل بربّ العالمين جلّ جلاله، لكنّ الحسن الحلل الله من صبره هذه الوقاحة، ورقى بعدها المنبر، فلم يدع ولم يذر، ممّا يحقّ به الحقّ وأهله، ويبطل به الباطل وأهله. ودونكم الخطبة في آخر ص ٢٧٩ وما بعدها إلى ص ٢٨٢ من كتاب صلح الحسن لشيخنا الإمام المقدّس الشيخ راضي آل ياسين فلا تفوتكم، وأمعنوا في مراميها السامية، وأهدافها الشريفة.

١. الإمامة والسياسة ١: ١٤٤.

٢. صلح الحسن الله : ٢٨٤ ـ ٢٨٦.

وابن أرطأة، وابن جندب، وابن السمط، وابن الحكم الوزغ ابن الوزغ، وابن مرجانة، وابن عقبة، وابن سميّة الذي نفاه عن أبيه الشرعي عبيد وألحقه بالمسافح أبيه أبي سفيان ليجعله صنوه، يسلّطه على الشيعة في العراق يسومهم سوء العذاب، يـذبّح أبناءهم، ويستحيي نساءهم، ويشرّدهم عباديد تحت كلّ كوكب، ويحرق بيوتهم، ويصطفي أموالهم، لا يألو جهداً في ظلمهم، يعين معاوية على الوفاء للحسن بشروطه!! .

وختم معاوية منكراته هذه بسمّ الحسن الزكيّ ، تمهيداً لسلطان سكّيره المتهتّك، فكانت منه تلك الفظائع والفجائع في المدينة الطيّبة ، وفي مكّة المعظّمة ، وفي طفّ كربلاء، وفي كلّ يوم من أيّام حياته الموبوءة المملوءة بمحاربة الله عزّ وجلّ ورسوله عَلَيْشُكُو . في كلّ يوم من أيّام حياته الموبوءة المملوءة بمحاربة الله عزّ وجلّ ورسوله عَلَيْشُكُو . نعوذ بالله ، ونبرأ إلى الله تعالى منك وممّن ملّكك على علم ـ رقاب المسلمين ﴿لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئاً إِذاً \* تَكَادُ السَّمُواتُ يَتَفَطَّرُنَ مِنْهُ وَتَنشَقُ الأرْضُ وَتَخِرُ الجِبَالُ هَدًا ﴾ .

١. للمزيد راجع الفدير للعلّامة الأميني ١١: ١٦ ـ ٧٠.

٢. للمزيد راجع المصدر: ٨-١٥.

٣. السكّير: الكثير السكر. المعجم الوسيط: ٤٣٩، «س. ك. ر».

٤. مريم (١٩): ٨٩\_٩٠.

# الفصل السابع ما فَعَلَه جمهور الأُمّة

### المورد ٩٨: احتجاج الجمهور بمطلق من صحب النبيّ ﷺ مسلماً

نعم، هذا دأبهم وعليه سيرتهم، كأنّ الصحبة بما هي من حيث هي - تعصم الصحابي عمّا ينافي العدالة، وتوجد له إيّاها؛ لذلك اطمأنّوا بكلّ ما يحدّثهم الصحابي به عن رسول الله وَ وَ من شرائع الله تعالى وأحكامه، يحتجّون به، ويعملون على مقتضاه، من غير بحث منهم عن عدالته، ولا عن استقامته، ولا عن صدقه وأمانته. وهذا ما لا يمكن أن يقوم على جوازه دليل من عقل أو نقل أبداً، فيإنّ الصحبة بمجرّدها وإن كانت فضيلةً لكنّها ممّا لا دليل على عصمتها بلا ريب، فالصحابة من حيث العصمة إنّما هم كسائر الناس، فيهم الثقة العدل النيه عن معصية الله تعالى وهم كثيرون وفيهم العصاة العتاة، وفيهم مجهول الحال.

وقد قامت الأدلّة الشرعيّة على اشتراط عدالة الراوي للخبر الواحد مطلقاً وإن كان صحابيّاً، أمّا مَن لم يكن عدلاً فلا وزن لحديثه؛ بحكم الأدلّة القطعيّة مطلقاً أيـضاً، ومجهول الحال ـعلى الإطلاق ـ نتبيّنه حتّى تثبت عدالته، فنحتجّ حينئذٍ به في الفروع خاصّةً، دون أصول الدين، وإن لم تـثبت عـدالتـه، فـلا سبيل إلى العـمل بما حدّث.

وهذا ما نعلمه من رأي الجمهور في خبر الآحاد، لا خلاف بيننا وبينهم فيه.

وهذا خطأ واضح، وجهل نربأ بهم عنه، فإنّ تنزيهه وحفظه وَالرَّا الله الله الكون بتنزيه سنّته وحفظه الله عليه الكذّابة عليه.

وقد أنذر أمّته وحذّرها بقوله ﷺ: «سَتَكُثر الكذّابة عليَّ، فمن كذب عليَّ متعمّداً، فليتبوّأ مقعده من النار »١.

ولو تدبّر إخواننا \_ هداهم الله وإيّانا \_ محكمات القرآن، لوجدوها مشحونةً بذكر المنافقين وأذى النبيّ عَلَيْتُكُ منهم، وحسبك من سوره: التوبة \_الفاضحة ' \_ وإذَا جَاءَكَ المُنافقين وأذى النبيّ عَلَيْتُكُ منهم، وحسبك من سوره: التوبة \_الفاضحة ' وإذَا جَاءَكَ المُنافِقُونَ وآخَطُنُونَ بِاللهِ المُنافِقُونَ وآخُلُولُوا وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الحَناجِرَ وَتَظُنُونَ بِاللهِ الطُّنُونَ \* هُنَالِكَ اَبْتُلِيَ المُؤْمِنُونَ وَزُلْوِلُوا وِلْزَالاً شَدِيداً \* وَإِذْ يَقُولُ المُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي الطُّنُونِ هَا لَهُ وَرَسُولُهُ إلَّا غُرُوراً ﴾ ألى آخر السورة.

وحسبك من آياته المحكمة قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النَّفَاقِ لا تَعْلَمُهُمْ

۱. صحيح البخاري ۱: ۰۲، ح ۱۰۷، ۱۰۷ و ۱۰۱؛ و۳: ۱۲۷۰، ح ۳۲۷٤؛ صحيح مسلم ۱: ۱۰، المقدّمة، ح ۲ ـ ٤؛ سنن ابن ماجة ۱: ۱۳، ح ۳۰، ۳۲ و ۳۳. ومن طريق أهل البيت الميلي راجع الكافي ١: ٦٢، بـاب اخـتلاف الحديث، ح ۲: «قد كثرت علىّ الكذّابة ».

۲. التوبة ( ۹ ): ۲۱\_۲۷.

٣. أي سورة المنافقون (٦٣).

٤. الأحزاب (٣٣): ١٠ \_ ١٢.

نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ (١) ﴾ ، ﴿ لَقَدِ أَبْتَغَوُ الفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَارِهُونَ ﴾ ، ﴿ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ . فضليه وَهُمْ كَارِهُونَ ﴾ ، ﴿ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ . فليتنبي أدري أين ذهب المنافقون بعدرسول الله تَلَيَّنَكُ ؟ وكانوا قد جرّعوه الغُصَص مدّة حياته، حتى دحرجو الدِّباب (٢) ، وصدّوه عن الكتاب. وقد أجمع أهل الأخبار أنّه تَلَيَّنَكُ خرج إلى أحد بألف من أصحابه ، فرجع منهم قبل الوصول ثلاثمائة من المنافقين (٣)

على أنّ في حديث الأثمّة من أهل بيت النبوّة وموضع الرسالة ومهبط الوحي والتنزيل كفاية، وأيّ كفاية، فهم أعدال الكتاب، وبهم يعرف الصواب.

(٢) كان قوم من الصحابة دحرجوا الدباب ليلة العقبة لينفروا برسول الله والمستحلق فيطرحوه، وكان وكان والمستحلة المناه والمستحلة في المناه والمناقبة المناه والمناقبة والمناقبة والمناه والم

<sup>(</sup>١) مَن يتدبّر هذه الآية وغيرها من أمثالها يحصل له العلم الإجمالي بوجود المنافقين في غير معلومي الإيمان؛ وحيث إنّ الشبهة محصورة كان الاجتناب عن حديث الجميع واجباً حتى يثبت الإيمان والعدالة. ونحن في غنى عن أطراف هذه الشبهة المحصورة بحديث معلومي العدالة من الصحابة، وهم علماؤهم وعظماؤهم وأهل الذكر الذين أمر الله بسؤالهم، والصادقون الذين أمر الله سبحانه بأن نكون معهم.

١. التوبة (٩): ١٠١.

۲. التوبة ( ۹): ۲۵.

٣. التوبة (٩): ٧٤.

٤. مسند أحمد ٩: ٢٠٧ \_ ٢٠٨، ح ٢٣٨٥٣.

٥٠ السيرة النبويّة لابن هشام ٣: ٢٧؛ تاريخ الطبري ٢: ٥٠٣، حـوادث سـنة ٣؛ الكـامل فـي التـاريخ ٢: ١٥٠، حـوادث سنة ٣؛ تاريخ الإسلام للذهبي ١: ١٦٦.

وربما بقي من المنافقين مَن لم يرجعوا خوف الشهرة.

على أنّه لو لم يكن في الألف إلّا ثلاثمائة منافق، لكفى دليلاً على أنّ النفاق كان زمن الوحي فاشياً بينهم، فكيف انقطع بمجرّد انقطاع الوحي ولحوق النبيّ الله في المنافقين ؟ أو موته سبباً في إيمانهم الأعلى ؟! فهل كانت حياته سبباً في نفاق المنافقين ؟؟ أو موته سبباً في إيمانهم وعدالتهم، وصير ورتهم أفضل الخلائق بعد الأنبياء ؟ وكيف انقلبت حقائقهم بوفاته فأصبحوا \_ بعد ذلك النفاق \_ بمثابة من القدس لا يقدح فيها شيء ممّا ارتكبوه من الجرائم والعظائم؟ وما المقتضي للالتزام بهذه المكابرات التي تنفّر منها الأسماع والأبصار والأفئدة؟ على أنّ في الكتاب والسنّة ما يثبت بقاء المنافقين على نفاقهم، لا يؤوبون إلى الله تعالى ولا يرعوون، وحسبك من محكمات الكتاب قوله عزّ من قائل: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إلاً وَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقَبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْئاً وَسَيَحْزِى اللهُ الشَّاكِرِينَ ﴾ ا.

ويكفيك من صحاح السنن ما أخرجه البخاري \_ في باب الحوض وهو في آخر كتاب الرقاق ص ٩٤ من الجزء الرابع من صحيحه للإسناد إلى أبي هريرة، عن النبي المنطقة قال: «بينا أنا قائم فإذا زُمْرَة، حتى إذا عرفتُهُم خرج رجل من بيني وبينهم، فقال: هلم (١) قلت: أين ؟ قال: إلى النار والله. قلت: وما شأنهم ؟ قال: إنهم ارتدوا بعدَك على أدبارهم القهقرى. ثم إذا زُمْرَة، حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني

<sup>(</sup>١) «هلم » في لغة أهل الحجاز يستوي فيها المفرد والمثنى والجمع والمذكّر والمؤنّث. تـقول: هلم يا زيد، وهلم يا زيدان، وهلم يا زيدون، وهلم يا هند، وهلم يا هندات، فـهي اسم فاعل وفاعله ضمير مستتر، تقديره في هذا الحديث: «أنتم» لأنّ المخاطبين بها إنّا هم الزمرة.

١. آل عمران (٣): ١٤٤.

۲. صحیح البخاری ۵: ۲٤۰۷، ح ۲۲۱۵.

٣. في المصدر: «نائم» بدل «قائم»، ولكن في كنز العمّال ١١: ١٣٢، ح ٩١٨. ٣ عين ما أثبتناه من الأصل.

وبينهم، فقال: هلم قلت: أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: وما شأنُهُم؟ قال: إنّهم ارتدّوا بعدَك على أدبارهم القهقري، فلا أراه يخلص منهم إلّا مثل هَمَل النّعَم»(١).

وأخرج في آخر الباب المذكور عن أسماء بنت أبي بكر قالت: قال النبيّ الشُّكَانَةِ: «إنّي على الحَوضِ حتّى أنظُر من يرِدُ عليَّ منكم، وسيُؤخَذُ نـاسٌ دونـي، فأقـول: يا ربِّ منّي ومن أمّتي، فيقال: هل شَعَرْتَ ما عَمِلوا بعدَك؟ والله، ما بَرِحُوا يَرجِعُون على أعقابِهم».

فكان ابن مليكة الميهم إنّا نعوذ بك أن نرجِع على أعقابنا، أو نفتن عن ديننا اللهم الل

وأخرج في الباب المذكور عن سهل بن سعد قال: قال النبي الشَّكَا اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

قال أبو حازم: فسَمِعَني النعمانُ بنُ أبي عيّاشٍ فقال: هكذا سمِعْتَ من سهل؟

<sup>(</sup>١) قال السندي في تعليفته على صحيح البخاري: هَمَل النَعم \_بفتح الهاء والميم \_ الإبل بلا راعٍ، أي لا يخلص منهم من النار إلّا قليل<sup>4</sup>.

١. في المصدرين: «ابن أبي مليكة» بدل «ابن مليكة».

٢. صحيح البخاري ٥: ٢٤٠٩، ح ٦٢٢٠؛ صحيح مسلم ٤: ١٧٩٤، كتاب الفضائل، ح ٢٧.

٣. صحيح البخاري ٥: ٢٤٠٧، ح ٦٢١٤.

٤. تعليقة السندي ضمن صحيح البخاري ٤: ٨٨.

فقلت: نعم، فقال: أشهَد على أبي سعيدِ الخُدرِيّ لَسَمِعْتُه وهو يَزيد فيها: «فأقول: إنّهم منّي، فيقال: إنّك لا تدري ما أَحْدَثوا بعدَك؟ فأقول: سُحقاً سُحقاً لِمَن غيَّر بعدي (١)» الله عَلَيْتُ وأخرج في الباب المذكور أيضاً عن أبي هريرة أنّه كان يُحدِّث أنّ رسول الله عَلَيْتُ والله عَلَيْتُ والله على يومَ القيامةِ رَهطٌ من أصحابي فيهُ لونَ عن الحوض، فأقول: يا ربّ أصحابي؟ فيقول: إنّك لا عِلْمَ لك بما أحدَثوا بعدَك، إنّهم ارتدوا على أعقابهم القَهْقَرى » لا .

وأخرج في أوّل الباب المذكور عن عبد الله عن النبيّ ﷺ قال: «أنا فَرَطُكُم على الحَوضِ، ولَيُرفَعَنَّ رجال منكم، ثمّ لَيُخْتَلَجُنَّ دونِي، فأقول: يا ربِّ أصحابي؟ فيقال: إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك».

قال البخاري: تابعه عاصم عن أبي وائل.

وقال حُصَيْن: عن أبي وائل، عن حذيفة عن النبيِّ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وأخرج أيضاً \_ في باب غزوة الحديبية ص ٣٠ من الجزء الثالث من صحيحه \_ عن العلاء بن المسيّب، عن أبيه قال: لقيتُ البراء بن عازب فقلت له: طوبى لك صحِبْتَ النبيّ الله المسيّب ما أحدثنا بعده ٤.

<sup>(</sup>١) قال القسطلاني في شرح هذه الكلمة من إرشاد الساري ما هذا لفظه: «لِمَن غير بعدي» أي دينه؛ لأنّه لا يقول في العصاة بغير الكفر: سحقاً سحقاً، بل يشفع لهم ويهتم بأمرهم، كما لا يخنى.

١. صحيح البخاري ٥: ٢٤٠٦، ح ٢٦١٢؛ و ٦: ٢٥٨٧، ح ٦٦٤٣؛ صحيح مسلم ٤: ١٧٩٣، كـتاب الفـضائل،
 ح ٢٦ بتفاوت.

۲. صحيح البخاري ٥: ٢٤٠٧، ح ٦٢١٣. وفيه: «أدبارِ هم » بدل «أعقابهم ».

٣. المصدر: ٢٤٠٤\_ ٢٤٠٥، ح ٦٢٠٥.

٤. المصدر ٤: ١٥٢٩، ح ٣٩٣٧.

٥. إرشاد الساري ٩: ٣٤٠.

وأخرج أيضاً \_ في أوّل باب قوله تعالى: ﴿وَاتَّخَذَ اللهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً ﴾ من كتاب بدء الخلق ص ١٥٤ من جزئه الثاني \_ عن ابن عبّاس، عن النبيّ الشُّيُّ قال من حديث: «وإنّ أناساً من أصحابي يُؤخَذُ بهم ذات الشمال، فأقول: أصحابي، أصحابي، فيقال: إنّهم لم يزالوا مرتدّين على أعقابهم منذ فارقتهم ... » للحديث.

# المورد ٩٩: إعراضهم عن أئمّة العترة الطاهرة في أصول الدين وفروعه وفيا هو إليها

وذلك أنّهم أخذوا أصول الدين عن أبي الحسن الأشعري والماتريدي وأضرابهما، وأخذوا الفروع عن الفقهاء الأربعة، مع ما يأثرونه من النصوص الصريحة التي أنزلت أئمّة العترة الطاهرة منزلة الكتاب: ﴿لا يَأْتِيهِ البَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ ﴾ "، وجعلهم في هذه الأمّة بمنزلة سفينة نوح في قومه، مَن ركبها نجا، ومن تخلّف عنها غرق ، وكباب حطّة في بني إسرائيل مَن دخله غفر له، وكانوا من الأمّة مكان الرأس من الجسد، بل مكان العينين من الرأس، إلى كثير من أمثال هذه النصوص.

وقد فصّلنا القول في هذا المورد وما إليه في المقصد الأوّل من الفـصل ١٢ مـن فصولنا المهمّة ، إذ ذكرنا إعراض الجمهور عن أهل البيت. والآن نتلو عليك ما قد قلناه هناك إتماماً للفائدة بنصّه وعين لفظه، فقلنا:

أعرض إخواننا أهل السنّة عن مذهب الأئمّة من أهل البيت، فلم يعنوا بأقوالهم في

١. النساء (٤): ١٢٥.

۲. صحيح البخاري ۳: ۱۲۲۲، ح ۳۱۷۱، و ۱۲۷۱، ح ۳۲۶۳؛ و ٤: ۱۶۹۱، ح ٤٣٤٩، و ١٧٦٦، ح ٤٤٦٣. ٣. فصّلت (٤١): ٤٢.

٤. المستدرك على الصحيحين ٣: ٨١، ح ٣٣٦٥؛ و٤: ١٣٢، ح ٤٧٧٤.

أصول الدين وفروعه بالمرّة، ولم يرجعوا إليهم في تفسير القرآن العزيز \_ وهو شقيقهم \_ إلّا دون ما يرجعون إلى مقاتل بن سليمان المجسّم المرجئ الدجّال. ولم يحتجّوا بحديثهم إلّا دون ما يحتجّون بالخوارج والمشبّهة والمرجئة والقدريّة. ولو أحصِيت جميع ما في كتبهم من حديث ذريّة المصطفى المَنْ الله عن عكرمة البربري الخارجي المكذّب!

وأنكى من هذا كلّه عدم احتجاج البخاري في صحيحه بأئمة أهل البيت النبوي؛ إذ لم يروِ شيئاً عن الصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي، والزكيّ العسكري وكان معاصراً له. ولا روى عن الحسن بن الحسن، ولا عن زيد بن عليّ بن الحسن، ولا عن يحيى بن زيد، ولا عن النفس الزكيّة محمّد بن عبد الله الكامل بن الحسن الرضا بن الحسن السبط، ولا عن أخيه إبراهيم بن عبد الله، ولا عن الحسن الفخّي بن عليّ بن الحسن بن الحسن، ولا عن يحيى بن عبد الله بن الحسن، ولا عن أخيه إدريس بن عبد الله، ولا عن محمّد بن إبراهيم بن إدريس بن عبد الله، ولا عن محمّد بن الحسن المعروف بابن طباطبا، ولا عن أخيه القاسم الرسيّ، ولا عن محمّد بن الحسن بن عليّ بن الرسيّ، ولا عن محمّد بن ريد بن عليّ، ولا عن محمّد بن القاسم بن عليّ بن الرسيّ، ولا عن محمّد بن العابدين صاحب الطالقان المعاصر للبخاري (٢).

ولا عن غيرهم من أعلام العترة الطاهرة، وأغصان الشجرة الزاهرة، كعبد الله بن الحسن، وعليّ بن جعفر العُرَيضي، وغيرهما من ثقل رسول الله وبقيّته في أمّته المُنافِئةِ، حتّى إنّه لم يروِ شيئاً من حديث سبطه الأكبر وريحانته من الدنيا أبي محمّد الحسن

<sup>(</sup>١) الحسن بن الحسن هو الإمام بعد عمّه الحسين السبط على رأي الشيعة الزيديّة، وبعده زيد، ثمّ من ذكرناهم بعد زيد، وترتيبهم في الإمامة على حسب ما رتّبناهم في الذكر اللَّيِّلِيِّ . (٢) قتل في العراق سنة ٢٥٠ قبل وفاة البخاري بستّ سنوات.

۱. راجع صحیح البخاری ۱: ۲۷۲، ح ۷۵۷ و ۷۵۵.

المجتبى سيّد شباب أهل الجنّة، مع احتجاجه بداعية الخوارج وأشدّهم عداوةً لأهل البيت عمران بن حطّان القائل في ابن ملجم وضربته لأمير المؤمنين الحِلا:

يا ضَرْبَةً مِنْ تَقِيِّ ما أرادَ بها إلّا ليبلغَ مِنْ ذِي العَرْشِ رِضُوانا إِنَّسَى لأَذْكُرُهُ يَـوْماً فَأَحْسَبُهُ أُوفَى البَرِيَّةَ عِـنْدَ اللهِ ميزانا اللهِ ميزانا

أما وربّ الكعبة وباعث النبيّين، لقد وقفتُ هنا وقفة المدهوش وقعتُ مقام المذعور، وما كنتُ أحسب أنّ الأمر يبلغ هذه الغاية.

وقد باح العلّامة ابن خلدون بسرّها المكنون، حيث قال ـ في الفصل الذي عـقده لعلم الفقه وما يتبعه من مقدّمته الشهيرة بعد ذكر مذاهب أهل السنّة ـ ما هذا لفظه:

وشذَّ أهل البيت بمذاهبَ ابتدَعُوها ، وفقهِ انفردوا به ، وبنوه على مذهبهم في تناول بعض الصحابة بالقدح (١) ، وعلى قولهم بعصمة الأئمّة . ورفع الخلاف عن أقوالهم ـقـال ـ وهى كلّها أصول واهية (٢) .

<sup>(</sup>١) ما أدري كيف تبنى المذاهب الفقهيّة على تناول بعض الصحابة بالقدح؟! وما عرفتُ كيف تستنبط الأحكام الشرعيّة الفرعيّة من تناول أحدٍ من الناس؟! وابن خلدون يعدّ من الفلاسفة، فما هذا الهذيان منه يا أولى الألباب؟!!

<sup>(</sup>٢) إنّ أصحابنا الإماميّة أثبتوا في كتبهم الكلاميّة عصمة أغنّهم بالأدلّة العقليّة والنقليّة، والمقام لا يسع بيانها. ولو تصدّينا لها لخرجنا عن موضوع هذه الرسالة، وحسبك دليلاً على عصمتهم كونهم بمنزلة الكتاب الذي لا يأتيه الباطل، وكونهم أمان هذه الأمّة من الاختلاف، فإذا خالفتهم قبيلة من العرب كانت حزب إبليس، وكونهم سفينة النجاة، وباب حطّة هذه الأمّة، وكونهم النافين عن هذا الدين تحريف الضالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا.

١. راجع: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٣: ٢٤١؛ الاستيعار، ٣: ١١٢٨، لرقم ١٨٥٥؛ الإصابة ٥: ٢٣٢، الرقم ٦٨٩١.

٢. راجع بحار الأنوار ٢٣: ١٠٤\_١٦٦، كتاب الإمامة، الباب ٧.

قال: وشذٌّ بمثل ذلك الخوارج(١)، ولم يَحتفِل الجمهور بمذاهبهم، بل أوسعوها جانب الإنكار والقدح، فلا نعرف شيئاً من مذاهبهم (٢)، ولا نروي كتبَهم، ولا أثر لشيء منها إِلَّا في مواطنهم ، فكُتُب الشيعة في بلادهم ، وحيث كانت دولتهم قـائمةً فـي المـغرب والمشرق واليمن ، والخوارج كذلك ، ولكلِّ منهم كتب وتآليف وآراء في الفقه غريبة ١. هذا كلامه فتأمّله واعجب.

ثمّ رجع إلى مذاهب أهل السنّة فذكر انتشار مذهب أبي حنيفة في العراق، ومذهب مالك في الحجاز، ومذهب أحمد في الشام وفي بغداد، ومذهب الشافعي في مـصر، وهنا قال ما هذا لفظه:

ثمّ انقرض فقه أهل السنّة من مصر بظهور دولة الرافضة ، وتداول بها فقه أهل البيت<sup>(٣)</sup> وتلاشى من سواهم، إلى أن ذهبت دولة العُبيديّين من الرافضة على يد صلاح الدين يوسفَ بن أيّوب ، ورجع إليهم فقه الشافعي ... ٢ إلى آخره .

لكم ذخركم إنّ النبيّ ورَهطه وجيلهم ذُخري إذا التمس الذُخرُ إلى خالقي ما دمت أو دام لي عـمرُ شـئام ونجـري آيــة ذكــر النــجرُ٣

جــعلتُ هــواى الفــاطميّين زُلفــةً وكــوّفني ديـني عــلى أنّ مـنصبي

<sup>(</sup>١) أنظر كيف جعل أهل البيت ــ الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً ــ شُــذّاذاً مارقة كالخوارج نعوذ بالله.

<sup>(</sup>٢) كذب ابن خلدون نفسه في هذه الكلمة، فإنّه إذا كان لا يعرف شيئاً من مذاهبهم، ولا يروي كتبهم، ولا أثر لشيء منها عنده، فمن أين عرف أنَّهم شذاذ ضلال مبتدعون؟! ومن أين عرف أنّ أصولهم واهية؟! قتل الخرّاصون.

<sup>(</sup>٣) أنظر كيف اعترف بأنّ الرافضة يدينون الله بمذهب أهل البيت:

۱. تاریخ ابن خلدون ۱: ۵٦٤.

٢. المصدر: ٥٦٧.

٣. راجع تكملة أمل الآمل: ١٣٢، الرقم ٨٢.

إذا وصَف الطائيَّ بالبُخل مادِرُ وقال السُهى للشمس أنتِ ضَئيلة وطاولتِ الأرضُ السَماءَ سَفاهةً وقال ابن خلدون وأمثاله:

وَعَــــيَّر قُسًا بـــالفَهاهةِ بــاقِلُ وقال الدُجى للـصُبْح لَـونُك حـائِلُ وكاثَرَتِ الشُهب الحَصى والجـنادلُ ا

إنّهم على الهدى والسنّة ، وإنّ أهل البيت شُذّاذ ومبتدعة ، وضُلّال رافضة .

فيا مَوْتَ زُر إِنَّ الحَياة ذَميمَةً ويا نَفْسَ جِدِّي إِنَّ سبقكِ هازلُ ٢

ولا غرو إن قام المسلم عند سماع هذه الكلمة وقعد، بل لا عجب إن مات أسفاً على الإسلام وأهله إذ بلغ الأمر هذه الغاية، فلا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم.

أيقول ابن خلدون: إنّ أهل البيت شُذّاذ ضُلّال مُبتدعون؟! وهم الذين أذهب الله عسنهم الرجس بسنصّ التنزيل<sup>(۱)</sup> وهبط بستطهيرهم جبرائيل، ونساهل بسهم النبي الشيئة (۲) بأمر ربّه الجليل، وقد فرض القرآن مودّتهم (۳)

<sup>(</sup>١) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ﴾ ٣. فراجع ما علّقناه على هذه الآية في الفصل الثاني من المطلب الأوّل من كلمتنا الغرّاء.

<sup>(</sup>٢) إشارةً إلى قوله تعالى: ﴿ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ﴾ ألآية. فراجع ما علّقناه عليها في الفصل الأوّل من الكلمة الغرّاء أيضاً.

 <sup>(</sup>٣) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿قُلْ لا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا المَوَدَّةَ فِي القُرْبَي ﴾ ، فراجع ما علّقناه
 عليها في الفصل الثالث من الكلمة الغزاء.

١. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٦: ١٣٦ بتفاوت.

۲. تاریخ ابن خلدون ۱: ۵۶۷.

٣. الأحزاب (٣٣): ٣٣.

٤. آل عمران (٣): ٦١.

٥. الشورى (٤٢): ٢٣.

وأوجب الرحمن ولايتهم (١) وهم سفينة النجاة (٢) إذ طغت لُجج النفاق، وأمان الأمّـة (٣)

وقال الإمام الواحدي ـكما في تفسير هذه الآية من الصواعق أيضاً ـ: «إنّهم مسؤولون عن ولاية على وأهل البيت».

(۲) قال ابن حجر في ص ٩٣ من صواعقه عيث تكلّم في تفسير الآية ٧ من الآيات التي
 أوردها في الباب ١١ من الصواعق ما هذا لفظه:

وجاء من طرق عديدة يقوّي بعضها بعضاً: «إنّما مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح مَن ركبها نجا». قال: وفي رواية مسلم: «ومَن تخلّف عنها غرق». قال: وفي رواية: «هلك» إلخ.

(٣) إشارة إلى قوله ﷺ: «النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق، وأهل بيتي أمان لأمتني من الاختلاف، فإذا خالفَتُهم قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب إبليس».

أخرجه الحاكم عن ابن عبّاس مرفوعاً وصحّحه على شرط البخاري ومسلم، كما في ص ٩٣ من الصواعق المحرقة لابن حجر، حيث تكلّم في الآية ٧ من الباب ٢١١.

وأخرج ابن أبي شيبة ومسدّد في مسنديهما<sup>٥</sup>، والترمذي في نوادر الأصول، وأبو يعلى،

١. الصواعق المحرقة : ١٤٩، الباب ١١، الفصل ١. والآية في سورة الصافات (٣٧) : ٢٤. وراجع أيضاً مجمع البيان ٨: ٤٤١، ذيل الآية : ينابيع السودة ١: ٣٣٤، الباب ٣٧، ح ١١؛ غاية المرام ٣: ٨٦ ـ ٨٨، الباب ٥٠.
 الباب ٥٠.

٢. الصواعق المحرقة: ١٤٩، الباب ١١، الفصل ١.

٣. المصدر: ١٥٢، الباب ١١، الفصل ١٠

٤. المستدرك على الصحيحين ٤: ١٣٠، ح ٤٧٦٩؛ الصواعق المحرقة : ١٥٢، الباب ١١، الفصل ١.

٥. راجع كنز العمال ١٠٢: ١٠٢، ح ٣٤١٨٨.

إذا عصفت عواصف الشقاق، وباب حطّة (١) يأمن من دخلها، والعروة الوثقى لا انفصام لها، وأحد الثقلين (٢) لا يـضلّ مـن ضـلّ عن أحدهما.

﴿ والطبراني و لحاكم عن سلمة بن الأكوع قال: قال رسول الله ﷺ: «النجوم أمان لأهل السماء، وأهل بيتي أمان لأمتى » أ.

وقد نقله الحافظ السيوطي في كتابه إحياء العبت بفضائل أهل البـبت والنــبهـاني في أربـعبـنه. وغير واحد من العلماء <sup>7</sup>.

(١) إشارة إلى قول رسول الله عَلَيْنَا : «مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح، مَن ركبها نجا. ومَن تخلّف عنها غرق، ومثل باب حِطّة في بني إسرائيل». أخرجه الحاكم عن أبي ذرّ عليه الرحمة.

وأخرجه الطبراني في الصغير والأوسط عن أبي سعيد، قال: سمعت النبيّ تَلَاَثُنَا يَقُول: «إنّما مثل أهل مثل أهل مثل سفينة نوح، مَن ركبها نجا، ومن تخلّف عنها غرق، وإنّما مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حِطّة في بنى إسرائيل، مَن دخله غُفر له» أ.

(٢) إشارة إلى قوله ﷺ «إنّي تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا بعدي، الثقلين: كتاب الله، وعترتي أَسَلَ بنبي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما». أخرجه الترمذي والحاكم، كما في إحياء الميت للسيوطي°، وهو من الأحاديث المستفيضة، رواه أكثر المحدّثين بألفاظ متقاربة، وأسانيدهم فيه صحيحة.

١. نوادر الأصول ٣: ٦١، الأصل ٢٢٢؛ مسند أبي يعلى ١٣: ٢٦٠، ح ٧٢٧٦. المعجم الكبير ٧: ٢٢، ح ٦٢٦٠:
 المستدرك على الصحيحين ٣: ٢٤١، ح ٣٧٢٨.

٢. إحياء الميت: ٤٢ ـ ٤٣، ح ٢١؛ مجموع الأربعين أربعين: ٢١٦. وراجع أيضاً بـ غية الرائـد فـي تـحقيق مـجمع
 الزوائد ٩: ٢٧٧، ح ١٥٠٢٥.

٣. المستدرك على الصحيحين ٣: ٨١، ح ٣٣٦٥.

٤. المعجم الصغير ٢: ٢٢؛ المعجم الأوسط ٦: ٤٠٦، ح ٥٨٦٦.

٥. الجامع الصحيح ٥: ٦٦٣، ح ٢٧٨٨؛ المستدرك على الصحيحين ٤: ١٢٩. ح ٤٧٦٥؛ إحياء المَيْت: ٣٠، ح ٦.

وقد أمرنا ﷺ بأن نجعلهم منّا مكان الرأس<sup>(١)</sup> من الجسد، بل مكان العينين من الرأس، ونهانا عن التقدّم عليهم<sup>(٢)</sup> والتقصير عنهم. ونصّ على أنّهم القوّامون

خـ قال ابن حجر ـ بعد نقله إيّاه عن الترمذي وغيره في أثناء تفسيره للآيـة الرابـعة مـن
 الباب ١١ من صواعقه ـ ما هذا لفظه:

ثمّ اعلم أنّ لحديث التمسّك بذلك طرقاً كثيرة وردت عن نيّف وعشرين صحابيّاً. قال: ومرّ له طرق مبسوطة في حادي عشر الشُبّه، وفي بعض تلك الطرق أنّه قال ذلك بحجّة الوداع بعرفة، وفي أخرى أنّه قاله بالمدينة في مرضه وقد امتلأت الحجرة بأصحابه، وفي أخرى أنّه قاله ذلك بغدير خمّ، وفي أخرى أنّه قاله لمّا قام خطيباً بعد انصرافه من الطائف. \_ قال: \_ ولا تنافي؛ إذ لا مانع من أنّه ذكر عليهم ذلك في تلك المواطن وغيرها اهتماماً بشأن الكتاب العزيز والعترة الطاهرة.

إلى آخر كلامه فراجعه في ص ٩٢ من الصواعق !.

(١) إشارة إلى ما نقله غير واحد من الأعلام، كالعلّامة الصبّان في ١١٤ من إسعافه المطبوع في هامش نور الأبصار حيث قال ما هذا لفظه:

وروى جماعة من أهل السنن عن عدّة من الصحابة أنّ النبيّ وَالْمُثَارِّةُ قال: «مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلّف عنها هلك» قال: وفي رواية «غرق» قال: وفي رواية أخرى «زجّ في النار» قال: وفي أخرى عن أبي ذرّ زيادة: وسمعته يقول: «اجعلوا أهل بيتي منكم مكان الرأس من الجسد، ومكان العينين من الرأس».

(٢) إشارة إلى قوله ﷺ في حديث التمسّك بالثقلين: «فلا تقدّموهما فتهلكوا، ولا تقصّروا عنها فتهلكوا، ولا تعلّموهم فإنّهم أعلم منكم». ونقله غير واحد من العلماء، كالإمام أبي بكر العلوي في الباب ٥ من رشفة الصادي، وابن حجر حيث تكلّم في تفسير الآية الرابعة من الباب ١١ من صواعقه".

١. الصواعق المحرقة: ١٥٠، الباب ١١، الفصل ١.

٢. إسعاف الراغبين بهامش نور الأبصار: ١١١.

٣. رشفة الصادي: ١٢٠؛ الصواعق المحرقة: ١٥٠، الباب ١١، الفصل ١.

على الدين، النافون عنه في كلّ خلف من هذه الأُمّة(١) تحريف الضالّين.

وقد أعلن الشَّخَةُ بأنَّ معرفتهم براءة من النار (٢) وحبتهم جواز على الصراط، والولاية لهم أمان من العذاب. وأنّ الأعمال الصالحة لا تنفع عامليها إلّا بمعرفة حقّهم (٣)، ولا تزول يوم القيامة قدما أحد من هذه الأمّة حتّى يسأل عن حبّهم (٤)،

<sup>(</sup>١) إشارة إلى ما أخرجه الملّاء في سيرته بسنده إلى رسول الله وَاللَّهُ عَلَى قال: «في كلّ خلف من أهل بيتي، ينفون عن هذا الدين تحريف الضالّين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجماهلين، ألا وإنّ أعُتّكم وفدكم إلى الله فانظروا من توفدون». وقد نقله ابسن حبجر في ص ٩٢ من صواعفه ١.

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى قوله تَالَيْكُا: «معرفة آل محمّد براءة من النار، وحبّ آل محمّد جواز على الصراط، والولاية لآل محمّد أمان من العذاب». رواه القاضي عياض في الفصل الذي عقده لبيان: أنّ من توقيره وبرّه تَالَيْكُا برّ آله وذرّيّته من كتابه الشفاء، فراجع أوّل ص ٤١ من قسمه الثاني طبع الآستانة سنة ٢١٣٢٨.

<sup>(</sup>٣) إشارة إلى قوله ﷺ «الزموا مودّتنا أهل البيت، فإنّه مَن لتي الله وهو يودّنا دخل الجنّة بشفاعتنا. والذي نفسي بيده، لا ينفع عبداً عمله إلّا بمعرفة حقّنا». أخرجه الطبراني في الأوسط، ونقله السيوطى في إحياء الميت بفضائل أهل البيت، والنبهاني في أربعينه".

<sup>(</sup>٤) إشارة إلى قول رسول الله عَلَيْقِيَّةُ: «لا تزول قدما عبدحتى يُسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن ماله فيما أنفقه ومن أين اكتسبه، وعن محبّتنا أهل البيت». أخرجه الطبراني عن ابن عبّاس مرفوعاً. ونقله السيوطي في إحياء الميت، والنبهاني في أربعينه أ.

١. الصواعق المحرقة: ١٥٠، الباب ١١، الفصل ١.

٢. الشفا بتعريف حقوق المصطفى ٢: ٤٧.

٣. المعجم الأوسط ٣: ١٢٢، ح ٢٢٥١؛ إحياء الميت: ٣٩، ح ١٨؛ أربعين الأربعين : ٢١٦.

المعجم الكبير ١١: ٨٣، ح ١١٧٧؛ المعجم الأوسط ٣: ١٠٤، ح ٢٢١٢ \_ وفيه حكاه عن أبي \_: إحياء الميت:
 ٥٨، ح ٤٤؛ أربعين الأربعين: ٢١٨.

ولو أنّ رجلاً أفنى عمره قائماً وقاعداً وراكعاً وساجداً بين الركن والمقام ثمّ مات غير موالِ لهم دخل النار(١).

فهل يحسن من الأُمّة المسلمة بعد هذا أن تجري إلّا على أُسلوبهم؟ وهل يتسنّى لمسلم يؤمن بالله ورسوله أن يستنّ بغير سنّتهم؟ فكيف يـعدّهم ابـن خـلدون مـن

(۱) إشارة إلى قوله تَالَّشُكُانَ من حديث أخرجه الطبراني والحاكم ـكما في إحياء العبت وأربعين النبهاني وغيرهما ـ: «فلو أنّ رجلاً صفن ـأي صفّ قدميه ـ بين الركن والمقام فصلّى وصام وهو مبغض لآل محمّد دخل النار» أ. انتهى.

وأخرج الطبراني -كما في إحياء الميت للسيوطي - عن الحسن السبط أنّه قال لمعاوية بن خديج: «إيّاك وبغضنا، فإنّ رسول الله قال: لا يبغضنا أحد، ولا يحسدنا أحد إلّا ذيد " يوم القيامة بسياط من النار » أ. انتهى .

وأخرج الطبراني في الأوسط \_كما في إحياء الميت وأدبعين النبهاني \_ عن جابر قال: خطبنا رسول الله عَلَمْ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ

١. المعجم الكبير ١١: ١٤٢، ح ١١٤١٠؛ المستدرك على الصحيحين ٤: ١٢٩، ح ٤٧٦٦؛ إحساء المست: ٣٤ . ٣٥، ح ١١؛ أربعين الأربعين: ٢١٥.

٢. المستدرك على الصحيحين ٤: ١٣١، ح ٤٧٧١: الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبّان ١٥: ٣٥٥، ح ١٩٧٨: إحياء الميت: ٣٦، ح ١٤، أربعين الأربعين: ٢١٥.

٣. ذيد : ذاده عن كذا يذوده ، ذياداً \_بالكسر \_أي طرده . مختار الصحاح : ٢٢٥ ، «ذ. ي. د».

٤. المعجم الكبير ٣: ٨١، ح ٢٧٢٦؛ إحياء الميت: ٣٨-٣٨، ح ١٥.

٥. المعجم الأوسط ٥: ١٣ ـ ١٤، ح ٤٠١٤؛ إحياء الميت: ٤٠، ح ١٩؛ أربعين الأربعين: ٢١٦.

أهل البدع بكلّ صراحة ووقاحة من غير خجل ولا وجل؟

أبهذا أمرته آية القربي، وآية التطهير، وآيتا أولي الأمر، والاعتصام بحبل الله تعالى أبا أم بهذا أمره الله سبحانه حيث يقول: ﴿وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ أم به صدع رسول الله وَاللَّهُ عَلَى الموصه المجمع على صحّتها ؟! وقد استقصيناها بطرقها وأسانيدها في كتابنا سبيل المؤمنين، واستقصتها علماؤنا الأعلام في مؤلفاتهم، فراجعها لتعلم حقيقة أهل البيت، ومنزلتهم في دين الإسلام.

على أنهم لا ذنب لهم يستوجب الجفاء، ولا قصور بهم يقتضي هذا الإعراض، فليت أهل المذاهب الأربعة نقلوا في مقام الاختلاف مذهب أهل البيت، كما ينقلون سائر المذاهب التي لا يعملون بها، ما رأيناهم يعاملون أهل البيت هذه المعاملة في عصر من الأعصار، وإنما يعاملونهم معاملة من لم يخلقه الله عن وجل أ أو من لم يؤثر عنه شيء من العلم والحكمة.

نعم، ربما تعرّضوا لشيعتهم فنبزوهم بالرفض وسلقوهم بألسنة الافتراء، وقد ولَّى زمن الاعتداء وأقبل عصر الإخاء، وآن لجميع المسلمين أن يدخلوا مدينة العلم النبويّ من بابها، ويلِجوا من باب حِطّة، ويلجؤوا إلى أمان أهل الأرض بركوب سفينتهم ومقاربة شيعتهم، فقد زال سوء التفاهم من البين، وأسفر الصبح عن توثّق الروابط بين الطائفتين، والحمد لله ربّ العالمين.

١. الشورى (٤٢): ٢٣.

٢. الأحزاب (٣٣): ٣٣.

٣. النساء (٤): ٥٩ و ٨٣.

٤. آل عمران (٣): ١٠٣.

٥. التوبة ( ٩ ): ١١٩.

### المورد ١٠٠: الدعوة إلى الصفاء

حَتّامَ يا إخوتاه هذه الشحناء؟ وفِيمَ هذه العداوة والبغضاء؟ نعوذ بالله. أليس الله عزّوجل وحده لا شريك له ربّنا جميعاً، والإسلام ديننا، والقرآن الحكيم كتابنا، والكعبة مطافنا وقبلتنا، وسيّد النبيّين وخاتم المرسلين محمّد بن عبد الله عَلَيْتُكُو نبيّنا، وقوله وفعله وتقريره سنتنا، والفرائض الخمس اليوميّة، وصوم شهر رمضان المبارك، والزكاة المفروضة وحجّ البيت فرائضنا؟ والحلال ما أحلّه الله ورسوله، والحرام ما حرّماه، والحقّ ما حققاه، والباطل ما أبطلاه، وأولياء الله ورسوله أولياءنا، وأعداء الله ورسوله أعداءنا، وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها، وأنّ الله يبعث من في القبور ﴿لِيبَجْزِي الّذِينَ أَسْاؤًا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِي الّذِينَ أَحْسَنُوا بِالحُسْنَى ﴾ ١؟ أليس الشيعيّون والسنيّون في ذلك كلّه سواء؟ ﴿كُلُّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا فَيَعْزَى اللهِ وَمَلئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا مَنْ عَنْ وَاللّهُ المَصِيرُ ﴾ ٢.

والنزاع بينهما في جميع المسائل الخلافيّة صغروي في الحقيقة، ولا نزاع بينهما في الكبرى عند أهل النظر أبداً. ألا تراهما إذا تنازعا في وجوب شيء، أو حرمته، أو في استحبابه، أو في كراهته، أو في إباحته، أو تنازعا في صحّته أو بطلانه، أو في جزئيّته، أو في شرطيّته، أو في مانعيّته، أو في غير ذلك، كما لو تنازعا في عدالة شخص، أو فسقه، أو في إيمانه، أو في نفاقه أو في وجوب موالاته؛ لأنّه وليّ الله، أو وجوب معاداته؛ لأنّه عدوّ الله، فإنّما يتنازعان في ثبوت ذلك بالأدلّة المثبتة شرعاً ـ من كتاب

١. النجم (٥٣): ٣١.

٢. البقرة (٢): ٢٨٥.

أو سنّة أو إجماع أو عقل ـ وعدم ثبوته، فيذهب كلّ منهما إلى مـا اقــتضته الأدلّـة الشرعيّة. ولو علم الفريقان ثبوت الشيء في دين الإسلام، أو علما جميعاً عدم ثبوته في الدين الإسلامي، أو شكّا كلاهما في ذلك لم يتنازعا ولم يختلفا أبداً.

وقد أخرج البخاري في صحيحه (١) عن أبي سلمة وغيره عن رسول الله ﷺ أنّه قال: «إذا حَكَم الحاكم واجتهد ثمّ أخطأ فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثمّ أخطأ فله أجر واحد».

وقال ابن حزم ـ حيث تكلّم فيمن يكفر أو لا يكفر ص ٢٤٧ من الجزء الثالث من كتابه الفصل في الملل والأحواء والنحل ـ ما هذا لفظه:

وذهبت طائفة إلى أنه لا يكفر ولا يفسق مسلم بقول قاله في اعتقاد أو فتيا ، وأنّ كلّ من اجتهد في شيء من ذلك فدان بما رأى أنّه الحقّ فإنّه مأجور على كلّ حال ، إن أصاب فأجران ، وإن أخطأ فأجر واحد .

قال: وهذا قول ابن أبي ليلى، وأبي حنيفة، والشافعي، وسفيان الثوري، وداود بن عليّ، وهو قول كلّ مَن عرفنا له قولاً في هذه المسألة من الصحابة، لانعلم منهم خلافاً في ذلك أصلاً !.

إلى آخر كلامه.

والذين صرّحوا بهذا ونحوه من أعلام الأمّة كثيرون، فأيّ وجه إذن لهذه المشاغبات أيّها المسلمون؟ والله عزّ وجلّ يقول: ﴿إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَسِيْنَ أَخَوَيْكُمْ

<sup>(</sup>١) راجع باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، وهو في أواخر كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة، قبل كتاب التوحيد بأقلّ من ورقتين، تجد الحديث في ص ١٧٧ من المجزء الرابع من الصحيح ٢.

١. الفصل في الملل والأهواء والنحل ٣: ٢٩١.

٢. صحيح البخاري ٦: ٢٦٧٦. ورواه مسلم أيضاً في صحيحه ٣: ١٣٤٢، كتاب الأقضية، ح ١٥.

وَا تَّـقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ أَ ﴿ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ﴾ آ ﴿ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ البَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ ٣.

وقال رسول الله الله الله المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، وهم يد على من سواهم، فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يُقبَل منه يوم القيامة صرف ولا عدل "٥.

والصحاح في هذا ونحوه متواترة، ولا سيّما من طريق العترة الطاهرة، وفي فصولنا المهمّة منها ما يشرح صدور الأمّة (١).

(١) فلتراجع منها الفصول السبعة الأول، فإنَّها في ٧ مواضيع.

١. الحجرات (٤٩): ١٠.

٢. الأنفال (٨): ٢٦.

٣. آل عمران (٣): ١٠٥.

٤. أخفره: نقض عهده وغدر به المعجر وسيط: ٢٤٦، «خ.ف.ر».

۵. راجع صحیح البخاري ۲: ۳۱۱ ـ ۲۱۲ ، ح ۱۷۷۱؛ و۳: ۱۹۰ ، ح ۰۸ ۳؛ و٦: ۲٤٨٢، ح ۱۳۷٤ و ۲۲۱۲. ح ۱۸۷۰.

## خاتمة الكتاب

# [في الإمامة]

نختتم كتابنا فيما افتتحناه به من البحث عن الإمامة بعد رسول الله عَلَيْظُؤ؛ لمكانها من عناية الله تعالى ورسوله، ومسيس حاجة الأمّة إليها في دينها ودنياها، ولما بذله رسول الله عَلَيْظُؤ في سبيلها من النصح لربّه عزّ وعلا ولاُمّته، لا يألو في ذلك جهداً ولا يدّخر وسعاً.

ومَن أحاط علماً بسيرته والمسيلة في تأسيس دولة الإسلام منذ قام بأعبائها، وجد علياً وزيره من أهله، وشريكه في أمره، وظهيره على عدوه، وعيبة علمه ووارث حكمه، وولي عهده، وصاحب الأمر من بعده. ومن ألمَّ مُمْعِناً في أقواله وأفعاله، في حلّه وترحاله، يجد الكثير منها متوالياً في الدلالة على ذلك، من أوّل أمره إلى منتهى عمره. وقد استمرّ في بثّها بأساليبه الحكيمة العظيمة ثلاثاً وعشرين سنة، منذ بعث بالحقّ إلى أن لحق بالرفيق الأعلى، يَشِيد بخصائصه فيرفع بذلك ذكره، ويوليه من الثناء عليه في كلّ مناسبة ما يَعظم به قدره.

وقد صدع بالنصّ عليه في أوائل بعثته ﷺ قبل ظهور دعوته في مكّة، حين أنذر عشيرته الأقربين على عهد شيخ البطحاء وبيضة البلد عمّه أبي طالب في داره، فقال لهم \_وقد أخذ برقبة عليّ وهو أصغر القوم سنّاً \_: «إنّ هذا أخى ووصيّى وخليفتى

فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا» الحديث(١).

ولم يزل بعدها يدلّل على خلافته، تارةً بدلالة المطابقة نـصّاً كـقوله ﷺ حـين استخلفه على المدينة في غزوة تبوك: «إنّه لا ينبغي أن أذهب إلّا وأنت خليفتي »(٢). وأخرى بالالتزام البيّن بالمعنى الأخصّ كقوله ﷺ وقد شكى بريدة إليه عليّاً ــ:

(١) أوردناه ـمع الإشارة إلى أسانيده ومصادره من كتب الجمهور ـ في المراجعة ٢٠، وأثبتنا تصحيح الجمهور له في المراجعة ٢٢ من كتاب المراجعات، فلا يفوتنّ باحثاً مراجعتها معاً، فإنّ هناك الفوائد والعوائد.

ولا تنس ما في قوله ﷺ لعشيرته الأقربين ـ وفيهم أعهامه أبو طالب وغيره ـ: «فاسمعوا له وأطيعوا» من وجوب السمع والطاعة عليهم كافّة لعليّ في حياة النبيّ ﷺ، الأمر الذي دلّ على أنّه كان من يومئذٍ من رسول الله بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه ليس بنبيّ.

(۲) تجد هذا النص بعين لفظه في حديث صحيح عظيم، فيه بضع عشرة خصيصة من خصائص عليّ، كلّ خصيصة منها ترشّحه أو تنصّ عليه بالإمامة، أوردناه في المراجعة ٢٦ من كتاب المراجعات.

وقد كان بيننا وبين شيخ الإسلام البشري \_رحمه الله تعالى \_ مناظرات ومحاضرات حول هذا الحديث من كلّ نواحيه، تبادلنا فيها الإنصاف والحبّ والإخلاص للفهم والعلم واتّباع الحقّ، لا نألو جهداً ولا ندّخر وسعاً حتّى لم تبقَ شبهة \_ولله الحمد \_ إلّا أدّينا فيها حقّه. فلتراجع مناظراتنا هذه في المراجعة المذكورة وما بعدها إلى نهاية المراجعة ٣٤.

ووصيّتي إلى الباحثين من أولي الألباب أن لا يفوتنّهم شيء من ذلك إلّا وَسَعُوه تـدبّراً وإمعاناً، فعسى أن تقرّ بذلك عيون المؤمنين وتنشرح صدورهم في كلّ ما ثمّة من أبحاث، ولا سيّا حول حديث المنزلة وعمومها، ودلالته، وأنّه صوّر عـليّاً وهـارون في الأرض كالفرقدين في السهاء .

١. للمزيد راجع: مسند أحمد ١: ٥٤٥، ح ٢٠٥١؛ خصائص أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب طلِّخ: ٣١ - ٤٩، ح ٩ - ٢٣؛ المعجم الأوسط ٣: ٣٨٨ ـ ٣٨٩، الرقم ٢٨٣٦؛ المستدرك على الصحيحين ٤: ١٠٥، ح ٤٧٠٨.

«لا تقع في عليّ فإنّه منّي وأنا منه، وهو وليّكم بعدي» . هذا لفظه عند الإمام أحمد. أمّا عند النسائي فلفظه: «لا تبغضنّ يا بريدة لي عليّاً ، فإنّ عليّاً منّي وأنا منه، وهو وليّكم بعدي » ٢.

وقد أخرجه الطبراني على سبيل التفصيل فقال: قال عَلَيْ الْمُعْطَةِ مغضباً: «ما بالُ أقوام يَنتَقِصون عليّاً ، مَن أبغض عليّاً فقد أبغضني، ومَن فارق عليّاً فقد فارقني، إنّ عليّاً منّي وأنا منه، خُلِق من طينتي، وأنا خلقت من طينة إبراهيم، وأنا أفضل من إبراهيم، ذرّيّة بعضها من بعض، والله سميع عليم، يا بريدة، أما علمت أنّ لعليّ أكثر من الجارية التي أخذ، وأنّه وليّكم بعدي؟»٣.

ومثله ما صحّ عن عمران بن حصين إذ روى أنّ أربعة من أصحاب رسول الله تر أنّ عليّاً صنع كذا تعاقدوا على شكاية عليّ، فقام أحدهم فقال: يا رسول الله، ألم تر أنّ عليّاً صنع كذا وكذا؟ فأعرض عنه، فقام الثاني فقال مثل ذلك، فأعرض عنه، وقام الثالث فقال مثل ما قال صاحباه، فأعرض عنه، وقام الرابع فقال مثل ما قالوا، فأقبل رسول الله عَلَيْكُ ما قالوا، فأقبل رسول الله عَلَيْكُ ما والغضب يبصر في وجهه فقال: «ما تريدون من عليّ؟ ما تريدون من عليّ؟ أنّ عليّاً منّي وأنا منه، وهو وليّ كلّ مؤمن بعدي» أ.

ونحوه حديث وهب بن حمزة قال ـكما في ترجمة وهب من الإصابة ـ: سافرت مع عليّ فرأيت منه، فقال الشيّ في الرسول الله فنلت منه، فقال الشيّ في المرابعة عليّاً لرسول الله فنلت منه، فقال الشيّ في المرابعة وليّكم بعدي » • .

١. مسند أحمد ٩: ٢٣ ـ ٢٤، ح ٢٣٠٧٤. وراجع أيضاً كنز العمّال ١١: ٢٠٨، ح ٣٢٩٤٢.

٢. خصائص أمير المؤمنين على بن أبي طالب الملي المرابع ١٣٢، ح ٨٩ بتفاوت.

٣. المعجم الأوسط ٧: ٤٩، ح ٦٠٨١.

الجامع الصحيح ٥: ٦٣٢، ح ٢٧١٢؛ المعجم الكبير ١٨: ١٢٨، ح ٢٦٥؛ المستدرك على الصحيحين ٤: ٧٧.
 ح ٤٦٣٦؛ كنز العمّال ١١: ٥٩٩، ح ٣٢٨٨٣؛ و١٣: ١٤٢، ح ٣٦٤٤٤.

٥. الإصابة ٦: ٤٨٧، الرقم ٩١٧٨.

وأخرجه الطبراني في الكبير عن وهب، غير أنّه قال: «لا تـقل هـذا لعـليّ فـهو أولى الناس بكم بعدي»(١٠).

وقد يختص الشيخة بالنص على عليّ بعض أوليائه من المخلصين، كسلمان فيما رواه الطبراني عنه في الكبير، إذ قال: قال رسول الله الشيخة : «إنّ وصيّي وموضعَ سـرّي، وخيرَ مَنْ أتركُ بعدي، ينجز عدتي ويقضي ديني عليّ بن أبي طالب» .

وقد يختصّ بعض مَن في قلوبهم مرض، كبريدة فيما أخرجه عنه محمّد بن حميد الرازي قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «لكلّ نبيّ وصيّ ووارث، وإنّ وصيّي ووارثي عليّ بن أبى طالب»٣.

وكأنس \_ فيما رواه عنه أبو نعيم الحافظ في حلية الأولياء \_ إذ قال: قال لي رسول الله عَلَيْكَة : «يا أنس، أوّل مَن يدخل عليك من هذا الباب إمام المتّقين، وسيّد المسلمين، ويعسوب الدين، وخاتم الوصيّين، وقائد الغرّ المحجّلين». قال أنس: فجاء عليّ فقام إليه رسول الله عَلَيْكَة مستبشراً فاعتنقه وقال له: «أنت تؤدّي عنّي، وتسمعهم صوتي، وتبيّن لهم ما اختلفوا فيه من بعدي» (٢) أ.

<sup>(</sup>١) شكاية كلّ من بريدة، والأربعة المتعاقدين عليها، ووهب بن حمزة، وغضب النبيّ منهم وردّه عليهم، كلّ ذلك في المراجعة ٣٦ من كتاب المراجعات، فلا تفوتنّ الباحثين مراجعتها مع ما هو ثمّة حولها.

<sup>(</sup>٢) حديث أنس هذا واللذان قبله ـ أعني حـديث بـريدة وحـديث سـلمان ـ مـوجودة في المراجعة ٨٦، فلتراجع مع ما علّقناه عليها.

١. المعجم الكبير ٢٢: ١٣٥، ح ٣٦٠؛ كنز العمّال ١١: ٦١٢، ح ٣٢٩٦١.

٢. المعجم الكبير ٦: ٢٢١، ح ٦٠٦٣؛ كنز العمّال ١١: ٦١٠، ح ٣٢٩٥٢.

٣. للمزيد راجع الموسوعة ج ١، المراجعات، المراجعة ٦٨.

علية الأولياء ١: ٦٣، الرقم ٤. وللمزيد راجع: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٩: ١٦٩؛ فرائد السمطين ١:
 ١٤٥، ح ١٠٩.

وعن أنس أيضاً \_فيما أخرجه عنه الخطيب \_قال: سمعتُ رسول الله يقول: «أنا وهذا \_ يعني عليّاً \_ حجّة على أمّتي يوم القيامة» تجده في ص ١٥٧ من الجزء ٦ من الكنزا وهو الحديث ٢٦٣٢.

وكم اختص بذلك أولات الفضل من النساء، كنزوجته أمّ المؤمنين أمّ سلمة، وأمّ الفضل زوجة عمّه، وأسماء بنت عميس، وأمّ سليم الأنصاريّة، وأمثالهنّ.

وربما نوّه بذلك على منبره الشريف، وربما أفضى به إلى بعض أصحابه في البقيع. ونوّه به يومي المؤاخاة، وكانت الأولى منهما في مكّة قبل الهجرة، والثانية كانت بعدها في المدينة بين المهاجرين والأنصار؛ وفي كلتا المرّتين يصطفي لنفسه منهم عليّاً، في المدينة من دونهم أخاه؛ تفضيلاً له على من سواه، ويقول له: «أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لا نبيّ بعدي» ".

وكذلك فعلَ يوم سدّ الأبواب غير باب عليّ (١).

ولم تنس الأُمّة، ولن تنسى ما رواه أبو بكر \_وهو الخليفة الأوّل \_ عن رسول الله من قوله وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَي منّى بمنزلتي من ربّي »(٢).

<sup>(</sup>١) حديث سدّ الأبواب هذا وحديث المؤاخاة أوردناهما في المراجعة ٣٢، وهناك سبعة موارد لحديث منزلة هارون من موسى، فلتراجع وما حولها.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن السمّاك، ونقله عنه ابن حجر في المقصد الخامس من مقاصد الآية ١٤ من الخرجه ابن السمّاك، ونقله عنه ابن حجر في المقصد الخامس من مقاصد الآية ١٤ من الآيات التي أوردها في الباب ١١ من صواعقه، فراجع منها ص ٢١٠٦.

١. كنز العمّال ١١: ٦٢٠، ح ٣٣٠١٣.

٢. للمزيد راجع: الموسوعة ج ١، المراجعات، المراجعة ٢٨؛ خصائص أمير المؤمنين عليّ بـن أبـي طـالب اللهانية:
 ٢٦ ـ ٩ ـ ٢٢.

٣. الصواعق المحرقة : ١٧٧، الباب ١١، الفصل ١.

وقوله ﷺ: «كَفّي وكفّ عليّ في العدل سواء»(١).

وفسر الشَّخَةِ آية المنذر والهاد من سورة الرعد فقال: «أنا المنذر وعليّ الهادِ، وبكَ يا على يهتدي المهتدون من بعدي »(٢).

وقال الشَّالِيُّ فيما أخرجه الخطيب من حديث البراء، والديلمي من حديث ابن عبّاس: «على منّى بمنزلة رأسي من بدني»(٣).

وقال الشَّانَ : «علي مع القرآن والقرآن مع عليّ، لن يفترقا حتّى يردا على الحوض»(٤).

(١) هذا هو الحديث ٢٥٣٩ في ص ١٥٣ من الجزء ٦ من الكنز<sup>١</sup>، فراجع. وحديثا أبي بكر هذان كلاهما في المراجعة ٤٨، الحديث الأوّل منهما ص ١٦٧، والثاني ص ١٧٢ من كتاب المراجعات الطبعة الثالثة.

(٢) فيما أخرجه الديلمي من حديث ابن عبّاس، وهو الحديث ٢٦٣١ ص ١٥٧ من الجزء ٦ من كنز العمّال<sup>٧</sup>.

(٣) ونقله ابن حجر في ص ٧٥ من صواعقه، وهو الحديث ٣٥ من الأربعين حديثاً التي أوردها في الفصل الثاني من الباب ٩ من الصواعق<sup>٣</sup>.

(٤) أخرجه الحاكم في كتاب معرفة الصحابة من المستدرك ص ١٢٤ من جزئه الثالث وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه أ. وأورده الذهبي في تلك الصفحة من تلخيصه معترفاً بصحّته على تشدّده، والحمد لله.

١. كنز العمّال ١١: ٦٠٤، ح ٣٢٩٢١.

٢. المصدر: ٦٢٠، ح ٣٣٠١٢.

٣. الصواعق المحرقة : ١٢٥، الباب ٩، الفصل ٢. وراجع أيضاً كنز العمّال ١١: ٦٠٣، ح ٢٢٩١٤.

٤. المستدرك على الصحيحين ٤: ٩٣، ح ٤٦٨٥. وراجع أيضاً كنز العمّال ١١: ٦٠٣، ح ٣٢٩١٢.

٥. التلخيص ضمن المستدرك للحاكم ٣: ١٢٤.

قلت: حسبك من علي أنه عِدل القرآن في الميزان، وأنهما لا يفترقان، فأيّة حجّة أبلغ من هذه في عصمته وافتراض طاعته بعد رسول الله والمُعَالَّقُ يا مسلمون؟

وقال ﷺ: «أنا مدينة العلم وعليّ بابها، فمن أراد العلم فليأتِ الباب».

أخرجه الطبراني عن ابن عبّاس كما في ص ١٠٧ من الجامع الصغير للسيوطي. وأخرجه الحاكم في مناقب عليّ ص ١٢٦ و ص ١٢٧ من الجزء الثالث من صحيحه المستدرك بسندين صحيحين: أحدهما عن ابن عبّاس من طريقين صحيحين، والثاني عن جابر بن عبد الله الأنصاري، أقام الحاكم على صحة طرقه أدلّة قاطعة.

وأفرد الإمام أحمد بن محمد بن الصديق المغربي المعاصر نزيل القاهرة لتصحيح هذا الحديث كتاباً حافلاً سمّاه فتح الملك العليّ بصحة حديث باب مدينة العلم عليّ ، وقد طبع سنة ١٣٥٤ هبالمطبعة الإسلاميّة بمصر ، فحقيق بالباحثين أن يقفوا عليه فإنّ فيه علماً جمّاً.

ولا وزن للنواصب وجرأتهم على هذا الحديث الدائر كالمثل السائر على ألسنة الخاصة والعامّة من أهل الأمصار والبوادي، وقد نظرنا في طعنهم فوجدناه تحكّماً محضاً لم يدلوا فيه بحجّةٍ ما غير الوقاحة في التعصّب، كما صرّح به الحافظ صلاح الدين العلائي حيث نقل القول ببطلانه عن الذهبي وغيره فقال: ولم يأتوا في ذلك بعلّة قادحة سوى دعوى الوضع دفعاً بالصدر ...

١. المعجم الكبير ٦: ٢٦٩، ح ٦١٨٤.

٢. الجامع الصغير ١: ١٦١، ح ٢٧٠٥.

٣. المستدرك على الصحيحين ٤: ٩٦\_ ٩٧، ح ٤٦٩٤\_ ٤٦٩٤.

٤. فتح الملك العليّ: ٢٢، ٢٣، ٢٤، ٢٨، ٢٩، ٤٠ عـ ٤٤، ٥٥، ٥٥ و ٥٧.

٥. لم نعثر عليه.

وقال عَلَيْنَكُونَ : «أنا دار الحكمة وعليّ بابها»(١).

وقال ﷺ: «يا عليّ، أنتَ تُبيّن لأمّتي ما اختلفوا فيه من بعدي »(٢).

وقال الشَّالِثُ اللهُ على الله ، ومن عصاني فقد عصى الله ، ومَن أطاع علياً فقد عصى الله ، ومَن أطاع علياً فقد عصانى »(٣).

إلى ما لا تحصيه هذه العجالة من أمثال هذه السنن، وكلّها تتساير في طريق واحد وتتوارد في سبيل قاصد، تواترت في معناها وإن اختلف لفظها، تعطي عليّاً من منازل رسول الله عَلَيْظُونَ ما لا يجوز إعطاؤه من نبيّ إلّا لوليّ عهده وخليفته من بعده. هذا هو المتبادر منها إلى الأذهان بحكم العرف واللغة من أهل اللسان.

على أنّ في صحاح السنن لنصوصاً أخر، بوّأت عليّاً والأئمّة من أوصيائه مبوّاً الخلافة عن رسول الله عَلَيْنَا وفرضت على الأمّة في كلّ خلف منها طاعتهم؛ إذ ربط عَلَيْنَا اللهُ عَد وعصمها إلى يوم القيامة بثقليه: كتاب الله تعالى والأئمّة من عترته،

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في صحيحه، وابن جرير، ونقله عنهــها غير واحد من الأعــلام، كــالمتّـقي الهندي في ص ٤٠١ من الجزء ٦ من الكنز وهو الحديث ٦٠٩٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في ص ١٢٢ من الجزء الثالث من المستدرك من حديث أنس، ثمّ قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في ص ١٢١ من الجزء الثالث من المستدرك<sup>٣</sup>، والذهبي في تلك الصفحة من تلخيصه <sup>٤</sup>، وصرّح كلّ منهها بصحّته على شرط الشيخين.

١. الجامع الصحيح ٥: ٦٣٧، ح ٣٧٢٣؛ تهذيب الآثار ٣: ١٠٤، ح ٨؛ كنز العمّال ١٣: ١٤٧، ح ٣٦٤٦٢. وراجع أيضاً: جمع الجوامع للسيوطي ٢: ١٧٣، ح ٤٧٦٣؛ فرائد السمطين ١: ٩٩، ح ٦٨.

٢. المستدرك على الصحيحين ٤: ٩٠، ح ٤٦٧٨.

٣. المصدر: ٨٨، ح ٤٦٧٥، و ٩٩، ح ٤٦٩٦.

٤. التلخيص ضمن المستدرك للحاكم ٣: ١٢١.

سواء في ذلك رجال الأمّة ونساؤها، علماؤها وجهلاؤها، أحرارها ومماليكها، ملوكها وسوقتها، لم يستثن من الأمّة صدّيقاً، ولا فاروقاً، ولا ذا نور أو نورين، أو أكثر، ولا، ولا. وأنذر الجميع من أمّته بالظلال عن الحقّ إن لم يأخذوا بهديهما، وأخبرهم أنّهما لن يفترقا ولن تخلو الأرض منهما حتّى يرداعلى الحوض، وبهذا قدان حسر لشام الشكّ، وأسفر وجه اليقين، والحمد لله ربّ العالمين.

على أنّه تَلَنَّكُ لم يكتفِ بمجرّد سنن الثقلين، حتّى مثّلهم في هذه الأمّة تارةً بسفينة نوح في قومه، مَن ركبها نجا، ومن تخلّف عنها غرق؛ وأخرى بباب حِطّة في بني إسرائيل، مَن دخله غُفر له؛ وجعلهم أمان أهل الأرض من الاختلاف، فإذا خالفَتُهم قبيلة اختلفت فصارت حزب إبليس ا.

وهذا غاية ما في وسعه ﷺ من إلزام أمّته باتّباعهم واقتفاء أثرهم، لم يبقَ لأحدٍ من جميع الناس مندوحة عن ذلك، لا مالكاً ولا مملوكاً ولا، ولا، ولا.

وأنّى تكون لأحدٍ مندوحة بعد أن كانوا كسفينة نوح لا يسلّم إلّا راكبها، وكباب حِطّة لا يغفر إلّا لمن دخله، وكانوا عِدل القرآن في الميزان، لا يجد المسلم عنهم حولاً ولا يرتضى بهم بدلاً.

ولعلّ قائلاً يقول: كيف يجوز على أصحاب رسول الله \_لو نصّ ﷺ على أمر \_ أن يخالفوا نصّه؟

ولِمَ ترك عليّ حقّه المعهود به إليه، فلم يدافعهم عنه ولم ينازعهم فيه، وقعد في بيته مدّة خلافة الخلفاء الثلاثة، وبذل لهم من النصح جهده؟ وما تـقول الشيعة في قوله تَلَيُّكُ : «لا تجتمع أمّتي على ضلال، ولا على خطأ» ؟؟

١. تقدّمت مصادر هذه الأحاديث في الفصل الأوّل من هذا الكتاب. وللمزيد راجع الموسوعة ج١، المراجعات، المراجعة ٨.

۲. ســنن ابــن مــاجة ۲: ۱۳۰۳، ح ۳۹۵۰؛ كـنز العــمّال ۱: ۱۸۰، ح ۹۰۹، و ۲۰۸، ح ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، وانـظر الموسوعة ج ۱، المراجعات، المراجعة ۸۰.

وهلّا احتجّ عليّ وأولياؤه من الهاشميّين وغيرهم يوم السقيفة على بيعتها.

وهلًا كان النصّ بالخلافة على عليّ من الله تعالى بآية من القرآن صريحة جليّة في ذلك، صراحة آيات التوحيد والعدل والنبوّة والبعث في مضامينها.

فالجواب: أمّا عن مخالفتهم للنصوص، فتعرفه من موضوع كتابنا هذا، وفيه من موارد مخالفاتهم ما يتجلّى به الحقّ بأجلى مظاهره.

وقد أفادتنا سيرة الحُوَّل القُلَّب ا من الساسة وأهل الطموح وأوليائهم من أصحاب رسول الله، أنهم إنما كانوا يتعبدون بالنصوص النبويّة إذا كانت متمحّضةً للدين، كالصلاة وكونها إلى القبلة، والصوم وكونه في شهر رمضان، وأمثال ذلك، دون ما كان متعلّقاً بالسياسات، كالولايات، والتأميرات، وتدبير شؤون الدولة والمملكة ونحو ذلك، فإنهم لم يكونوا يرون التعبد به واجباً، بل جعلوا لآرائهم فيه مسرحاً للبحث، كما بينا، على سبيل التفصيل في كتابينا: المراجعات والفصول المهمئة (١).

وأمّا ترك عليّ حقّه وعدم نزاعه، وقعوده في بيته، ونصحه للخلفاء قـبله، ورأي الشيعة في الإجماع، فقد استوفينا الكلام في كلّ منها بما لا مزيد عـليه فـي كـتاب المراجعات (٢).

وأمّا الاحتجاج على البيعة يوم السقيفة وعدمه، فـقد اسـتوفينا الكـلام فـيه فـي المراجعة ١٠٢ من كلّ داء.

<sup>(</sup>١) راجع المراجعة ٨٤ ص ٢٦٢ إلى ص ٢٦٥ من كتاب المراجعات الطبعة الثالثة، والفصل الثامن من الفصول المهمة ص ٨١ إلى ص ٨٥ تحت عنوان «تنبيه»، الطبعة الثانية.

<sup>(</sup>٢) تجد ذلك كلّه في المراجعة ٨٢، والمراجعة ٨٤ مفصّلاً كلّ التفصيل، فلا يفوتنّ باحثاً عن الحقّ فإنّه ضالّته، وبه يشرح الله صدره.

١. رجل حُوَّل قُلَّب: محتال بصير بتحويل الأمور . الصحاح ١: ٢٠٥، «ق.ل.ب».

وأمّا عدم النصّ على الإمامة بآية من الكتاب الحكيم صريحة فيه، صراحة آيات كلّ من التوحيد، والعدل، والنبوّة، والبعث بعد الموت، فنحيل السائل في الجواب على ما فصّلناه في كلمتنا فلسفة الميئاق والولاية (١) إذ صرّح الحقّ ثمّة عن محضه، وبيّن الصبح ولله الحمد لذي عينين.

ولنرجع إلى ما كنّا فيه فنقول:

لم يزل رسول الله المستخلفة بعد نصة في الداريوم الإنذار يؤهّل عليّاً لمقامة في الأمّة بعده، يدلّل على ذلك بطرق له مختلفة في وضوح الدلالة قوّة وضعفاً، حتّى مرض مرض الموت، وسجّي على فراشه في حجرته الشريفة، والحجرة غاصّة بأصحابه فقال: «أيّها الناس، يوشك أن أقبض قبضاً سريعاً فينطلق بي، وقد قدّمت إليكم القول معذرة إليكم، ألا إنّي مخلّف فيكم كتاب الله عزّ وجلّ، وعترتي أهل بيتي» ثمّ أخذ بيد عليّ فرفعها فقال: «هذا عليّ مع القرآن والقرآن مع عليّ، لا يفترقان حتّى يردا عليّ الحوض». الحديث (٢) المعليّ مع القرآن والقرآن مع عليّ، لا يفترقان حتّى يردا عليّ الحوض». الحديث المعديث أمر الولاية وحرصة المستخلّظ على تبليغها أنّه لمّا نعيت إليه نفسه ودنا مسنه أجله، أذّن في الناس بالحجّ وما يَنْطِقُ عَنِ الهَوَى فكانت حجّة الوداع أواخر حياته عَيْلُهُ، وقد خرج فيها من المدينة بتسعين ألفاً وقيل أكثر كما في

<sup>(</sup>١) فليراجع منها ما هو في ص ١٧ إلى منتهى الرسالة، ليرى الحقّ وقد خرج من ظـلهات الغموض، وانزاح عنه حجاب الشبهات، فخلص إلى نور اليقين والحمد لله ربّ العالمين.

<sup>(</sup>٢) راجعه في ص ٧٥ أواخر الفصل ٢ من الباب ٩ من الصواعق المحرقة ٢ لابن حــجر بـعد الأربعين حديثاً من الأحاديث المذكورة في ذلك الفصل.

١. الموسوعة ج ١، المراجعات، المراجعة ٨. وراجع أيضاً: المعجم الأوسط ٥: ٤٥٥، ح ٤٨٧٧؛ المعجم الصغير
 ١: ٢٥٥.

٢. الصواعق المحرقة: ١٢٣ ـ ١٢٤، الباب ٩، الفصل ٢.

السيرة الحلبية والدحلانية أوغيرهما عير الذين وافوه في الطريق وفي عرفة، فلمّا كان يوم الموقف، أهاب بالحجّاج يوصيهم بوصاياه ووصايا الأنبياء من قبله مبشّراً ونذيراً، فكان ممّا قاله لهم يومئذٍ: «أيّها الناس، إنّي يوشك أن أدعى فأجيب، وإنّي تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنّهما لن يفترقا حتّى يردا على الحوض، فانظروا كيف تخلفونى فيهما» ألى الحوض، فانظروا كيف تخلفونى فيهما ".

وكم له من موقف قبل هذا وبعده \_كما سمعت \_ ربط فيه الأمّة بحبليه، وعصمها في كلّ خلف منها بثقليه كتاب الله والأئمّة من عترته، يبشّرها بالبقاء على الهدى إن أخذت بهديهما، وينذرها الضلال إن لم تتمسّك بهما، ويخبرها أنّهما لن يفترقا، ولن تخلو الأرض منهما.

لكنّ مواقفه تلك في هذا المعنى لم تكن عامّة، أمّا موقفه هذا يوم عرفات والذي بعده يوم الغدير فقد كانا على رؤوس الأشهاد (١) من الأمّة عامّة.

ثمّ اعلم أنّ لحديث التمسّك بهما طرقاً كثيرة وردت عن نيّف وعشرين صحابيّاً.

- قال: - ومرّ له طرق مبسوطة في حادي عشر الشبه. وفي بعض تلك الطرق أنّه قال ذلك بحجّة الوداع بعرفة، وفي أخرى أنّه قاله بالمدينة في مرضه وقد امتلأت الحجرة بأصحابه، وفي أخرى أنّه قال ذلك لمّا قام خطيباً بعد انصرافه من الطائف.

\_قال: \_ولا تنافي؛ إذ لا مانع من أنّه كرّر عليهم ذلك في تلك المواطن كلّها وغيرها، اهتماماً بشأن الكتاب العزيز والعترة الطاهرة.

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر \_إذ أورد حديث الثقلين في صواعقه\_:

١٠ السيرة الحلبيّة ٣: ٣٠٨؛ السيرة النبويّة للدحلاني٣: ١٢. وللمزيد راجع الموسوعة ج ١، المراجعات،
 المراجعة ٨.

٢. للمزيد راجع الموسوعة ج ١، المراجعات، المراجعة ٨.

ولم يُفِض الشَّكِانِ يومئذٍ من عرفة حتّى انتبر راحلته، يهيب بأهـل المـوقف رافـعاً صوته وهم به محدقون، يشخصون إليه أبصارهم وأسماعهم وأفئدتهم، فإذا هو يقول لهم: «عليّ منّي وأنا من عليّ، ولا يؤدّي عنّي إلّا أنا أو عليّ»(١).

يا له من عهد خفيف على اللسان، ثقيل في الميزان، جعل لعليّ من صلاحية الأداء عن رسول الله عَلَيْ السَّائِينَةُ عين الصلاحية الثابتة للنبيّ في الأداء عن نفسه، وهذه رخصة له

إلى آخر كلامه، فراجعه في ص ٨٩ في تفسير الآية الرابعة ﴿وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُولُونَ ﴾ من الآيات التي ذكرها في الفصل الأوّل من الباب ١١ من الصواعق .

قلت: يعترف الرجل بأنّ النبيّ صدع بحديث الثقلين في هذه المواقف كلّها وفي غيرها، ثمّ يقول: إنّ طرقه وردت عن نيّف وعشرين صحابيّاً، مع أنّه لو لم يصدع الله في أحد موقفيه \_إمّا عرفة أو الغدير \_لوجب أن يكون متواتراً؛ لأنّ الذين حملوه عن رسول الله في كلّ من اليومين تسعون ألفاً على أقلّ الروايات.

(۱) أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في ص ١٦٤ من الجزء الرابع من مسنده من حديث حبشي بن جنادة بطرق متعدّدة كلّها صحيحة. وحسبك أنّه رواه عن يحيى بن آدم عن إسرائيل بن يونس، عن جدّه أبي إسحاق السبيعي، عن حبشي، وكلّ هؤلاء حجج عند الشيخين، وقد احتجّا بهم في الصحيحين، ومن راجع هذا الحديث في مسند احمد علم أنّ صدوره إنّا كان في حجّة الوداع.

وقد أخرجه أيضاً ابن ماجة في باب فضائل الصحابة ص ٩٢ من الجزء الأوّل من سنه، والترمذي والنسائي في صحيحيهما، وهو الحديث ٢٥٣١ في ص ١٥٣ من الجزء السادس من كنز العمال؟.

١. الصواعق المحرقة: ١٤٩ ـ ١٥٠، الباب ١١، الفصل ١.

۲. مسند أحمد ٥: ۱۷۰ ـ ۱۷۱ ، ح ۱ ۱۷۰ ، ۲ ، ۱۷۹ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰

٣. راجع: سنن ابن ماجة ١: ٤٤، ح ١١٩؛ الجامع الصحيح ٥: ٦٣٦، ح ٣٧١٩؛ خصائص أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب طلح : ١٠٦، ح ١٠٦، ح ٣٢٩١٤.

بتشريع ما استودعه إيّاه من أحكام شرعيّة لا تكون محلّ ابتلاء الناس إلّا بعده الله الله الله على الله على ما أوحي إليه من ربّه، كما كان هارون من موسى، إلّا أنّ عليّاً ليس بنبيّ، وإنّما هو وزير ووصيّ، يطبع على غراره، ويتعبّد بآثاره، ويؤدّي عنه ما لا يؤدّيه عنه سواه ممّا استودعه إيّاه.

بهذا الشكل الحكيم بلّغ النبيّ الشَّكَاتُ أمر الولاية، وبهذه الطرق السائغة بنّها في أمّته، تدرّج فيها بأحاديثه المختلفة وأساليبه المتنوّعة على حسب مقتضيات الأحوال في مقامات مختلفة ودواع شتّى.

لم يسدّ على المعارضين طرق التمويه، تمويه النصوص تضليلاً عنها باسم التأويل، حذراً من أن يحرجهم بذلك فيخرجهم على الله تعالى ورسوله؛ لذلك جرى معهم على سنن الحكماء في استدراج المناوئ لهم، وتبليغه الأمر الذي يأباه بلباقة في حكمة كانت من معجزاته عَلَيْشَا .

بهذا خفّض من غلوائهم، وخدّر من أعصابهم، فتدرّجوا معه بالقبول في الظاهر من أحوالهم شيئاً فشيئاً والقلوب منهم منطوية على الخلاف والمناوأة، وهذا ما أوجب شدّة الإشفاق من رسول الله عَلَيْ الدين والأمّة، حتّى قفل عَلَيْ من حجّة الوداع بمن معه من الحجّاج، وهو يوجس من نفسه خيفةً عظيمةً، ضارعاً إلى الله تعالى في أن يرحمه وأمّته بالعصمة من الناس، فما بلغ غدير خمّ حتّى أوحى الله تعالى إليه:

<sup>(</sup>١) هذا هو المراد بالأداء عن رسول الله ﷺ الثابت لعليّ، المنفيّ عمّن سواه، وإلّا فالفقهاء يؤدّون عن رسول الله فروع الدين، والأصوليّون يؤدّون عنه أصوله، والمحدّثون يؤدّون سننه، وحملة الآثار يؤدّون آثاره، لا حرج على أحد في ذلك إلّا أن يكون مشرّعاً عن الله أو عن رسوله، ومن كذب على أحدهما فليتبوّأ مقعده من النار.

﴿ يَا أَ يُهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي القَوْمَ الكَافِرِينَ ﴾ (١).

حسب الأمّة \_أمّة الذكر الحكيم والفرقان العظيم \_أن يتدبّروا هذه الآية وما فيها من

(١) لا كلام عندنا في نزولها بولاية علي يوم غدير خمّ، وأخبارنا في ذلك متواترة عن أغمّة العترة الطاهرة ٢. وحسبك ممّا جاء في ذلك من طريق غيرهم ما أخرجه الإمام الواحدي في تفسير الآية من سورة المائدة ص ١٥٠ من كتابه أسباب النزول ٣، من طريقين معتبرين عن عطيّة، عن أبي سعيد الحدري قال: نزلت هذه الآية ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغُ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ﴾ يوم غدير خمّ في على بن أبي طالب.

قلت: وهذا هو الذي أخرجه الحافظ أبو نعيم في تفسيرها من كتابه نزول القرآن بسندين: أحدهما عن أبي سعيد، والآخر عن أبي رافع.

ورواه الإمام إبراهيم بن محمّد الحمويني في كتابه الفرائد على بطرق متعدّدة عن أبي هـريرة. وأخرجه الإمام أبو إسحاق الثعلبي في معنى الآية من تفسيره الكبير بسندين معتبرين°.

وأخرج العيّاشي في تفسيره حكما في مجمع البيان - بإسناده عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عبّاس وجابر بن عبد الله قالا: أمر الله عمّداً مَا الله الله أن يقولوا: حابى محمّداً مَا الله الله أن يقولوا: حابى ابن عمّه، وأن يطعنوا في ذلك عليه، فأوحى الله إليه هذه الآية، فقام مَا الله الله يولايته يوم غدير خمّ.

١. المائدة (٥): ٧٧.

٢. للمزيد راجع غاية المرام ٣: ٣٢٣\_٣٢٧، الباب ٣٨ من أبواب المقصد الثاني.

٣. أسباب النزول: ١٦٤.

٤. فرائد السمطين ١: ٧٧، ح ٤٤.

٥. الكشف والبيان ٤: ٩٢، ذيل الآية ٦٧ من سورة المائدة (٥).

٦. تفسير العيّاشي ٢: ٦٢، ح ١٥٣/١٣١٢؛ مجمع البيان ٣: ٢٢٣، ذيل الآية.

الوعيد الشديد بقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ﴾ أولو تدبّروها لعلموا أنّ منزلة النبوّة بمرقاة ، وأنّها من فصيلتها ولا سيّما بعد قوله عزّ وجلّ في ختامها: ﴿ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِى القَوْمَ الكَافِرِينَ ﴾ ٢.

ألا ترون أنّ التهديد على تركها جرى في الذكر الحكيم مجرى التهديد على ترك التوحيد ﴿ وَلَقَدْ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَـتَكُونَنَّ مِنْ الخَاسِرِينَ ﴾ ".

ولو أمعنت الأُمّة ـ أُمّة القرآن ومحمّد ـ وتدبّرت آية التبليغ، لعلمت أنّ لوازم الوعيد فيها إنّما هي متوجّهة إلى أولئك المعارضين لتبليغ الولاية، لا إلى رسول الله، وحاشا لله

#### 🛶 قال في مجمع البيان:

وهذا الخبر بعينه قد حدّثناه السيّد أبو الحمد عن الحاكم أبي القاسم الحسكاني بإسناده عن ابن أبي عمير في كتاب شواهد التنزيل لقواعد التفضيل والتأويل أ. \_قال في المجمع: \_وفيه بالإسناد المرفوع إلى حيّان بن عليّ الغنوي، عن أبي صالح، عن ابن عبّاس قال: نزلت هذه الآية في عليّ فأخذ رسول الله بيده فقال: «من كنت مولاه فعليّ مولاه، اللّهمّ وال من والاه، وعادِ من عاداه».

إلى آخر ما في تفسير الآية من مجمع البيان من السنن في هذا المعنى، فليراجع. وممّا يشهد له أنّ الصلاة كانت قبل نزولها قائمةً، والزكاة تجبى، وصوم رمضان يودّى، والبيت كان محجوباً، والحلال بيّناً، والحرام بيّناً، والحدود مقامةً، والشريعة متسقةً، والأحكام مستتبّة، فأيّ شيء غير ولاية العهد يستوجب من الله هذا التأكيد، ويقتضي الحضّ على بلاغه بهذا التهديد الشديد ؟ وأيّ أمر غير الخلافة يخشى النبيّ الفتنة بتبليغه، ويحتاج إلى العصمة من أذى الناس بأدائه، ويهدّد المعارضين بقوله: ﴿ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِى القَوْمَ الكَافِرِينَ ﴾ ؟

١ و٢. المائدة ( ٥ ): ٦٧.

٣. الزمر (٣٩): ٦٥.

٤. شواهد التنزيل ١: ٢٥٦، ح ٢٤٩.

أن يتوجّه التهديد إليه نفسه، وإنّما هو على حدّ المثل العامي «إيّاك أعني واسمعي يا جارة» الله و كذلك قوله تعالى: ﴿ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَـيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ﴾ وإنّما هو تهديد لمن يشرك بالله عزّ وجلّ، لا لسيّد أنبيائه، وهذا أمر مفروغ عنه.

وبنزول الآية نزل الشيخة واستنزل من معه عن رواحلهم، فأرسل من استرجع المتقدّمين من الحجّاج، وانتظر المتأخّرين، حتّى اجتمع الناس كلّهم في صعيد واحد، فصلّى بهم فريضة الوقت، وعُمِل له منبر عالٍ من حدائج الإبل بين دوحتين من سمر ظلّلوا عليه من الشمس بينهما، فرقى ذروة المنبر، وأجلس عليّاً دونه بمرقاة، ووقف للخطابة عن الله عزّ وجلّ في تلك الجماهير، فابتدأ باسم الله والحمد لله، والثناء على الله، والشكر لآلائه، فقال في ذلك ما شاء أن يقول، ثمّ أهاب بالناس يسمعهم صوته، فقصروا عليه أسماعهم وأفئدتهم صاغين.

وإليكم نصّ بعض المأثور من خطابه يومئذٍ بعين لفظه:

«أيها الناس، يوشك أن أدعى فأجيب<sup>(۱)</sup> وإنّي مسؤول، وإنّكم مسؤولون<sup>(۲)</sup> فماذا أنتم قائلون؟».

<sup>(</sup>١) إنَّا نعى إليهم نفسه الزكيّة تنبيهاً إلى أنّ الوقت قد استوجب تبليغ عهده، واقتضى الأذان بتعيين الخليفة من بعده، وأنّه لا يسعه تأخير ذلك مخافة أن يُدعى فيجيب قبل إحكام هذه المهمّة التي لا مندوحة له عن إحكامها، ولا غنى لاُمّته عن إتمامها.

<sup>(</sup>٢) لمّا كان عهده تَالَّرُ إِلَى أخيه ثقيلاً على أهل التنافس والحسد والشحناء والنفاق، أراد تَالَّرُ قَالَ قبل أن ينادي به أن يتقدّم بالاعتذار إليهم تأليفاً لقلوبهم، فقال: «وإنّي مسؤول وإنّكم مسؤولون» ليعلموا أنّه مأمور به، ومسؤول عن بلاغه، وأنّهم مأمورون بالطاعة فيه ومسؤولون عنها، فلاسبيل إلى ترك البلاغ، كما لامندوحة لهم عن البخوع لأمر الله ورسوله. به

١. مثل يضرب لمن يتكلّم بكلام ويريد به شيئاً غيره .راجع كتاب جمهرة الأمثال: ٣٠.

قالوا: نشهد أنَّك قد بلُّغت وجاهدت ونصحت، فجزاك الله خيراً.

فقال: «أليس تشهدون أن لا إله إلّا الله، وأنّ محمّداً عبده ورسوله، وأنّ جنّته حقّ، وأنّ ناره حقّ، وأنّ الموت حقّ، وأنّ البعث حقّ بعد الموت، وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها، وأنّ الله يبعث مَن في القبور؟».

قالوا: بلى نشهد بذلك<sup>(١)</sup>.

قال: «اللّهم اشهد» ثمّ قال: «يا أيّها الناس، إنّ الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، وأنا أولى بهم من أنفسهم (٢) فمن كنت مولاه فهذا عليٌّ مولاه، اللّهمّ والِ مَن والاه، وعادِ مَن عاداه».

<sup>←</sup> وقد أخرج الديلمي وغيره -كما في الصواعق المحرقة المخرقة وغيرها - عن أبي سعيد: أنّ النبي الشَّا الله قال: «وقفوهم إنّهم مسؤولون عن ولاية علي ». وقال الإمام الواحدي: إنّهم مسؤولون عن ولاية على وأهل البيت.

<sup>(</sup>۱) تدبَّر هذه الخطبة، فمَن تـدبّرها وأعـطى التأمّـل فـيها حـقّه، عـلم أنّها تـرمي إلى أنّ ولاية عليّ من أصول الدين \_كها عليه الإماميّة \_حيث سألهم أوّلاً فقال: «أليس تشهدون أن لا إله إلّا الله، وأنّ محمّداً عبده ورسوله \_إلى أن قـال: \_وأنّ الساعة آتـية لا ريب فيها، وأنّ الله يبعث مَن في القبور» ثمّ عقب ذلك بذكر الولاية لِيُعلِم أنّها على حدّ تـلك الأمور التي سألهم عنها فأقرّوا بها. وهذا ظاهر لكلّ مَن عرف أساليب الكلام ومغازيه من أولى الأفهام.

<sup>(</sup>٢) قوله: «وأنا أولى» قرينة لفظيّة على أنّ المراد من «المولى» إنّا هو الأولى، فيكون المعنى: إنّ الله أولى بي من نفسي، وأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ومَن كنتُ أولى به من نفسه فعليّ أولى به من نفسه.

١. راجع: شواهد التنزيل ٢: ٦٠٦؛ الصواعق المحرقة: ١٤٩، الباب ٩، الفصل ١؛ ينابيع المودّة ١: ٣٣٨، الباب
 ٣٧، ح ٢.

ثمّ قال: «يا أيّها الناس، إنّي فرطكم وإنّكم واردون عليّ الحوض؛ حوض أعرض ممّا بين بُصرى اللي صنعاء، فيه عدد النجوم قدحان من فضّة، وإنّي سائلكم حين تردون عليّ عن الثقلين كيف تخلفوني فيهما: الثقل الأكبر كتاب الله عزّ وجلّ، سبب طرفه بيد الله تعالى، وطرفه بأيديكم، فاستمسكوا به لا تضلّوا ولا تُبدّلوا؛ وعترتي أهل بيتي، فإنّه قد نبّأني اللطيف الخبير أنّهما لن ينقضيا حتّى يردا عليَّ الحوض» (١).

لاكلام في صحّة هذا الحديث بلفظه، ولا ريب في تـواتـره مـن حـيث المـعنى بألفاظ متقاربة (٢).

<sup>(</sup>۱) هذا لفظ الحديث عن الطبراني وابن جرير والحكيم الترمذي عن زيد بن أرقم ". وقد نقله عن زيد غير واحد من أعلام الجمهور، كابن حجر الهيثمي باللفظ الذي أوردناه وأرسل صحّته إرسال المسلّمات، فراجع من صواعقه ص ٢٥ أثناء الشُبْهَة ١١ من الشُبّه التي أوردها في الفصل الخامس من الباب الأوّل من الصواعق أ.

<sup>(</sup>٢) وقد أثبتنا ذلك في المراجعة ٥٦ من كتاب المراجعات بالحجّة البالغة والحمد لله، فلتراجع على طولها بإمعان وتدبّر.

١. بُصْرىٰ: إسكي شام، مدينة في سورية (محافظة حوران) ٣٠٠٠ن، ترجع آثارها إلى العهد الهلنستي، احتلّها الأنباط في القرن الأوّل ق.م. عاصمة الإقليم العربي في أيّام ترايانُس ١٠٦.

كانت مركزاً هامًا للقوافل، أصبحت في العهد المسيحي كرسيّاً أسقفيّاً ذا شأن، اشتهرت بكنيستها الرائعة القرن ٦، افتتحها العرب ٦٣٢، دخلها الصليبيّون ١١٤٦ و ١١٨٢. وراجع المنجد في الأعلام: ١٣٤.

٢. راجع: كنز العمّال ١: ١٨٨ ـ ١٨٩، ح ٩٥٧ و ٩٥٨؛ الموسوعة ج ١، المراجعات، المراجعة ٥٤.

٣. راجع: المعجم الكبير ٣: ١٨٠، ح ٢٠٥٢؛ جامع الأحاديث الكبير للسيوطي ٩: ١٣١ ـ ١٣٢، ح ٢٧٦٠٠ حكاه عن الحكيم.

٤. الصواعق المحرقة : ٤٣ ـ ٤٤، الباب ١، الفصل ٥. وراجع أيضاً: بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد ١٠ : ٦٥٨ ـ ٢٥٩، ح ١٨٤٦٠ : فرائد السمطين ٢: ٢٧٤ ـ ٢٧٥، ح ٥٣٩.

غير أنّ شيخ الإسلام شيخنا البشري \_رحمه الله تعالى \_قال فيما راجعنا به مـمّا يتعلّق بهذا الحديث:

إنّ حمل الصحابة على الصحّة يستوجب تأويل هذا الحديث \_حديث الغدير \_متواتراً كان أو غير متواتر ، ولذا قال أهل السنّة: لفظ «المولى» يُستعمل في معانٍ متعدّدة ورد بها القرآن العظيم:

فتارةً يكون بمعنى الأولى، كقوله تعالى مخاطباً للكفّار ﴿مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلاكُمْ ﴾ ا

وتارةً بمعنى الناصر ، كقوله عز اسمه : ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الكَافِرِينَ لا مَوْلَى لَهُمْ ﴾ ٢.

وبمعنى الوارث كقوله سبحانه: ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ ﴾ ٣ أي ورثة.

وبمعنى العصبة نحو قوله عزّ وجلّ : ﴿ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي ﴾ ٤. وبمعنى الصديق : ﴿ يَوْمَ لا يُغْنِي مَوْلِيُّ عَنْ مَوْلِيٌّ شَيْئاً ﴾ ٥.

وكذلك لفظ «الوليّ» يجيء بمعنى الأولى بالتصرّف، كقولنا: فلان وليّ القاصر، وبمعنى الناصر والمحبوب، قالوا: فلعلّ معنى الحديث: مَن كنت ناصره، أو صديقه، أو حبيبه، فإنّ عليّاً كذلك، وهذا المعنى يوافق كرامة السلف الصالح، وإمامة الخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم أجمعين 7.

۱. الحديد (۷۷): ۱۵.

۲. محمّد (٤٧): ۱۱.

٣. النساء (٤): ٣٣.

٤. مريم (١٩): ٥.

٥. الدخان (٤٤): ٤١.

٦. راجع الموسوعة ج ١، المراجعات، المراجعة ٥٧.

فقلت له في الجواب:

أنا أعلم بأنّ قلوبكم لا تطمئن بما نقلتموه، ونفوسكم لا تركن إليه، وأنّكم تقدّرون رسول الله على الله الله على الله الله على المولّقة يومئذ عن المسير؟ وعلى م حبسهم في تلك الرمضاء بهجير؟ وفيم اهتم المولّقة يومئذ عن المسير؟ وعلى م حبسهم في تلك الرمضاء بهجير؟ وفيم اهتم بإرجاع من تقدّم منهم وإلحاق من تأخّر؟ ولم أنزلهم جميعاً في ذلك العراء على غير كلا ولا ماء؟ ثمّ خطبهم عن الله عزّ وجلّ في ذلك المكان الذي منه يتفرّقون، ليبلّغ الشاهد منهم الغائب. وما المقتضي لنعي نفسه إليهم في مستهل خطابه إذ قال: «يوشك أن يأتيني رسول ربّي فأجيب، وإنّي مسؤول، وإنّكم مسؤولون»؟ وأيّ أمر يُسأل النبي الله عن تبليغه، وتسأل الأمّة عن طاعتها فيه؟ ولماذا سألهم فقال: «ألستم تشهدون أن لا إله إلّا الله، وأنّ محمّداً عبده ورسوله، وأنّ جنّته حقّ، وأنّ ناره حقّ، وأنّ الموت حقّ، وأنّ البعث حقّ بعد الموت، وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها، وأنّ الله وأنّ الموت من في القبور»؟ قالوا: بلى نشهد بذلك.

ولماذا أخذ حينئذٍ على سبيل الفور بيد عليّ فرفعها إليه حتّى بان بياض إبطيهما فقال: «يا أيّها الناس، إنّ الله مولاي، وأنا مولى المؤمنين»؟

ولماذا فسَّر كلمته «وأنا مولى المؤمنين» بقوله: «وأنا أولى بهم من أنفسهم»؟ ولماذا قال بعد هذا التفسير: «فمن كنت مولاه فهذا مولاه \_أو: من كنت وليّه فهذا وليّه \_اللّهمّ والِ من والاه، وعادِ من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله»؟ ولِمّ خصّه بهذه الدعوات التي لا تليق لها إلّا أئمّة الحقّ وخلفاء الصدق؟ ولماذا أشهدهم من قبل فقال: «ألستُ أولى بكم من أنفسكم»؟ فقالوا: بلى، فقال:

۱. النجم (۵۳): ۳\_٥.

« مَن كنت مولاه فعليّ مولاه \_أو \_ من كنت وليّه فعليّ وليّه »؟

ولماذا قرن العترة بالكتاب وجعلها قدوة لأولي الألباب إلى يوم الحساب؟ وبِمَ كانت لديه عِدل القرآن؟ ولِمَ أخبر أنهما لا يفترقان؟ وفيمَ بشّر بهدى من تمسّك بهما، وأنذر بضلال من تخلّف عنهما؟ وعلى مَ هذا الاهتمام العظيم من النبيّ الحكيم؟ (١) وما المهمّة التي احتاجت إلى هذه المقدّمات كلّها؟ وما الغاية التي توخّاها في هذا الموقف المشهود؟ وما الشيء الذي أمره الله تعالى بتبليغه إذ قال عزّ من قائل: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بِلَّغُ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاس ﴾ ١؟

وأيّ مهمّة استوجبت من الله هذا التأكيد، واقتضت الحضّ على تبليغها بما يشبه التهديد؟ وأيّ أمر يخشى النبيّ الفتنة بتبليغه، ويحتاج إلى عصمة الله من أذى المنافقين ببيانه؟

أكنتم \_ بجدّك لو سألكم عن هذا كلّه \_ تجيبونه بأنّ الله عزّ وجلّ ورسوله الشَّا إنَّما أرادا بيان نصرة على للمسلمين، وصداقته لهم ليس إلّا؟

ما أراكم ترتضون هذا الجواب، ولا أتوهَّم أنَّكم تـرون مـضمونه جـائزاً عـلى

والمسلمون بمنظرٍ وبمسمع لا منكرٌ منهم ولا متفجّع

<sup>(</sup>١) سبحان الله وبحمده، ما أعجب نتيجة هذا الاهتام العظيم، بينا يبوّئ النبيّ عليّاً والأغّة من عترته منزلة القرآن، ويجعلهم عدله في الميزان، فيحقّ لهم الأمر والنهي، والقول الفصل، والحكم العدل، وتكون الناس تبعاً لهم، فإذا هم من سوقة تيم وعدي وآل أبي العاص وأضرابهم، وليس لهم من أمر الأمّة شيء!!! لا يعرج عليهم في فروع من الدين، ولا في أصول منه، ولا في آية أو في رواية!! والمرجع في كلّ ذلك سواهم، وليتهم مع ذلك لم يكونوا بين ضحايا وسبايا، ولم يوقفوهم على درج الجامع في دمشق،

١. المائدة (٥): ٧٧.

ربّ الأرباب، ولا على سيّد الحكماء وخاتم الرسل والأنبياء، وأنـتم أجـلّ مـن أن تجوّزوا عليه أن يصرف هممه كلّها، وعزائمه بأسرها إلى تبيين شيء بيّن لا يحتاج إلى بيان، وتوضيح أمر واضح بحكم الوجدان والعيان.

ولا شكّ أنّكم تنزّهون أفعاله وأقواله عن أن تزدري بها العقلاء، أو ينتقدها الفلاسفة والحكماء، بل لا ريب في أنّكم تعرفون مكانة قوله وفعله من الحكمة والعصمة، وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ \* ذِى قُوَّةٍ عِنْدَ ذِى العَرْشِ مَكِينٍ \* مُطَاعٍ ثَمَّ أمِينٍ \* وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ ﴾ فيهتم بتوضيح الواضحات وتبيين ما هو بحكم البديهيّات، ويقدّم لتوضيح هذا الواضح مقدّمات أجنبيّة لا ربط له بها ولا دخل لها فيه، تعالى الله عن ذلك ورسوله علوّاً كبيراً.

وأنت \_ نصر الله بك الحق \_ تعلم أنّ الذي يناسب مقامه واهتمامه في ذلك الهجير، ويليق بأقواله وأفعاله يوم الغدير، إنّما هو تبليغ عهده وتعيين القائم مقامه من بعده، والقرائن القطعيّة والأدلّة العقليّة توجبان القطع الثابت الجازم بأنّه وَاللَّهُ عَلَيْ واليا لعهده وقائماً مقامه من بعده، فالحديث مع ما قد ما أراد يومئذ إلّا تعيين عليّ واليا لعهده وقائماً مقامه من بعده، فالحديث مع ما قد حفّ به من القرائن نصّ جليّ في خلافة عليّ، لا يقبل التأويل، وليس إلى صرفه عن هذا المعنى من سبيل. وهذا واضح والحمد لله ﴿لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى السَّغَعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾ ٢.

على أنّ هذا الحديث لم يسلم من الاختصار بحذف شيء من نصوصه قطعاً؛ لأنّ القوّة الفعّالة والأكثريّة الساحقة يومئذٍ إنّما كانتا في جانب المعارضين الحُوَّل القُلَّب، ولهم كانت الغلبة وعاقبة السلطة. ومع ذلك فإنّ الشذرة الباقية من شذور الحديث كافية وافية، والحمد لله. والعجب كلّ العجب من بقائها، وإنّما بقيت ﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ

١. التكوير ( ٨١): ١٩\_٢٢.

٢. راجع الموسوعة ج ١، المراجعات، المراجعة ٥٨، والآية في سورة ق(٥٠): ٣٧.

وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ﴾ أولله الحجّة البالغة على الناس.

أمّا نحن الإماميّة فقد تواتر لدينا من طريق الإمام أبي عبد الله الصادق عن آبائه الميامين المبيّن عن جدّهم المبيّن أنه نصّ على عليّ يوم الغدير بالخلافة عنه المبيّن المبيّن المبيّن عن جدّهم المواقعة على المواقعة على المواقعة على المواقعة على المواقعة المواق

ويوم الغدير استوضح الحق أهله يسمد بسخبعيه ويُسعلم أنّه يسروح ويسغدو بالبيان لمعشر فكسان له جهر بإثبات حقه أثمر هف

بفيحاء ما فيها حجاب ولا سترُ وليُّ ومولاكم فهل لكم خبرُ يروح بهم غَمْرُ ويغدو بهم غَمْرُ<sup>(۲)</sup> وكان لهم في بَزِّهم حقّه جهر<sup>(۳)</sup> من البيض يوماً حظّ صاحبه القبر<sup>۲</sup>

<sup>(</sup>١) أخرجه ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني في أصول الكافي ، وناهيك به حجّة.

<sup>(</sup>٢) الغَمْر من الناس: جماعتهم ولفيفهم أ.

<sup>(</sup>٣) الضمير في «له» عائد إلى رسول الله تَلَا الله الله الله على الله على على الله عنه الله على الله عل

١. الأنفال (٨): ٤٢.

۲. ديوان أبي تمام: ١٤٣.

٣. الكافي ١: ٢٩٢، باب الإشارة والنصّ على أمير المؤمنين الله ، ح١٠

٤. راجع لسان العرب ٥: ٣٠، «غ. م.ر».

وقال الكميت بن زيد رحمه الله تعالى:

ويوم الدَوح دَوح غدير خمّ ولكنن الرجالَ تبايعوها ولم أرَ مثل ذاك اليوم يوماً فلم أبلغ بها لعناً ولكن

أبان له الخلافة لو أطيعا فلم أرّ مثلها خَطَراً مبيعا ولم أرّ مثله حقاً أضيعا أقول أساء أوّلهم صنيعا

وقال الله تعالى: ﴿ لَقَدْ ٱبْتَغَوا الفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَارِهُونَ ﴾ ٢.

ما كان المعارضون ليحسبوا أنّ رسول الله تَلْنَظُونَ سيقف موقفه الذي وقفه يوم الغدير أبداً، فلمّا فاجأهم به وأدّى فيه عن الله ما أدّى، رأوا أنّ معارضته في آخر أمره \_وقد بخعت العرب لطاعته، ودخل الناس في دين الله أفواجاً \_ لا تجديهم نفعاً، بل تسبّب لهم الويلات؛ لأنّها تستلزم إمّا سقوطهم بالخصوص، أو سقوط الإسلام والعرب عامّةً، وحينئذٍ يفوتهم الغرض الذي كانوا يأملون، والمنصب الذي كانوا له يعملون.

لهذا رأوا أنّ الصبر عن الوثبة أحجى، فأجمعوا على تأجيلها إلى بعد النبيّ المُشْكِنَة، وكلّ عناية لئلّا يكون الخروج عليه نفسه، وهكذا كان الأمر منهم بكلّ لباقة ممكنة، وكلّ عناية بالشعائر الإسلاميّة واحتياط عليها، وجهاد في سبيلها أبلوا فيه بلاءً حسناً، وقد أوحى الله عزّ وجلّ إلى نبيّه بما كانوا يضمرون، وأطلعه على ما سيكون، لكنّ الدين لابدّ من إكماله، والنعمة لا محيص من إتمامها، والرسالة لا مندوحة من تبليغها ﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيُّنَةٍ ﴾ "، ﴿وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إلَّا البَلاغُ المُبِينُ ﴾ أ.

١. الروضة المختارة: ٧٩.

۲. التوبة (٩): ٤٨.

٣. الأنفال (٨): ٢٤.

٤. النور ( ٢٤): ٥٤.

نعم، عهد لوصيّه وخليفته من بعده أن يتغمّدهم ـ حين يعارضونه ـ بسعة ذَرْعِـه، ويتلقّاهم بطول أناته، وأمَرَهُ أن يصبر على استئثارهم بحقّه، وأن يتلقّى تلك المحنة بكظم الغيظ والاحتساب؛ احتياطاً على الإسلام، وإيثاراً للصالح العامّ، وأمر الأمّة بالصبر على تلك الملمّة، كما فصّلناه في كتاب المراجعات ال

وحسبك ممّا صحّ من أوامره بذلك قوله تَلَيْنَ في حديث حذيفة (۱) بن اليمان: «يكون بعدي أئمّة لايهتدون بهداي، ولا يستنون بسنّتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس». قال حذيفة: كيف أصنع يا رسول الله، إن أدركت ذلك؟ قال: «تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فاسمع له وأطع» (۲). ومثله قوله تَلَيْنَ في حديث عبد الله بن مسعود (۳): «ستكون بعدي إثرة وأمور تنكرونها». قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منّا ذلك؟ قال تَلَيْنَ : «تُودّون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم».

وكان أبو ذرّ يقول<sup>(1)</sup>: إنّ خليلي رسول الله ﷺ أوصاني أن أسمع وأطيع، وإن كان عبداً مجَدَّعَ الأطرافِ.

<sup>(</sup>١) فيما أخرجه مسلم ص ١٢٠ من الجزء الثاني من صحيحه، ورواه سائر أصحاب السنن ٢.

<sup>(</sup>٢) إنّ من عرف ما ألمّ بالمسلمين عند فقد النبيّ، يعلم أنّ ذلك الوقت لا يسع نزاعاً، ولا يليق به إلّا الصبر على الأذى؛ لأنّ النزاع يؤدّي إلى ذهاب ريح المسلمين.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في ص ١٨ من الجزء الثاني من صحيحه".

<sup>(</sup>٤) فيا أخرجه مسلم في الجزء الثاني من صحيحه ٤.

١. راجع الموسوعة ج ١، المراجعات، المراجعة ٨٢.

٢. صحيح مسلم ٣: ١٤٧٤، ح ١٨٤٧؛ وراجع أيضاً كنز العمّال ٦: ٦١، ح ١٤٨٤٢.

٣. المصدر: ١٤٧٢، كتاب الإمارة، ح ٤٥.

٤. المصدر: ١٤٦٧، كتاب الإمارة، ح ٣٦.

وقال سلمة الجعفي فيما أخرجه عنه مسلم ص ١١٩ من الجزء ٢ من صحيحه ا: يا نبيّ الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقّهم ويسنعوننا حقّنا، فما تأمرنا؟ قال عَلَيْكُمُ : «اسمعوا وأطيعوا، فإنّما عليهم ما حُمِّلوا وعليكم ما حُمِّلتم»(١).

وعن أمّ سلمة: أنّ رسول الله ﷺ قال: «ستكون أمراء عليكم، فتعرفون وتنكرون، فمن عَرَفَ بَرِئ، ومن أنكر سلم» (٢) قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: «لا ما صلّوا».

والصحاح في هذا المعنى متواترة، ولا سيّما من طريق العترة الطاهرة.

ولذا صبروا المنتي اليهم بالخصوص، احتياطاً على الأمّة، واحتفاظاً بالشوكة، وإيثاراً وغيرها ممّا عهده النبي إليهم بالخصوص، احتياطاً على الأمّة، واحتفاظاً بالشوكة، وإيثاراً للدين، وضنّاً بريح المسلمين، فكانوا المنتي كما قلناه في المراجعات وغيرها من كتبنا: يتحرّون للقائمين بأمور الأمّة وجوه النصح، وهم - من استئنارهم - على أمرَّ من العلقم، ويتوخّون لهم مناهج الرشد، وهم - من تبوّئهم عرشهم - على آلم للقلب من حزّ الشفار، تنفيذاً للعهد، وعملاً بمقتضى العقد، وقياماً بالواجب عقلاً وشرعاً من تقديم الأهمّ - في مقام التعارض - على المهمّ. وبهذا محض أمير المؤمنين كلاً من الخلفاء الثلاثة نُصْحَه،

انتهى ولله الحمد ما أردنا تعليقه على كتاب النصّ والاجتهاد بقلم مؤلّفه الفقير إلى الله عبده وابن عبديه المذنب الخاطئ عبد الحسين شرف الدين الموسوي العاملي. وكان الفراغ من هذه التعليقة يوم الفراغ من أصل الكتاب. والحمدلله أوّلاً وآخراً وصلّى الله على محمّد وآله وسلّم.

<sup>(</sup>١) هذه الأحاديث كلّها مستفيضة.

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث أخرجه مسلم في ص ١٢٢ من الجزء ٢ من صحيحه ٢. والمراد بقوله عَلَمْ النَّاعَةُ: « فَمَن عرف برئ » أَنَّ مَن عَرَف المنكر ولم يشتبه عليه فقد صار له طريق إلى البراءة من إثمه وعقوبته بأن يغيره بيده أو بلسانه، فإن عجز فليكرهه ولينكره بقلبه.

١. صحيح مسلم ٣: ١٤٧٤ ـ ١٤٧٥، كتاب الإمارة، ح ٤٩؛ وراجع أيضاً كنز العمّال ٦: ٤٩، ح ١٤٧٩٦.

٢. المصدر: ١٤٨٠، كتاب الإمارة، ح ٦٢؛ وراجع أيضاً كنز العمّال ٣: ٦٧، ح ٥٥٢٦، و ٦: ٥٨، ح ١٤٨٣٢.

واجتهد لهم في المشورة؛ فإنه بعد أن يئس من حقّه في الخلافة شقّ بنفسه طريق الموادعة، وآثر مسالمة القائمين بالأمر، فكان يرى عرشه \_المعهود به إليه \_في قبضتهم، فلم يحاربهم عليه، ولم يدافعهم عنه، احتفاظاً بالأمّة، واحتياطاً على الملّة، وضنّاً بالدين، وإيثاراً للآجلة على العاجلة.

وقد منى بما لم يمنَ به أحد، حيث وقف بين خطبين فادحين : الخلافة بنصوصها وعهودها إلى جانب تستصرخه وتستفزه إليها بصوت يدمى الفؤاد، وشكوى تفتّت الأكباد؛ والفتن الطاغية إلى جانب آخر تنذره بانتقاض الجزيرة، وانقلاب العرب، واجتياح الإسلام، وتهدّده بالمنافقين من أهل المدينة، وقد مردوا على النفاق، وبمن حولهم من الأعراب، وهم منافقون بنصّ الكتاب، بل هم أشدّ كفراً ونفاقاً ، وأجدر ألّا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، وبأهل مكّة الطلقاء مضمري العداوة والبغضاء، ومَن كان على شاكلتهم من ضواري الفتنة ، وطواغي الغيّ وسباع الغارة وأعداء الحقّ ؛ وقد قويت بفقد النبي المُنْ اللُّهُ شُوكتهم ، إذ صار المسلمون بعده اللُّهُ اللَّهُ كَالغنم المطيرة في الليلة الشاتية بين ذئاب عادية ووحوش ضارية. ومسيلمة الكذَّاب، وطليحة بـن خويلد الدجّال، وسجاح بنت الحارث الأفّاكة، وأصحابهم قائمون ـ في محق الإسلام وسحق المسلمين \_على ساق، والرومان والأكاسرة وغيرهما من ملوك الأرض كانوا للمسلمين بالمرصاد، إلى كثير من هذه العناصر الجيّاشة بكلّ حنق من محمّد وآله وأصحابه المُتَالَّتُ الله وبكل حقد وحسيكة لكلمة الإسلام، تريد أن تنقض أساسها، وتستأصل شأفتها ، وإنّها لنشيطة في ذلك مسرعة متعجّلة ، ترى أنّ الأمر قد استتبّ لها ، وأنّ الفرصة بفقد رسول الله مَّ اللَّهُ عَلَيْ قد حانت، فأرادت أن تسخّر تلك الفرصة وتنتهز تلك الفوضى قبل أن يعود الإسلام إلى قوّة وانتظام.

فوقف أمير المؤمنين بين هذين الخطرين ، فكان من الطبيعي له أن يضحّي حقّه قرباناً لدين الإسلام ، وإيثاراً للصالح العامّ ، لذلك قعد في بيته فلم يبايع حتّى أخرجو ، كرهاً ، احتفاظاً بحقّه واحتجاجاً على المستأثرين به وعلى أوليائهم إلى يوم القيامة .

ولو أسرع إلى البيعة ما قامت له بعدُ حجّة ، ولا سطع لأوليائه برهان ، لكنّه جمع فيما فعل بين حفظ الدين والمسلمين والاحتفاظ بحقّه في إمرة المؤمنين ، فدلّ هذا على أصالة رأيه، ورَجاحَة حلمه، وسعة صدره، وإيثاره المصلحة العامّة بحكمة بالغة. ومتى سخت نفس امرئ عن هذا الخطب الجليل والأمر العظيم، ينزل من الله تعالى بغاية منازل الدين، وإنّما كانت غايته ممّا فعل أربح الحالين له، وأعود المقصودين عليه بالأجر والثواب، والقرب من ربّ الأرباب ﴿سُبْحَانَ رَبُّكَ رَبُّ العِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ \* وَسَلامٌ عَلَى المُرْسَلِينَ \* وَالحَمْدُ للهِ رَبُّ العَالَمِينَ ﴾ وصلّى الله على سيد النبيين وخاتم المرسلين وآله الهداة الميامين. ٢

تمّ هذا الإملاء ـ بعون الله تعالى وتوفيقه وله الحمد والآلاء ـ في مدينة «صور» يوم الأربعاء عاشر رجب المرجّب سنة ١٣٧٥؛ بقلم الفقير إلى الله عزّ وجلَّ، الراجي عفو الله وغفرانه عبد الحسين بن يوسف بن الجواد بن إسماعيل بن محمّد بن محمّد بـن إبراهيم ـ وهو شرف الدين ـ بن زين العابدين بن على نور الدين بن نور الدين على بن الحسين بن محمّد بن الحسين بن عليّ بن محمّد بن تـاج الديـن ـالمـعروف بأبـي الحسن \_ بن محمّد \_ولقبه شمس الدين \_ بن عبد الله \_ويلقّب جـلال الديـن \_ بـن أحمد بن حمزة بن سعد الله بن حمزة بن أبي السعادات محمّد بن أبي محمّد عبد الله ـ نقيب نقباء الطالبيّين في بغداد ـ بن أبي الحرث محمّد بن أبي الحسن على ـ المعروف بابن الديلميّة ـ بن أبي طاهر عبد الله بن أبي الحسن محمّد المحدّث بن أبي الطيّب طاهر بن الحسين القطعي بن موسى أبي سبحة بن إبراهيم المرتضى بن الإمام الكاظم بن الإمام الصادق بن الإمام الباقر بن الإمام زين العابدين بن الإمام أبي عبد الله الحسين سيّد الشهداء وخامس أصحاب الكساء سبط خاتم النبيّين والمرسلين، وأبوه أمير المؤمنين وسيّد الوصيّين علىّ بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهم، وآخـر دعواهم أن الحمد لله ربّ العالمين.

١. الصافّات (٣٧): ١٨٠ \_١٨٢.

٢. لاحظ المراجعات، المراجعة ٨٢.

## فهرس الموضوعات

دليل موسوعة الإمام شرف الدين............

| <b>v</b> | تصدير                               |
|----------|-------------------------------------|
| ١٣       | مقدّمة التحقيق                      |
|          | (٢) النصّ والاجتهاد                 |
| ٤٩٧      | خطبة الكتاب                         |
| 0.4      | الفصل الأوّل: تأوّل أبي بكر وأتباعه |
| 0 • ٣    | المورد ١: يوم السقيفة               |
| ٥١٤      | المورد ٢: عهده بالخلافة لعمر        |
| ٥١٦      | المورد ٣: غزوة مؤتة                 |
| ٥٢٠      | المورد ٤: سريّة أسامة بن زيد        |
| ٥٣١      | المورد ٥: سهم المؤلَّفة قلوبهم      |
| ٥٣٨      | المورد ٦: سهم ذي القربي             |
| A        | المدد ٧٠ تمديث الأنباء              |

| 008    | المورد ٨: نحلة الزهراء                                                   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| ۵٦٧    | المورد ٩: إيذاء الزهراء                                                  |
| ٥٧١    | المورد ١٠: أمر النبيِّ ﷺ بقتل ذي الثديَّة                                |
| ٥٧٤    | المورد ١١: أمر النبيِّ تَلَانُكُونَ في المرّة الثانية بقتل ذي الثديّة    |
| ٥٧٩    | قتل الخوارج                                                              |
| ٥٨٠    | الخوارج شرّ الخلق والخليقة                                               |
| ٥٨٢    | مروق الخوارج من الدين وإخباره الشُّنَّا عنهم بالمغيبات                   |
| ٥٨٨    | المورد ١٢: قتال المتريّثين في أمر الزكاة                                 |
| 09٣    | المورد ١٣: يوم البُطاح أو يوم مالك بن نويرة وقومه من خالد                |
| ٥٩٣    | جرم مالك وموقفه                                                          |
| 090    | زحف خالد إلى البطاح                                                      |
| ٠٩٦    | مجيؤهم بمالك في نفر من قومه وقتلهم صبراً                                 |
| 099    | ثورة أبي قتادة وعمر بن الخطّاب                                           |
| ٠٠٦    | بعض الإنصاف                                                              |
| ٠٠٨    | ختام الكلام في هذا المقام                                                |
| 717    | المورد ١٤: منع كتابة العلم عن رسول الله الله الله الله الله الله الله ال |
| 719    | المورد ١٥: شفاعة أبي بكر لبعض المشركين                                   |
| ٠١٢٢   | الفصل الثاني: تأوّل عمر وأتباعه                                          |
| ٠٢١١٢٢ | المورد ١٦: رزيّة يوم الخميس                                              |
| ١٢٢    | الحقيقة الثابتة في هذه الرزيّة                                           |
| ٠٧٢٢   | ً<br>أعذار المعارضين وتزييفها                                            |

| ٦٣٠                                    | تزييف الأعذار من نواحي أخر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | المورد ١٧: صلح الحديبية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7 <b>77</b>                            | شراسة قريش وحكمة النبيِّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ ال |
| ٦٤٠                                    | رعب المشركين وطلبهم الصلح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١3٢                                    | أنفة عمر من شروط الصلح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٠٤٥                                    | تنفيذ خطّة الصلح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٦٤٨                                    | عائدة الصلح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١٥١                                    | رجوعه ﷺ إلى المدينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 707                                    | الفرج الذي وعد به المستضعفون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٢٥٦                                    | المورد ١٨: صلاته مَلَاتُهُ عَلَى ابن أُبيِّ المنافق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>77.</b>                             | المورد ١٩: صلاته على بعض المؤمنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| نوحيد                                  | المورد ٢٠: تبشيره مَّاللَّهُ عَلَى بالجنَّة لكلَّ من لقي الله _عزّ وجلّ _باك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٥٢٦                                    | المورد ٢١: متعة الحجّ إذ نهي عنها عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٠٠٠٠ ٤٧٢                               | المورد ٢٢: متعة النساء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٠٠٠٠                                   | المورد ٢٣: التصرّف في الأذان باشتراع فصل فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٦٩٥                                    | المورد ٢٤: إسقاط «حيّ على خير العمل» من الأذان والإقامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٦٩٩                                    | المورد ٢٥: الطلاق الثلاث وما أحدثوا فيه بعد النبيِّ ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٧٠٤                                    | المورد ٢٦: صلاة التراويح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٧١٠                                    | المورد ٢٧: صلاة الجنائز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| وث منهم ولد ۷۱۱                        | المورد ٢٨: اشتراط التوارث بين الإخوة والأخوات أن لا يكون للمور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٧١٣                                    | المورد ٢٩:عول الفرائض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Y</b> \ <b>Y</b>                    | المورد ٣٠: ميراث الجدّ مع الاخوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| <b>Y</b> \ <b>A</b>    | المورد ٣١: الفريضة المشتركة وتعرف بالحماريّة                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| العروبة وغيرها ٧٢١     | المورد ٣٢: أنَّ نصيب الورثة ﴿ممَّا ترك الوالدان والأقربون﴾ مطلق من حيث |
| VYY                    | المورد ٣٣: إرث الخال لابن اُخته                                        |
| ٧٢٣                    | المورد ٣٤: عدّة الحامل يتوفّى عنها زوجها                               |
| ٧٢٥                    | المورد ٣٥: تزويج زوجة المفقود                                          |
| <b>YYY</b>             | المورد ٣٦: بيع أمّهات الأولاد                                          |
| ٧٢٩                    | المورد ٣٧: وجوب التيمّم للصلاة ونحوها مع فقد الماء                     |
| ٧٣١                    | المورد ٣٨: التطوّع بركعتين بعد العصر                                   |
| ٧٣٣                    | المورد ٣٩: تأخير مقام إبراهيم عن موضعه                                 |
| ٧٣٤                    | المورد ٤٠: البكاء على الموتى                                           |
| ولوا له إلّا خيراً ٧٤١ | المورد ٤١: نصّه على صدق حاطب ونهيه ﷺ إيَّاهم عن أن يقو                 |
| ٧٤٣                    | المورد ٤٢: كتابه مَالَمُنْ اللَّهُ إِلَى أَمرائه فيمن يبردونه إليه     |
| ٧٤٣                    | المورد ٤٣: لمزه تَلْمُنْ فَيْ الصدقات                                  |
| V££                    | المورد ٤٤: قوله عَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ العمر حين أسلم: «استر إسلامك»    |
| ٧٤٤                    | المورد ٤٥: ماكان في بدء الإسلام ممّا يتعلّق بالصيام                    |
| Y & 0                  | المورد ٤٦: حول الخمر وتحريمها                                          |
| V£V                    | المورد ٤٧: النهي عن قتل العبّاس وغيره                                  |
| ٧٥١                    | المورد ٤٨: أخذ الفداء من الأسرى يوم بدر                                |
| ٠٠٠٢٥٧                 | المورد ٤٩: أسرى حنين                                                   |
| Y0A                    | المورد ٥٠: فرار مَن فرّ منهم من الزحف                                  |
| <i>F</i> <b>ГУ</b>     | المورد ٥١: نهيه مَنْ الشُّحُمَّةُ لأصحابه عن جواب أبي سفيان في أحد.    |
| <b>YY•</b>             | المورد ۵۲: التحسّس مع النهي عنه                                        |

| ٧٧٤         | المورد ٥٣: تشريع حدّ لمهور النساء                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>YYY</b>  | المورد ٥٤: استبدال الحدّ الشرعي بأمر آخر يختاره الحاكم    |
| YYA         | المورد ٥٥: أخذ الدية حيث لم تشرع                          |
| <b>//1</b>  | المورد ٥٦: إقامة حدّ الزني حيث لم يثبت مقتضيه             |
| ٧٨٠         | المورد ٥٧: درؤه الحدّ عن المغيرة بن شعبة                  |
| ٧٨٥         | المورد ٥٨: تشدّده على جَبَلة بن الأيهم                    |
| <b>YAY</b>  | المورد ٥٩: تشدّده على أبي هريرة                           |
| ٧٨٩         | المورد ٦٠: تشدُّده على سعد بن أبي وقَّاص بتحريق قصره عليه |
| ٧٨٩         | المورد ٦١: تشدّده على خالد بن الوليد                      |
| <b>V9</b> • | المورد ٦٢: نفيه لضبيع التميمي وضربه إيّاه                 |
| <b>V9</b> 1 | المورد ٦٣: نفيه نصر بن حجّاج                              |
| V9T         | المورد ٦٤: تجاوزه الحدّ الشرعي في الغلظة على ولده         |
| V90         | المورد ٦٥: قطعه شجرة الحديبية                             |
| V97         | المورد ٦٦: يوم شكته أمّ هاني إلى رسول الله عَلَيْشَكَةُ   |
| <b>Y9Y</b>  | المورد ٦٧: يوم النجوي                                     |
| V99         | المورد ٦٨: تسامحه مع معاوية إذ ولَّاه أمر الشام           |
| ۸٠٠         | المورد ٦٩: أمره بما يخالف الشرع ورجوعه عن ذلك بعد تنبيهه  |
| ۸٠۸         | المورد ٧٠: عهده بالشوري                                   |
|             |                                                           |
| ۸۱۹         | لفصل الثالث: تأوّل عثمان وأتباعه                          |
| ۸۱۹         | المورد ٧١: صلته لأرحامه                                   |
| ΑΥ ξ        | المورد ٧٢: صلاته في السفر                                 |

| ΛΥ٩                                                                                                   | الفصل الرابع: تأوّل عائشة وأتباعها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A79                                                                                                   | المورد ٧٣: صلاة عائشة في السفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ماً إلى النبيّ الدُّرُعُونِ النبيّ الدُّرُعُونِ النبيّ المُعْلِقِ النبيّ المُعْلِقِ النبيّ المُعْلِقِ | المورد ٧٤: يوم زفّت أسماء بنت النعمان الجونيّة عروس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ول الله واُمّه مارية ٨٣١                                                                              | المورد ٧٥: يوم قال أهل الإفك والزور ما قالوا في إبراهيم بن رس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۸٣١                                                                                                   | المورد ٧٦: يوم المغافير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ATT                                                                                                   | المورد ٧٧: تكليفهما بالتوبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ATT                                                                                                   | المورد ٧٨: تظاهرهما على رسول الله مَالَيْنُكُا الله عَالَيْنُكُا الله مَالَيْنُكُا الله عَالَيْنُكُا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۸٣٣                                                                                                   | المورد ٧٩: المثل العظيم في آخر سورة التحريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۸٣٤                                                                                                   | المورد ٨٠: يوم أراد رسول الله مَلَا اللهُ مَلْكُونَ اللهُ مَلْ اللهُ مَلَّهُ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللهُ مِلْ اللهُ اللهُ مِلْ اللهُ مِلْ اللهُ مِلْ اللهُ مِلْ اللهُ مِلْ اللهُ مِلْ اللهُ اللهُ مِلْ اللهُ مِلْ اللهُ مِلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِلْ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ  |
| ۸٣٤                                                                                                   | المورد ٨١: يوم خاصمت رسول الله ﷺ إلى أبيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۸۳٥                                                                                                   | المورد ٨٢: يوم أغضبها رسول الله مَهَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ م |
| ۸۳٥                                                                                                   | المورد ٨٣: ذمّها لعثمان وأمرها بقتله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ATV                                                                                                   | المورد ٨٤: بعض حديثها عن رسول الله وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                       | المورد ٨٥: خروجها على الإمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۸٤٢                                                                                                   | حول هذه المأساة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Αξο                                                                                                   | موقف أمّ سلمة في هذه الفتنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۸٤۸                                                                                                   | موقف حفصة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۸٤۸                                                                                                   | موقف الأشتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۸٤٩                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۸٤٩                                                                                                   | خروج عائشة من مكّة إلى البصرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٨٥٠                                                                                                   | ماء الحَوْأَب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| ۸٥١                              | موقف أبي الأسود الدؤلي من عائشة وطلحة والزبير |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| AoY                              | عائشة وابن صوحان                              |
| ۸٥٣                              | جارية بن قدامة السعدي وعائشة                  |
| ۸٥٣                              | شابٌ من بني سعد يؤنّب طلحة والزبير            |
| ۸٥٤                              | غلام من جهينة ومحمّد بن طلحة                  |
| ٨٥٤                              | الأحنف بن قيس وعائشة                          |
| ٨٥٥                              | عبد الله بن حكيم التميمي وطلحة                |
| ٨٥٦                              | حكيم من بني جشم ينصح أهل البصرة               |
| ٨٥٦                              | خطاب عائشة في أهل البصرة                      |
| ۸٥٧                              | وقوف الفريقين للقتال                          |
| ۸٦٠                              | موقف حكيم بن جبلة                             |
| // / / / / / / / / / / / / / / / | وصول عليّ إلى البصرة والتقاء الجمعين          |
| ۸٧٣                              | الفصل الخامس: تأوّل خالد بن الوليد            |
| ۸٧٢                              | المورد ٨٦: ما فعل يوم فتح مكّة                |
| ۸٧٤                              | المورد ٨٧: بطشته الجاهليّة في بني جذيمة       |
| <b>AVV</b>                       | الفصل السادس: في بعض ما كان من معاوية         |
| <b>AVV</b>                       |                                               |
| <b>۸۷۸</b>                       | • · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       |
| <b>AAY</b>                       | المورد ٩٠:عيثه في اليمن                       |
| AA£                              | المورد ٩١: قتله الصالحين من عباد الله         |

| <b>*************************************</b> | المورد ٩٢: بوائق اعماله وعمّاله                                  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>AAY</b>                                   | المورد ٩٣: بغضه عليّاً وعداوته إيّاه                             |
| عليهم في كلّ الصلوات ٨٩١                     | المورد ٩٤: لعنه في قنوت الصلاة سادةً تعبّد الله المسلمين بالصلاة |
| ۸۹٥                                          | المورد ٩٥: حربه عليّاً                                           |
| ۸۹۸                                          | المورد ٩٦: وضع الحديث في ذمّ أمير المؤمنين للطِّلاِ              |
| لل الجنّة يوم الصلح ٩٠١                      | المورد ٩٧: نقض العهود والمواثيق التي أعطاها لسيّد شباب أه        |
| 9 • 0                                        | الفصل السابع: ما فَعَلَه جمهور الأُمّة                           |
| و مسلماً ٩٠٥                                 | المورد ٩٨: احتجاج الجمهور بمطلق من صحب النبيُّ تَأَلُّونُكُ      |
| ین وفروعه۱۹۱                                 | المورد ٩٩: إعراضهم عن أئمّة العترة الطاهرة في أصول الد           |
| 977                                          | المورد ١٠٠: الدعوة إلى الصفاء                                    |
| 970                                          | خاتمة الكتاب: في الإمامة                                         |